# ون المحالية المحالية

لمَامَة المُسَين وَمِمَة المَيْسِين العام العام المَرْجِ اللَّهِ الْمُسَيِّنُ لِي كَالْمُ الْمُرْدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَا لِلْمُ لِلْمُولِينَا لِلْمُ لِلْمُ

ختن محمَّدركيّ الخوليّ

الجزُوالرّابعُ

مكتبة أضِوَادالمنارُ النفوذية المدينة النونة ٥٥٤٨٩٨٥٤٢ . مَكُنَّبَة لِثَنَة مضر - دَمَنُهود ۱۲۱۶۸۲۰۵۲

#### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

الطبعة الأولى 2010 م – 1431 هـ

النساشسر

مكتبة لينه

السعودية: تليفاكس: 0096625544877

مصـــر: تليفاكس: 00202453320849

جوال: 0598894495 / 0504898542

e-mail: mr.mzak@hotmail.com : البريد الإليكتروني





# كتاب الطب بأب افئ الرابك يتداوئ

٣٨٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَنْ أُسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى فَقَالَ: «تَذَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ وَهَا هُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى فَقَالَ: «تَذَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ ذَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ .

#### [كتاب الطب]

## اباب افتح الرجاء يتداوي

٣٨٥٥ قوله: «كأنما على رؤوسهم الطير» كناية عن سكونهم ووقارهم في حضرته يَهِ لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن.

«تسداووا» الظاهر أن الأمر للإباحة والرخصة وهو الذي يقتضيه المقام، فإن السؤال كان عن الإباحة قطعًا فالمتبادر في جوابه أنه بيان للإباحة ويفهم من كلام بعضهم أن الأمر للندب وهو بعيد، فقد ورد مدح من ترك الدواء والاسترقاء توكلاً على الله، نعم قد تداوى على بيانًا للجواز فمن نوى موافقته على يؤجر على ذلك، «لم يضع» أي لم يخلقه، والهرم» كبر السن وعده من الأسقام وإن لم يكن منها لأنه من أسباب الهلاك ومقدماته كالداء، أو أنه يغير البدن عن القوة والاعتدال كالداء.

## باب في الامية

٣٨٥٦ - حَدَثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَامِرٍ وَهَذَا لَفُظُ أَبِي عَامِرٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمَّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام وَعَلِيٌ نَاقِهٌ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ وَعَلِيٍّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ وَعَلِيٍّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيً مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٍّ لِيَاكُلُ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيً مِنْهُا وَقَامَ عَلِيٍّ لِيَاكُلُ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيً مَعْلَقَةً فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيً مَعْقَلَا وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيً مَعْقَلَلُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي فَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا هَارُونُ الْعَدُولِيَّةَ ] .

## [بايد في الامية]

بكسر حاء وسكون ميم من حميت المريض الطعام حمية أي منعته منه.

٣٨٥٦ - ١ وعلي ناقة ، بكسر القاف أي قريب العهد بالمرض ، «دوال» جمع دالية وهي العذق من البسر يعلق ، فإذا أرطب أكل ، «مه » كلمة يراد بها الكف ، والسلف بكسر السين وسكون اللام معروف إن كان في شيء إلخ ، التعليق بهذا الشرط ليس للشك بل للتحقيق والتأكيد إذ وجود الخير في شيء من الأدوية من المحتق الذي لا يمكن فيه الشك ، فالتعليق به يوجب تحقق المعلق به بلا ريب ، كان يقال إن كان في أحد في العالم خير ففيك ونحو ذلك والله تعالى أعلم .

## باب [فع] الاجامة

٣٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

٣٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوزِيرِ الدُّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيى يَعْنِي ابْن حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَلِيٌ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى عَلَيْ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَال: احْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَال: احْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَال: احْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَال: اخْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَال: اخْتَجِمْ وَلا وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلا قَال: اخْتَجِمْ وَلا وَجَعًا

## باب في موضع الاتامة

٣٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ

#### [بايه في الادامة]

٣٨٥٨ - «خادم رسول الله على المناه الخادم يطلق على الذكر والأنثى ، «أخضبهما » زاد البخاري في تاريخه بالحناء ، والظاهر أن عموم الأول: مخصوص بالأمراض الدموية ، والثانى: بما إذا كان منشأ المرض غلبة الحرارة والله تعالى أعلم .

#### اباب في موضع الاتامة

٣٨٥٩ ـ ١ على هامته ، بتخفيف الميم: الرأس من هذه الدماء ، الظاهر دماء

قَالا: حَدَثْنَا الْولِيدُ عَن ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْسَارِيَ قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَحْتَجِمُ على هامته وبين كَتِفَيْهِ وَهُو يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدُّمَاءِ فَلا يَضُرَّهُ أَنْ لا يتداوى بشيء لِشيء. لشيء.

م ٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا وَسَلَّمَ احْتَجَم ثَلاثًا في الأَخْدعَيْن وَالْكَاهِلِ قَالَ مُعَمَّرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أُلقَنُ فاتحة الْكِتاب في صَلاتِي وَكَانَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ.

## باب متى تستدب الادامه ؟

٣٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَمَّجِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

#### [باب متى تستكب التجامه ؟]

٣٨٦١ والسبع عشرة، قالوا: الحكمة في ذلك؛ أن الدم يغلب في أوائل

هذه الأعضاء المذكورة، ويحتمل أن المراد جنس الدماء من أي عضو كان، ولشيء، أي من الأمراض الدموية والله تعالى أعلم.

٣٨٦٠ والكاهل مقدم الظهر وهو ما يرقان في جانب العنق، والكاهل مقدم الظهر وهو ما بين الكتفين، وكان احتجم على هامته وكأنه أخطأ الوضع أو المرض والله تعالى أعلم.

عليه وسلَّم من احتجم لسبْع عَشْرة وتسع عشْرة وإحدى وعِشْرين كان شِفاء مِن كُلِّ داء.

٣٨٦٢ - حَدَّثَنا مُوسى بْنُ إِسْمعِيل أَخْسِرنِي أَبُو بَكُسرَةَ بَكَارُ بَسْنُ عَبْد الْعَزيز أَخْبرتُنِي عمَّتِي كَبْشَةُ بنتُ أَبِي بَكْرة وقال غَيْرُ مُوسَى كَيِّسة بنتُ أبي بكْرة وقال غَيْرُ مُوسَى كَيِّسة بنتُ أبي بكْرة أَنْ أَبَاها كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحجامَةِ يَوْمَ الشُّلاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثاء يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثاء يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَنْ أَنْ أَنْ يَوْمُ الثُّلاثاء يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمُ الثُّلاثاء يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَوْمُ الثُّلاثاء يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَنْ أَنْ يَوْمُ الثَّالِة عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَوْمُ الثُّلاثاء يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ سَاعَةً لا يَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَوْمُ الثُّلاثاء يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَوْمُ الثُّلَاثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَا يُونُ الشَّالِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَوْمُ الثُلَّةُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يُومُ الشَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَوْمُ الثَّيْسَةُ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ يَوْمُ الثَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَوْمُ الشَّلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يُومُ الشَّه اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْه سَاعَةً لا اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّه عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْهِ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُ أَلْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلِيْلُ أَلْهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلُولُ اللْعُلُمُ اللْعُلِيْلُولُولُ اللْعُلُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيْلُهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُمُ اللْعُلِيْلُولُولُول

٣٨٦٣ - حَدَثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْسِ عَنْ

الشهر ويقل في أواخره، فأوساطه يكون أولى وأوفق، «كان شفاء من كل داء» قيل: ترغيب وتوكيد ولعل المراد داء يناسب إخراج الدم والله تعالى أعلم. اه.

٣٨٦٢ - «عمتي كبشة» قالوا: الصواب كيسة بمثناة تحتية مشددة وسين مهملة، ويزعم أي يقول واستعمال الزعم في القول المحقق كثير.

«بعض» لتضمين معنى الرواية، لا يرقأ بالهمزة أي لا ينقطع ولا يسكن، قال السيوطى هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (١)، وقد تعقبته فيما تعقبته عليه، وبكار بن عبد العزيز استشهد به البخاري في صحيحه، وروى له في الأدب وقال ابن معين: صالح بن عدى أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه.

٣٨٦٣ ـ ١١ حتجم على وركه ، لعل الحاجم بعض من يحل له النظر ، ١ من

<sup>(1)</sup> agi llange (11/37)

جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ احتجم عَلَى وركه من وتَّء كان به.

# باب في قطع العرق اوموضع الاثمرا

٣٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى أَبِي طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

## باب في العجي

٣٨٦٥ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرُفِ عَنْ عَالَمَ عَنْ مُطَرُفِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيْ عَنْ عِلْمُ عَنِ الْكَيْ عَنْ الْكَيْ

وث عه بفتح واو وسكون مثلثة آخره همزة، والعامة تقول بالياء وهو غلط، وجع يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو وجع يصيب من غير كسر.

#### [بائب في قطع العرق [وموضع الاثم]]

٣٨٦٤ - وإلى أبي، بضم همزه وفتح ياء وتشديد ياء هو الصواب، والمراد أبي ابن كعب وصحفه بعضهم فجعله الأب المضاف إلى ياء المتكلم والله تعالى أعلم.

#### [باب في المجي]

٣٨٦٥ ـ ، فاكتوينا ، أي حملا للنهي على التنزيه أو على ما إذا أمكن دفع المرض بعلاج آخر أو على أن النهي لمن يرى الكسر مؤثراً كأهل الجاهلية حتى اشتهر بينهم أن آخر الدواء الكى ، وإنما حملوا على ذلك لأن النبي على كسوى

فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ قَالَ أَبو دَاود: وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلائِكَةِ فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

٣٨٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ.

## باب في السموط

٣٨٦٧ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَحُمَدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطَ.

سعداً ولو كان النهي للتحريم على إطلاق لما كواه، وروى أنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه وكان يسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فاحتبس عنه حتى ذهب أثر الكي، ثم عاد، «فما أفلحن» وفي لفظ الترمذي «فما أفلحنا» أي عن ارتكاب النهي، «ولا أنجحن» أي ولا حصلنا المطلوب بالكي، وأما «فما أفلحن» بسقوط الألف فالظاهر أنه سقط من الكاتب واللفظ يقرأ كما في الترمذي والله تعالى أعلم.

## [باب في السموط]

٣٨٦٧ ـ هو بالفتح ما يجعل من الدواء في الأنف، هواستعط، افتعال منه أي استعمله.

#### باب فئ النشرة

مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَثْنَا عَقِيلُ بْنَ مَعْقِلٍ بُنَ مُنَبِّه يُحَدُّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئلَ مَعْقِلٍ قَالَ سَئلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمْلِ الشَيْطَان. وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمْلِ الشَيْطَان. وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمْلِ الشَيْطَان. وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٣٨٦٩ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَسرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُعافِرِيُّ عَنَ يَزِيدَ الْمُعافِرِيُّ عَنَ

#### [باب في النشرة]

٣٨٦٨ ـ «عن النشرة» بضم النون وسكون الشين المعجمة نوع من الرقية يعالج بها المجنون (١) ، ولعله كان مشتملاً على أسماء الشياطين أو كان بلسان غير معلوم فلذلك جاء أنها سحر ، سمى نشرة لا نتشار الداء وانكشاف البلاء به .

#### [باب في الترباق]

٣٨٦٩ - ١٩ ابالي ما أتيت، أي أن المرء يبالى بما يأتى ويميز بين الجائز منه وغيره للمحافظة على الورع والتقوى، فإن فعلت أنا شيئاً من هذه الأشياء فما بقي لي من التقوى شيء، حتى أبالي بما آتي محافظة عليها والمقصود تقبيح هذه الأفعال من حقه عليه وأما في حق غيره فيعرف حال كل من هذه الأفعال من موضعه، وسيجيء نوع بيان فيما يأتى في بيان الحديث، وتريباق المشهور كسر التاء وقد تضم وقد تبدل وإلا فهو دواء مركب نافع عن السموم، قيل وجه قبحه

<sup>(</sup>١) قيل: النشرة: يعالج به من كان يظن أن به مسًا من الجن وهي نوع من الرقية. النهاية (٥/ ٥٤).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوجِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا

أن يجعل فيه لحوم الأفاعي والحمر من الأشياء المحرمة فلو عمل ترياق ليس فيه منها فلا بأس به، وقيل الأحوط تركه عملاً بإطلاق الحديث.

و والتميمة و ما تعلق في العنق من العين وغيرها من التعويذات والتماثم، وتعلقت وأي علقت فهو من التعلق بمعنى التعليق، قيل المراد تماثم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، وأما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم، بل جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك، وقيل القبح إذا علق شيئًا معتقدًا جلب نفع أو دفع ضرر أما للتبرك فيجوز.

وقال القاضي في شرح الترمذي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإنما السنه فيه الذكر دون التعليق، وأما قبح الشعر على إطلاق فمخصوص به لقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّعُر وَمَا يَنْبَغى لَهُ ﴿ (١) .

وقوله: «من قبل نفسي، فيه إشارة إلى أن إنشاد شعر الغير جائز له تلخ ، والشعر اصطلاحًا ما يكون عن قصد فالموزون اتفاقاً ليس منه فلا إشكال بمثله والله تعالى أعلم.

«إِن الله أنزل» أي خلق ولما كان الخلق من الله تعالى وبواسطة بعض الأسباب السماوية عبر عنه بالإنزال، وقيل عبر عن الخلق بالإنزال لأن الأمر التكويني ينزل

<sup>(</sup>١) سورة يس: آية (٦٩).

شُرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي قَالَ أَبُو دَاود: هذا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً وَقَدْ رَخَصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي التَّرْيَاقَ.

# باب فق الأدوية المكروهة

• ٣٨٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ.

٣٨٧١ - حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَعَيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُ

من السماء، قال الله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ﴾ (١) بحسرام ظاهره أنه ما جاء به التداوي كأبوال الإبل حلال، ومن لا يقول بحله يقول أنه مخصوص بغير الوارد والله تعالى أعلم.

## [بأب فق الأحوية المكروهة]

٣٨٧١ و ٣٨٧ من فدع المحمد المضاد والدال أو بفتح الدال عن قتلها كناية عن التداوي بها التداوي بها لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس أو لأنه مستقذر، عن الدواء الخبيث، قيل: هو النجس أو الحرام أو ما يتنفر عنه الطبع، وقد جاء تفسيره في رواية الترمذي بالسم

<sup>(</sup>١) لعل الناسخ أخطأ، والصحيح ﴿ يُدْبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ سورة السجدة: آية (٥).

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

٣٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَسَا سُمًّا فُسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

٣٨٧٣ حدَدُثَنَا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْن وَائِل عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ طَارِقَ بْنُ سُويُد أَوْ سُويُدُ بْنُ طَارِق سَأَلَ النّبِيّ

والله تعالى أعلم (١).

٣٨٧٢ - ومن حساء آخره ألف أي شرب وتجرع، ووالسم، بفتح السين وضمها وقيل مثلثة السين دواء قاتل يطرح في طعام أو ماء فينبغي أن يحمل حساً على معنى أدخل في باطنه ليعم الأكل والشرب جميعًا، ويتحساه، يشسربه ويتجرعه، وخالدًا مخلدًا أبدًا، قال الترمذي: قد جاءت الرواية بلا ذكر وخالدًا مخلدًا أبدًا، وهي أصح لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار.

قلت: إن صح فهو محمول على من يستحيل ذلك، أو على أنه يستحق ذلك الجزاء، وقيل هو محمول على الامتداد وطول المكث والله تعالى أعلم.

٣٨٧٣ ـ «ولكنها داء» قال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي: إن قيل فنحن نشاهد الصحة والقوة عند شربها.

قلنا: إن ذلك إمهال واستدراج وأن الدواء ما يصنحح البدن ولا يسقم الدين، فداؤه أعظم من دوائه، وقال الخطابي: أراد بالداء الإثم بتشبيهه الضرر

<sup>(</sup>١) الترمذي في الطب (٢٠٤٤).

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّه إِنَّهَا دَوَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَلَكِنَّهَا دَاءٌ.

٣٨٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَجْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَمْ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ أَلْ الدَّاءَ وَالدَّوَاء وَهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاء وَالدَّوَاء وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاء دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

## باب في تمرة العدوة

٣٨٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرضَتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

الأخروي بالضرر الدنيوي<sup>(۱)</sup>، وقال الشيخ تقي الدين السبكي: كلما يقول الأطباء في الخمر من المنافع فهو شيء عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخيالق لكل شيء سلبها المنافع جملة، فليس فيها شيء من المنافع، وعليه يدل قوله تَنْكُ: وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليهاه (٢) وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. اه.

#### [باب في تمرة العجود]

٣٨٧٥ - وفي فــوّادي، بضم الفاء والهمزة يعني القلب أو وسطه أو غشاءه،

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٢٢, ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأشربة (٥٦١٤) برواية: •إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، عن ابن مسعود.

وَسَلَّمَ يعُودُنِي فَوضع يده بَيْن ثَدْيَيَ حَتَّى وجدْت برُدها عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ عَلَى فَوَادِي فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْشُودٌ اثْتِ الْحَارِثُ بْن كَلَدَة أَخَا تُقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَا خُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُورَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنُواهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدُكَ بِهِنَّ.

٣٨٧٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ هَاشِمُ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه ابْنُ هَاشِم عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ عَامِر أَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَات عَجُوة لَمْ يَصَرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَات عَجُوة لَمْ يَصَرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمَّ

أقوال. مفؤود (١) من أصبب فؤاده، (ابن كلدة) بفتح الكاف واللام وأخا ثقسيف، أي ثقيفًا ويضاف أهل القبيلة إليها بالأخ كقوله تعالى: ﴿ واذكر أخا عاد ﴾ (٢) يتطيب التفعل ما للكمال أو للتكلف للإشارة إلى النقصان، فلذلك وصف الدواء من عنده وعلى الأول وصف له ذلك، لثلا يوقعه الطيب في دواء أشق، وأحال الصنية إليه لكونها أسهل عليه، وفليجأهن، (٣) بالهمزة أي ليدقهن ثم ليلدك بضم اللام وتشديد الدال من لدَّ إذا صب في فمه أي ليجعله في الماء ويسقيك.

٣٨٧٦ - «من تصبح» أي أكل وقت الصباح أي على الريق «سبع تمرات عجوة» روي بإضافة العام إلى الخاص وبنصب عجوة على أنه تمييز وبحرها على أنه عطف بيان، والعجوة نوع من التمر بالعالية كان قريبًا من المدينة لم يضره، أما

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: المفؤود هو الذي أصيب فؤاده كما قالوا لمن أصيب رأسه مرؤوس ولمن أصيب بطنه مبطون. انظر معالم السنن (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: آية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) فليجأهن: بفتح الياء والجيم: فليكسرهن

## باب في العلاق

٣٨٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي النَّهُ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ: وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ: عَلامَ تَدْعَرُن أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ عَلامَ تَدْعَرُن أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ عَلَيْكُنَ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ

لخاصيته في ذلك النمر أو لدعاء النبي عَلَيْ في ذلك النوع من التمر والله تعالى أعلم.

### [بالم في الملاق

المعجمة وجع أوورم يهيج في الحلق من العذرة ، بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وجع أوورم يهيج في الحلق من الدم أيام الحر، والإعلاق غمز ذلك الموضع بالأصبع ليخرج منه دم أسود ، قيل الهمزة فيه للإزالة بمعنى إزالة العلوق وهي الداهية ، وقيل لوجعل بمعنى إزالة العلق بفتحتين بمعنى الدم لكان وجها ، ثم الإعلاق المذكور يقال له الدغر أيضًا بالدال المهملة والغين المعجمة آخره راء ، قال الخطابي : المحدثون تقول : أعلقت عليه وإنما هو أعلقت عنه أي رفعت عنه العلوق (١) ، وعلام تدغرون ، على حذف ألف ما الاستفهامية تخفيفًا ، وفيه معنى الإنكار ، وبهذا العلاق ، يفتح العين أي بهذا الغمز والدغر .

قيل: الصواب بهذا الإعلاق، مصدر أعلق، وقيل بل يمكن أن يكون

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٢٥).

سَبْ اللهُ اللهُ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَال أَبِي الْعُذَرةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَال أَبُو اللهُ اللهُ عَنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ.

## باب في الأمر بالعجداء

٣٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْمَانَ ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فيها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّمْرِ.

# باب ما باء في المين

٣٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

العلاق أسماء من أعلق، السعط، على بناء المفعول من السعوط بالفتح وهو صب الدواء في الفم، صب الدواء في الأنف، ويلد من اللدود بالفستح وهو صب الدواء في الفم، القسط بضم القاف معروف، الإثمد بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة، قيل هو الحجر المعروف للاكتحال وقيل هو كحل أصفهاني.

## اباب في الأمر بالم 122]

٣٨٧٨ و يجلوه من الجلاء أي نزيده نوراً، وينبت، من الإنبات، والشعر، بفتح الشين شعر أهداب العين.

## اباب ما جاء في المين

٣٨٧٩ والعين حق، لا بمعنى أن لها تأثيرًا ذاتيًا بل بمعنى أنها سبب عادى

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقِّ.

٣٨٨ - حَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتُوضَا ثُمُّةً يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ.

#### باب في المياء

٣٨٨١ - حَدَّثْنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ

كسائر الأسباب العادية ، ويخلق الله تعالى وعند نظر العاين إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة .

وركبتيه وأطراف رجليه في قدح، وثم يصب على من أصابه العين وحرفقيه وللراد وركبتيه وأطراف رجليه في قدح، وثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع واختلفوا في داخلة الإزار، فقيل: الفرج وقال القاضي والظاهر الأقوى أنه ما يلى البدن من الإزار.

#### [باب في المياء]

٣٨٨١ . وفيان الغيل (١) بفتح الغين الجمع بين الجماع والرضاع بأن يجابع الرجل امرأته وهي ترضع ، والمراد أن ذاك مضر بالولد الرضيع وإن لم يظهر أثره

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، يقال منه أغال الرجل وأغيل الولد مغال ومغيل. معالم السنن (٤/ ٢٢٥).

أبيهِ عَنْ أَسْماء بنت يزيد بن السَّكَنِ قَالَتْ سمعت رسول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَقْتُلُوا أوْلادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْل يُدَرِكُ الْفَارِس فَيُدعَثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ.

٣٨٨٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُدَامة الأسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدَ جُدَامة الأسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدَ جُدَامة الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدَ هَمَمُنْ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرَّوم وقارس يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلا يَصَلُّ أَوْلادَهُمْ قَالَ مَالِكُ الْغِيلَة أَنْ يَمسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهِي تُرْضِعُ.

# باب في [تمليق] التمانر

٣٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

في الحال، حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلاً فارساً فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت، ووعشر، كدحرج أي هدم، عن الغيلة بفتح الغين وكسرها، وقيل بالكسر اسم من الغيل ولا يفتح إلا مع حذف الهاء، وقيل بل يفتح مع الهاء إذا أريد المرأة، كانت العرب يحترزون بزعم المضرة فأراد يَخِينَهُ النهي عنها، فرأي أن فارس الروم يفعلونه ولا يضرهم، ولم نبه وفيه دليل على أن يَظِينُهُ كان يجتهد أحيانًا، وأما الحديث السابق فيحتمل أنه قاله على زعم ثم علم أنه لا يضر ويحتمل أنه قاله بعد هذا حيث حقق أنه يضر، إلا أن الضرر قد يخفى إلى الكبر والله تعالى.

## اباب في [تعليق] التمانو]

٣٨٨٣ ـ وإن الرقى، بضم الراء وفتح القاف مقصور جمع رقية بضم فسكون

عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّولَةَ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْت لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقُدِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى قُلانِ الْيَهُودِي يَرْقِينِي فَإِذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقُدِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى قُلانِ الْيَهُودِي يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَت فقالَ عَبْدُ اللّهِ إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطُانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنِّهَمَا كَانَ يَكُفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَإِذَا رَقَاهَا كُفَّ عَنْهَا إِنَّهُ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَذْهِبِ الْبَأْسُ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاؤُكُ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

## ٣٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَالِكِ بْن مِغْولِ عَنْ

العوذة، والمرادما كان بأسماء الأصنام والشياطين لا ما كان بالقرآن ونحوه، والتمائم، جمع تميمة أريد بها الخرزات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين.

«والتولة» بكسر التاء المثناة من فوق وفتح الواو واللام نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها، وشرك، أي من أفعال المشركين أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تأثيراً حقيقة، وقيل المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تقذف على بناء الفاعل أي ترمي بالرمص والماء من الوجع، أو على بناء المفعول أي تبلغ من غاية الألم إلى أنها كأنها ترمى، «ينخسها» كينصر أي يحركها ويؤذيها.

٣٨٨٤ . وأو حمة ١١١ بضم ففتح مخفف السم أراد أنهما أحق بالرقية لشدة

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: الحمة سم ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور رحمة، وذلك لأنها مجرى السم. انظر معالم السنن (٢٢٦/٤).

خُصين عن الشَّعبيَ عن عمران بن خُصين عن النبي صلَى الله عليه وسلَم قال: لا رُقْية إلا من عين أو حُمة.

## باب اما جاعا في الرقي

٣٨٨٥ - حدَّ ثَنا أَحْمِدُ بْنُ صَالِحِ وَابْنُ السَرْحِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِ بِنْ يَحْيَى عَنْ يُوسُف بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُف بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ابْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنَ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّهُ دخل على ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَال أَحْمَدُ وهُو مَريضٌ فَقَال اكْشِفِ الْبَأْس رَبَ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِن الشَّمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَال

٣٨٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ

الضرر فيهما ولم يرد الحصر.

#### اباب اما جاعا في الرقي

٣٨٨٥ ـ ومن بطحان (١) بفتح الباء وأكثر أهل الحديث يضمون الباء اسم واد بالمدينة ، ونرقى ، بكسر القاف .

٣٨٨٦ - ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا ، وهذا هو وجه التوفيق بين

عِبْدِ الرَّحْمَن بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيه عَنْ عَوْف بْن مَالك قَال كُنَّا نرْقِي في الْجَاهِلِيَّةِ فَقُال اعْرضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى في ذَلِكَ فَقَال اعْرضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا الْعُرضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم الْجَاهِ الرُّقِي مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا.

٣٨٨٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيُّ الْمِصْيِصِيُّ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي بَكُر عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي بَكُر ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَ

أحاديث النهي عن الرقية والإذن فيها.

٣٨٨٧- «عن الشفاء» (١) بكسر الشين وتخفيف الفاء والمد بنت عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد شمس بن خلف، وقيل خالد القرشية العدوية، من عاقلات النساء وفاضلاتهن، أسلمت قديمًا.

وهذوه أي حفصة ورقية النملة و بفتح نون وسكون ميم قروح تخرج من الجنب ترقى فتبرأ بإذن الله ، قيل: لم يرد ذلك وإنما أراد كلامًا كانت نساء العرب تسميه رقية النملة ، وهو قولهم العروس تنتعل وتختضب وتكتحل ، وكل شيء تفعل غير أنها لا تعصي الرجل ، والمقصود تعريض حفصة بأنها عصت الزوج في إفشائها سر رسول الله على ، ولو كانت تعلم رقية النملة لما عصت ، وهذا مردود عما أخرجه ابن منده وأبو نعيم أنها كانت ترقى في الجاهلية وأنها لما هاجرت إلى النبي على وكانت قد بايعته بمكة قبل أن تخرج فقدمت عليه فقالت : يارسول الله ؛ إني قد كنت أرقى برقي في الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليك قبال : «أرقى بها «فأعرضيها» ، قالت فعرضتها عليه وكانت ترقى من النملة ، فقال : «أرقى بها

<sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب (۲/۲۰۲).

رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تُعلَمين هذه رُقية النَّمَلة كما علَمتيها الْكتابة.

٣٨٨٨ - حدَّننا مُسدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِد بْنُ زِيَادٍ حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ حكيمِ حَاءً فَتُني جدَّتِي قَالَت سمعْتُ سهْل بن حُنيفٍ يقُولُ مرزنا بسيْلٍ فَدخَلْتُ فَاعْتَسلُتُ فيه فَخرِجْتُ محْمُومًا فَنُمِي ذَلِكَ إِلَى رسُولِ اللّهِ صلّى اللّه عَلَيْه وَسلّم فَقال مُرُوا أَبا ثابتٍ يتعودُ قَالت فَقُلْتُ يا سيدي والرَّقى صالحة وسلّم فقال مُرُوا أَبا ثابتٍ يتعودُ قَالت فَقُلْتُ يا سيدي والرَّقى صالحة فقال: لا رُقِية إلا في نفسٍ أَوْ حُمةٍ أَوْ لَدْغَةٍ قَال أبو داود: الْحُمهُ من الْحيَّاتِ وما يلْسعُ.

٣٨٨٩ - حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ح وحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ

وعلميها حفصة، إلى هنا رواية ابن منده، وزاد أبو نعيم، وبسم الله ضلت حتى حتى يعود من أفواهها ولا تضر أحدًا، اكشف البأس رب الناس، ذكره الحافظ في الإصابة (١)، وضمير «ضلت، للقروح المسماة بالنملة.

٣٨٨٨ - «فنسمي على بناء المفعول مخففًا أو مشددًا أي رفع ، والأول يستعمل في رفع الخبر على وجه الإصلاح ، والثاني رفعه على وجه الإفساد وهاهنا يمكن أن يكون مقصود الرافع الإصلاح في شأن المعين أو الإفساد في شأن العائن ، «في نفس» أي عين أو لدغة بدال مهملة وغين معجمة أي عض بالأسنان كما في الحية وأمثالها.

٣٨٨٩ ـ ايرقاً ، على بناء المفعول من إرقاء الله ، ودمعه ، بهمزة في آخره أي

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابه (١/ ٣٤١، ٣٤٢)

الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عِن الْعَنْبَاسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا الشَّعْبِيُّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا رُقْيَةً إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمةٍ أَوْ دَم يَرْقَأُ لَمْ يَذُكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفَظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

## باب محيف الرهيج ؟

• ٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ قَالَ فَقَالَ قَالَ أَنْسٌ يَعْنِي لِثَابِتٍ: أَلا أَرْقِيكَ برُقْيَةِ رسُول اللَّه قَالَ بلَى قَالَ فَقَالَ اللَّه رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شَافِي إِلا أَنْتَ اشْفِه شَفَاءُ لا يُغَادِرُ سَقَمًا.

٣٨٩١ حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْن خُصَيْفَةَ أَنْ

سكنه، ويحتمل أنه على بناء الفاعل من رقاء أي سكن على أنه جواب سؤال، كأنه قيل ماذا يحصل بعد الرقية فأجيب بأنه يرقأ الدم، ثم فسر الدم بالرعاف وقيل ولو عمم حتى يشمل جميع العلل الدموية سواء كان من جهة سيلان الدم أو فساده لم يبعد والله تعالى أعلم.

## (باب محيف الرقيج ؟]

• ٣٨٩٠ واشف ، تكرار للأول أعيد ليتعلق به. قوله: «شفاء لا يغادر» أي لا يترك سقماً بفتحتين أو بضم فسكون أي مرضاً ، «ربنا الله الأقرب» أنه مبتدأ وخبر، وقوله: «تقدس اسمك» التفات من الغيبة إلى الخطاب، ويحتمل أنه منادى حذف منه حرف النداء.

عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُشْمَانُ وَبِي عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُشْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.

٢ ٣٨٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي زِيَادَةَ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي زِيَادَةَ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي اللَّهُ رَيَادَةً بِنِ مُحَمَّدٍ مَنْ الشَّتَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الشَّتَكَى اللَّهُ وَلَا مُنْ الشَّتَكَى اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ مَنْكُمْ شَيْئًا أَوِ الشَّتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلُ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي

٣٨٩٢ وقوله: «الذي في السماء» أي أمره وملكه، «أموك» مبتدأ خبره الجار والمجرور، «كما رحمتك» مبتدأ وخبره في السماء، و(ما) في «كما» كافه والكاف في المعنى داخلة على مضمون الجملة والفاء في قوله: «فاجعل» زائدة جيء بها تشبيها للجار والمجرور المتقدم باشرط وله أمثال كثيرة مثل ﴿ وَفِي ذَلِك فَلْيَتَنَافُسِ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾ (١)، ﴿ لِمثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ (٢)، فلا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها والمعنى اجعل رحمتك ثابتة في الأرض كثبوتها في السماء في العموم والوفور ورفع الأمراض والعاهات بها، «حوبنا» بضم الحاء المهملة هو

<sup>(</sup>١) سورة المطففين: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: آية (٦١).

الأرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ.

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرً كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرً عَبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ.

٣٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرِيْجِ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ صَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ: أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأُتِي بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

الإثم ورب الطيبين، هو تعالى رب الكل لكن اللائق بالإيضاف إليهم هم الطيبون من الأنبياء والملائكة.

٣٨٩٣ - «ومن همزات الشياطين، أي وساوسهم، «وأن يحضرون» بكسر نون الوقاية وياء المتكلم محذوف أي وأن يحضروني، فإني على بناء المفعول يقول للإنسان أي يفعل به أي أنه كان يأخذ من ريقه على أصبعه شيئًا ثم يضعها على التراب فيتعلق بها شيء فيمسح بها على الموضع الجريح، قال بهذه الكلمات أرضنا بريقه بعضنا أي ممزوجة بريقه بعضنا، وهو حال والخبر: «يشفي سقيمنا» على بناء المفعول وحذف العائد أي بها وعلى بناء الفاعل، والضمير للترتبة بمعنى التراب بإذن ربنا متعلق بيشفي والله تعالى أعلم.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَتْ فِي ثَلاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

٣٨٩٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا مُسُلِّهَ قَالا حَدَّثَنَا مُسُيْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَفْيَانُ بْنُ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلإِنْسَانِ إِذَا الشَّتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلإِنْسَانِ إِذَا الشَّتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التَّرَابِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبُنَا.

خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَمَّهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ ثُمُ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرُّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونَ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ ثُمُ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرُّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونَ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدَّثْنَا أَنْ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرِ فَهَلُ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدَّثْنَا أَنْ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاء بِخَيْرِ فَهَلُ عَنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِاثَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُثُهُ فَقَالِ هَلْ إِلا هَذَا وَقَالَ مُسَدُدٌ فِي رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُثُهُ فَقَالِ هَلْ إِلا هَذَا وَقَالَ مُسَدُدٌ فِي رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُثُهُ فَقَالِ هَلْ إِلا هَذَا وَقَالَ مُسَدُدٌ فِي مَوْضِع آخَرَ هَلْ قُلْت غَيْرَ هَذَا قُلْت عَيْرَ هَذَا قُلْت عَيْرَ هَذَا قُلْت عَيْر الْكَالُة عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : خُذُها فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ مَنَ عَلَى اللّه عَيْرَ هَذَا قُلْت عَيْر مَا قُلْت عَلَيْهِ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : خُذُها فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ مَق أَلُولُ اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَا اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ مَق أَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ مَق أَلْ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمَا اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَيْه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْه اللّه الللّه عَلْمَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

٣٨٩٦ ـ وحدثنا ، على بناء المفعول ولمن أكل ، من شرطية والخبر محذوف أي فليست به .

ولدغت، على بناء المفعول بحي بقبيلة ، ولدغ على بناء المفعول ، وأن تضيفونا ، من أضاف أو ضيف مشدداً ، وجُعْلا ، بضم الجيم أي بدلاً ، وقطيعًا » أي جماعة ، قالوا: ثلاثين .

٣٨٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ غَدُورَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاعْطَوْهُ شَيْعًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

٣٨٩٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا مَنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا مَنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ صَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّهِ لَدِغْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ لَمْ تَصُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

٣٨٩٩ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ اللَّهِ الدُّهْرِيُّ عَنْ طَارِق يَعْنِي ابْنَ مَخَاشِنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَدِيغُ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ: فَقَالَ: لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ شَرُ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَعْ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ.

• • ٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

٣٨٩٧ - «أنشط من عقال» بكسر العين أي أخرج بها من قيد، «رجاء بركتها» أي بركة يده ﷺ أو بركة القراءة والله تعالى أعلم.

عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدخ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم سيدنا لدخ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم والله إني الأرقي ولكن استصففناكم فأبيتم أن تصيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعًا من الشاء فأتاه فقراً عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنست أمرة فعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن علم أنها رقية وسلم من عقال الله عليه وسلم من أن عليه وسلم من علمتم أنها رقية أحسنتم أقتسموا واضر بوالي معكم بسهم.

١ ، ٣٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادْ حَدُّثَنَا أَبِي حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَبَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَمْهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِي عَنْ عَمْهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيْ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أُنْبِعُنَا أَنَّكُمْ قَدَ حَيْمُ مِنْ دَوَاء أَوْ رُقْيَة فَإِنَّ عِنْدَنَا جَعْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِحَيْرٍ فَهَلْ عِنْد كُمْ مِنْ دَوَاء أَوْ رُقْيَة فَإِنَ عِنْدَنَا مَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرأَت مَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرأَت مَعْتُوها فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرأَت مَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقَرأَت عَلَيْهِ فَاتِحَة الْكِتَابِ ثَلاثَة أَيَّامٍ عُدُوةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا حَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُم عَلَيْهِ فَاتِحَة الْكِتَابِ ثَلاثَة أَيَّامٍ عُدُوةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا حَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَ اللَّهُ فَالَّا فَكُنَّه اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتُوهِ فَي الْقَيْرِدِ قَالَ فَعَرأَت مَا نَشَط مَنْ عَقَالُ قَالَ فَا عُطُونِي جُعْلا فَقُلْت لا حَتَى أَسَأَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ فَالْمُ فَا عُطُونِ فِي جُعْلا فَقُلْتَ لا حَتَى أَسَأَلُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَونِ فِي جُعْلا فَقُلْت لا حَتَى أَسَأَلُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ.

٣٩٠٢ - حَدُّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

#### باب في السمنة

٣٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى عَنْ عَالِيشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَن السَّمْن.

#### [باب في السمنة]

فى الصحاح السمنة بالضم دواء يسمن به النساء (١) أن تسمنني بتشديد الميم فلم أقبل، يحتمل أنه من الإقبال عليها أي على مرأها وهو السمن، أو من القبول أي فما قبلت ذلك مع سعيها وحرصها.

٣٩٠٣ - «فسمنت» من باب علم كأحسن السمن بكسر ففتح.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح (ص٣١٥) مادة (سمن)

## باب في المهاهن

ع ، ٣٩ - حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَ وَحَدَّثْنَا مُسدَدٌ حَدَّثْنَا مَا يُحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهنًا قَالَ مُوسى في حَديشِه وَصَدُقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ: امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ: امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ: امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ برِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحمَّد.

# باب في النجوم

ه ، ٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثنا يحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَك عَنِ ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَلْمًا مِن النَّجُوم عَبْاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِن النَّجُوم

#### [باب في المحمال (١١)

بضم فتشديد جمع كاهن، فقد بري أي إن استمل أو هو تغليظ والله تعالى أعلم.

## [باب في النجوم]

٣٩٠٥ ومن اقتبس، أي تعلم علمًا من النجوم هو الذي يخبر به عن المغيبات والأمور المستقبلة بواسطة النظر في أحوال الكواكب، وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيه، وشعبة، بضم الشين قطعة، وزاد ما زاد، أي زاد من السحر ما زاد من النجوم، وقيل يحتمل أنه من كلام الراوى أي

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود ( الكاهن).

اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ.

٣٩٠٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مُطِرْنَا بِفَصْلُ اعْلَمُ قَالَ مُطرِنَا بِفَصْلُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَ بِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَ بِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطرِنَا بِنَوْءِ كَذَا وَنَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُورُ كَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطرِنَا بِنَوْء

زاد رسول الله عَنْ في تقبيح النجوم ما زاد والله تعالى أعلم.

ومؤمن بي، اسم أصبح وخبره الجار والمجرور، وأعني من عبادي، فأما تفصيل ومؤمن بي، اسم أصبح وخبره الجار والمجرور، وأعني من عبادي، فأما تفصيل للإجمال، ومطرنا، بالبناء للمفعول أي أصابنا المطر، والمعنى أن من يعتقد أن مطر نعمة الله علينا صادرة عنه تعالى بمجرد اقتضاء فضله على عباده ذلك كسائر نعمائه، فهو من فضل جوده من غير أن يكون لغيره تعالى تأثير في وجوده، فهو مؤمن به تعالى، كافر ومنكر لتأثير الكواكب الذي يقول به المنجمون، وأما من يعتقد أن المؤثر في وجوده بعض الكواكب كالكواكب المسمى بالنوء فهو كافر بالله تعالى حيث يسند بعض الحوادث إلى غيره ومصدق بتأثير الكواكب، فالمراد بالقول في الموضعين القول النفسي الذي هو الاعتقاد، سواء وجد معه القول اللساني أم لا والله تعالى أعلم.

## باب في الفط وزير الطير

٣٩٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُوُفٌ حَدَّثَنَا حَيَانُ قَالَ غَيْر مُسَدَّدٍ حَيَانُ بِنُ قَبِيصةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُسَدَّدٍ حَيَانُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيصةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْعِيسَافَةُ وَالطَّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ الطَّرْقُ

### اباب في الخط وزير الطيرا

٧٩ ٣٩ - «العيافة» (١) بالكسر زجر الطير للتفاؤل به، و«الطيرة» بكسر طاء وفتح ياء وقد تسكن التشاؤم، والطرق بفتح الطاء وسكون راء هو الضرب بالحصا الذي تفعله النساء، وقيل الحظ في الرمل «من الجبت» بكسر فسكون هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُون بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ (٢) أي من التكهن والسحر.

والطيرة ، هي بكسر ففتح وقد تسكن التشاؤم بالشيء ، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة ، فإذا رأوا الطير طار عن يمينهم فرحوا به واستمروا ، وإن طار عن يسارهم تشاءموا به ورجعوا ، وربما هيجوا الطير ليطير فيعتمدوا ذلك ، فكان يصدهم ذلك عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ، ونهى عنه وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرر ، وأن اعتقاد تأثيره شرك ؛ لأنه اعتقاد أن لغيره تعالى تأثيراً في الإيجاد ، قيل معنى أنها شرك أي من أعمال المشركين أو

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: قد فسره أبو عبيد فقال: العيافة زجر الطير يقال منه عفت الطير أعيفها عيافة قال: ويقال في غير هذا عافت الطير تعيف عيفًا، إذا كانت تجوم على الماء. انظر معالم السنن (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: أية (٥١).

الزُّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ.

٣٩٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ وَجُرُ الطَّيْر وَالطَّرْقُ الْخَطُّ فِي الأرْضِ.

٩ ، ٩٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ لَبِي مِنَ الْأُنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافْقَ خَطَّهُ فَذَاكَ.

يفضي إلى الشرك باعتقاده مؤثرًا ، أو المراد بالشرك الخفي ووما منا إلا ، أي ما منا أحد إلا ويعتريه شيء مّا منه في أول الأمر قبل التأمل ، ولكن الله يُذهب ، بضم الساء أي إذا توكل على الله ومضى على ذلك الفعل ولم يعمل بمقتضى العارض غفر له ، وقد ذكر كثير من الحفاظ أن جملة : ووسا منا ... إلخ ، من كلام ابن مسعود مدرج في الحديث ، ولو كان مرفوعًا كان المراد : وما منا أي من المؤمنين من الأمة والله تعالى أعلم .

9 . ٣٩ . وف من وافق خطه المشهور نصبه فيكون فاعلاً مضمرًا ، وروي بالرفع ، فيكون مفعولاً محذوفًا ، وفذاك ، أي يباح له أو هو مصيب لكن لا يدري الموافق ، فلا يباح أو فلا يعرف المصيب ، فلا ينبغي الاشتغال بمثله ، والحاصل أنه منع عن ذلك والله تعالى أعلم .

### باب في الطيرة

٣٩١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَيْسَى ابْنِ عَاصِمِ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاثًا وَمَا مِنَّا إِلا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُل .

٣٩١١ حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا صَفَر وَلا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: مَا بَالُ الإبلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا

#### [باب في الطيرة]

والقرب، وهو يحتمل أن المراد به نفي ذلك وإبطاله من أصله، ومعنى «فيمن والقرب، وهو يحتمل أن المراد به نفي ذلك وإبطاله من أصله، ومعنى «فيمن أعدى الأول» أي أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول، وعلى هذا فما جاء من الأمر بالفرار من المجذوم ونحوه، فهو من باب سد الذرائع لئلا يتفق لشخص يخالط مريضًا مثل مرضه بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتداء بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، ويحتمل أن المراد نفي التأثير وبيان أن مجاورة المريض من الأسباب العادية لا هي مؤثرة كما يعتقد أهل الطبيعة، وعلى هذا ، فالأمر بالفرار وغيره ظاهر، «ولا صفر» بفتحتين أريد به الشهر المشهور إما بمعنى أنه يتشاءمون به ويرون أنه يكثر فيه الدواهي والفتن وأنهم كانوا يجعلونه محرمًا ويحلون المحرم، فنهوا عن ذلك،

الْبِعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُ الْبِعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُورِدَنَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا يَقُولُ لا يُورِدَنَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ قَالَ لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ قَالَ لَمْ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ قَالَ لَمْ أَنْ النَّيْنَ أَلَا الزَّهْرِيُ : قَالَ أَبُو سَلَمَةً : قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً نَسِى حَدِيثًا قَطُ عَيْرَهُ.

٣٩١٣ - حَدُثْنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدُثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّد عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَدُوى وَلا هَامَةَ وَلا نَوْءَ وَلا صَفَرَ.

دولا هامة ، بتخفيف ميم وجوز تشديدها ، طائر كانوا يتشاءمون به «في الرمل» بفتح فسكون ميم ، «الظباء» بالكسر وبمد جمع ظبي فيجربها بضم الياء أي يصيرها جربا ، وفمن أعدى الأول، أي فمن أوصل الجرب إليه .

ولا يوردن محرض على مصح المرض الذي له أهل مرضى والمصح صاحب الصحاح وهو نهي للممرض أن يسقي أو يرعى إبله مع إبل المصح، لنلا يقع في اعتقاده العدوى؛ أو لأن ذلك من الأسباب العادية للمرض، فلابد من النهي عنه.

٣٩١٢ . و لا نَـوْءَ ، أي لا تأثير بطلوع الكواكب أو غروبها في الأمطار ، قيل وهو لا ينافي اعتقاد ذلك ، وعلامات وأوقات ، للمطر ، والله تعالى أعلم .

٣٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَم حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلانَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَزَيدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا غُولَ.

٣٩١٤ - قَالَ أَبُو دَاود: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنِ وَأَنَا شَاهِدٌ أُخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ الْجَاهِلِيَّةِ كَنْ قَوْلِهِ لا صَفَرَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَفَرَ.

٣٩١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ قَوْلُهُ هَامَ قَالَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدُفَنُ إِلا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُو وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُو يُعْدِي وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدُ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا صَفَرَ قَالَ مُحَمَّدُ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا صَفَرَ قَالَ مُنْ يَقُولُ هُو وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُو يُعْدِي فَقَالَ : لا صَفَرَ.

٣٩١٣- ولا غول، بضم الغين المعجمة نوع من الجن كانوا يرون له تأثيراً في الإضلال عن الطريق والإهلاك، وأنه يتصور بصور مختلفة، فنفى الشارع التأثير وليس هذا نفيًا لعين الغول ووجوده، فقد جاء الإذن بدفع الغيلان كذا ذكره كثير من المحققين، ونفى التأثير وإن كان لا يخص بشيء دون شيء إلا أنه خص بعض الأشياء بالذكر لاعتقاد بعض الناس التأثير فيه، والله تعالى أعلم.

٣٩١٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْفَاْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.

٣٩١٧ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ أَخَذُنَا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ.

٣٩١٨ عَطَاءٍ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ عَطَاءٍ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الْهَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ

٣٩١٩ عَدُثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسُفَيَانَ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِت عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَحْمَدُ وَكِيعٌ عَنْ مُسُفّيَانَ عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِت عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْقُرَشِيُّ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الله لا يَأْتِي الْفَالُ وَلا تَرُدُ مُ سَلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَ قُلِ اللّه لا يَأْتِي

٣٩١٦ دويعجبني الفأل، بالهمزة وقد يخفف بإبدالها ألفًا وهو الأشهر على الألسنة الكلمة الحسنة كالمريض يسمع يا سالم أو الطالب يسمع يا واجد فيرجو بذلك ويتبرك ، ذكرت الطيرة لم يردبه التشاؤم فقط بل ما يعم التشاؤم والتفاؤل، ولذلك قيل: أحسنها الفأل، «ولا ترد» أي الطيرة «مسلمًا» أي عن

بِالْحَسَنَاتِ إِلا أَنْتَ وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلا أَنْتَ وَلا حَوْلُ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ.

٣٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءِ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ قَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِي كَرَاهِيةُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً مَالًا عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ كَرَاهِيةً وَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُئِي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُئِي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرَه اسْمُهَا وَرِحَ وَرُئِي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرَه اسْمُهَا وَرِحَ وَرُئِي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرَاهِيةً ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرَاهِي السَّمَهَا وُرَاهِي مَا مُنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَاكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ كَرَاهِيةً وَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَإِنْ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَ

الْحَصْرَمِيَّ بْنَ لاحِق حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْسَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ الْحَصْرَمِيِّ بْنَ لاحِق حَدَّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لا هَامَةً وَلا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ

المضي فيما فيه.

المسرة والأشياء من قوله: وولا طيسرة والمناء لهذه الأشياء من قوله: وولا طيسرة والتشاؤم بهذه الأشياء جائز بمعنى أنها أسباب عادية لما يقع في قلب المتشائم بهذه الأشياء ، فلو تشاهم بها إنسان بالنظر إلى كونها أسبابًا عادية لكان ذلك جائزًا بخلاف غيرها ، فالتشاؤم بها باطل ؛ إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها المتشائم بها ، وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى ففاسد قطعًا ، وقيل : بل هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه الأشياء ، فلا ثبوت له أصلاً ، لكن الجمع بين الروايات يؤيد المعنى الأول ، والله الأشياء ، فلا ثبوت له أصلاً ، لكن الجمع بين الروايات يؤيد المعنى الأول ، والله

<sup>•</sup> ٣٩٢- ورؤي كراهية ذلك ، لا تشاؤماً وتطيراً باسمه بل لانتفاء التفاؤل.

وَإِنْ تَكُن الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

٣٩٢٢ حَدُّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ قَالَ أَبُو دَاود: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّوْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا الشُّوْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا الشَّوْمِ فَي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِن امْرَأَةٍ لا تَلِهُ.

٣٩٢٣ ـ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِد وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرُوةَ الْمُن مُسَيْكِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِي أَرْضُ لِبْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِي أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِفَةٌ أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنْ رَيْفُولَ النَّهِيُّ وَعَلَى النَّبِيُّ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنْ

تعالى أعلم.

٣٩٢٣ ـ وفروة، بفتح الفاء وسكون الراء، ومُسيك، بالسين المهملة آخره الكاف بلفظ التصغير.

دارض أبين، بلفظ اسم التفضيل من البيان اسم رجل أقام بها فأضيفت إليه، «ريفنا» بكسر الراء وسكون تحتانية، «الزرع» «وميرتنا» بكسر ميم وسكون تحتانية الطعام من القرف بفتح قاف وراء مهملة جميعًا ملابسته الداء ومداناة المرض، «التلف، الهلاك، قيل: هذا من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون

مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ.

عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلِّ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلِّ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلْت فيها أَمْوالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلْت فيها أَمْوالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَرُوهَا ذَمِيمَةً.

٣٩٢٥ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ مُفَضَلُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي

الأشياء على الصحة، وفساده من أسرع الأشياء إلى الأسقام وليس من باب الشؤم.

٣٩٢٤ - « فروها ذميمة ، أي اتركوها مذمومة فعلية بمعنى مفعولة ، قيل: أمر بالتحول عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من المكروه ، فأشار إلى أنه بالتحول ينقطع مادة ذلك ولم يرد التشاؤم ، والله تعالى أعلم .

٣٩٢٥ - «ثقة» قيل الظاهر أنه من قول الرسول ﷺ ، فإما أن يكون المصدر ععنى اسم الفاعل أي كل معي واثقًا بالله من ضمير معي أو يقدر أثق بالله ثقة، والجملة حال أو استئناف ، ويحتمل أنه من كلام الراوي، أي قال ذلك ثقة بالله،

الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلُّ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلا عَلَيْهِ.

«آخر كتاب الطب»

中 安 章

وهكذا حال اوتوكلاً عليه اوالله تعالى أعلم.

\* \* \*

#### كتاب العتق

# باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعلز أو يموت

٣٩٢٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةً إِسْمَعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَةِ دِرُهَمٌ.

٣٩٢٧ ـ خدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبُّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْد كَاتَب عَلَى مِاثَة أُوقِيَّة فَأَدَّاهَا إِلا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا عَبْد كَاتَب عَلَى مِاثَة أُوقِيَّة فَأَدَّاهَا إِلا

#### [كتاب العتق]

#### [باب في المعاتب يؤهم بعض عتابته فيعبر أو يموت]

٣٩٢٦ وما بقي عليه من كتابته أي به كتابته أو مما كوتب عليه مال المال وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم ، ولعل من لا يقول به يقول أنه «عبد» في الجملة ، حيث يعتق بحساب ما أدى ، فما لم يؤد الكلّ لا يعتق كله ، أو أنه بصدد أن يصير عبدًا بالعجز عن أداء الباقي ، والله تعالى أعلم .

٣٩٢٧ - ١ مائة أوقية ، بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة أربعون درهما، والحاصل أنه ما بقي عليه عشر الكتابة فهو عبد ولا دلالة له فيما له فيما دون العشر ، بل بالمفهوم يدل على أنه فيما دون العشر يصير حراً ، لكن مفهوم هذا لا يعارض منطوق السابق ، فلذلك أخذوا به ، بقي أن الحديث واحد لاتحاد

عَشْرَةَ أَوَاقَ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدِ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ قَالَ أَبُو دَاود: لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرِيْرِيُّ قَالُوا هُو وَهُمٌّ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ.

٣٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنَ نَبْهَانَ مُكَاتَب أُمُّ سَلَمَةً تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ لَنَا وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِي

المخرج فتفاوت العبارات من الرواة، فالاستدلال ببعض العبارات بخصوصها مشكل، وإنما اللائق الاستدلال بالقدر المشترك بين مجموع الروايات، فتأمل والله تعالى أعلم.

معدد الحديث عند المحدول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء، فإنه لا أهل العلم محمول على التورع، لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء، فإنه لا يعتق عندهم إلا بالأداء (1)، وذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان (٢)، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي على بناءً على أن الخطاب بإحداكن معهن، وقال ابن شريح: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، أي فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء لا بيان الحكم، وقيل معناه فتستعد للاحتجاب منه إشارة إلى

<sup>(</sup>١) الترمذي في البيوع (١٢٦١) ، وقال : حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السن الكبرى (١٠/ ٣٢٧).

#### فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

### باب في بيع المحاتب إذا فسفرت التحتابة

٣٩٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَخْبَرَتَهُ أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها أَخْبَرَتَهُ أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُها فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتِها شَيْئًا وَلَالُولُ وَلاوُكِ عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتِكَ وَيَكُونَ وَلاوُكِ عَائِشَةً لِي فَعَلْتَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبُوا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَعَلْتُ فَعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلاوُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلاوُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلِي الْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَالُولُولُ اللَّه عَلَيْهِ الْمَالِقُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللْعَلَيْهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَلَا عَلَيْهِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَا عَلَا اللَّه عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ ال

قرب زمانه وحبصوله بمجرد الأداء، وبالجملة فبالحديث دليل على انتيفاء الاحتجاب من العبد، والله تعالى أعلم.

#### اباب في بيع المهاتب إذا فسفت الهتابة

٣٩٢٩ - «إن أقسضي عنك كتابتك» أي أشتريك ببدل كتابتك وأعتقك، ولابد من الحمل على هذا المعنى وهو الموافق للروايات، والألزم أن عائشة اشترطت ما ليس لها، «أن تحتسب عليك» أي بالعتق اتباعي اشتري مع ذلك الشرط، قالوا: إنما كان ذلك خصوصية ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة، وأنها لا تنفع أصلاً، والله تعالى أعلم.

اليست، أي جوازها في كتاب الله أي في حكم وظاهر الحديث يدل على جواز بيع المكاتب بشرط العتق، وللعلماء كلام في جواز بيعه، وفي جواز شرط العتق في البيع، فمن لا يجوز بيع المكاتب يحمل الحديث على أن البيع وقع بعد

وَسلَمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتِقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ مَنِ اشْتَرطُ شَرطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ مَنِ اشْتَرطُ شَرطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرّة شَرطُ اللّهِ أَحَق وَأَوثَق .

، ٣٩٣ ـ حدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ جاءَتْ بَرِيرة لِتَسْتَعِينَ فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاق فِي كُلُ عَامٍ أُوقِيَةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ : إِنْ أَحَبُ أَهْلِي أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاق فِي كُلُ عَامٍ أُوقِيَةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ : إِنْ أَحَبُ أَهْلِي أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاق فِي كُلُ عَامٍ أُوقِيَةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ : إِنْ أَحَبُ أَهْلِي أَنْ أَعُدُهَا عَدَّةً وَاحِدةً وَأَعْتِقَكُ وَيكُونَ وَلاوُكِ لِي فَقَالَتْ : إِنْ أَحَبُ أَهْلِيكَ أَنْ أَعُدُهَا عَدَّةً وَاحِدةً وَأَعْتِقَكُ وَيكُونَ وَلاوُكِ لِي فَقَالَتْ : إِنْ أَحَبُ أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزَّهْرِيِّ زَادَ فِي كَلامِ النَّبِي فَعَلْتُ فَذَهُ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ مَا بَالُ رِجَالِ يَقُولُ أَحْدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فَلانُ وَالْوَلاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقْ يَا فَلانُ وَالْوَلاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقُ يَا فَلانُ

٣٩٣١ حدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأصْبَغِ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنِي

نسخ الكتابة بالتعجيز، كما أشار إليه المصنف في الترجمة، ومن لم يجوز شرط العتق يقول: لم يشترطوا العتق في نفس البيع، لكن كان معلومًا عندهم أن عائشة تعتقها إن اشترت فشرطوا الولاء لأنفسهم لذلك، لا لأن عائشة شرطت العتق في نفس البيع، والله تعالى أعلم.

<sup>•</sup> ٣٩٣ ـ ، عدة ، بفتح العين .

٣٩٣١ وملاحة ، بضم الميم والتخفيف أو التشديد وهو أنسب في النهاية ،

مُحمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنَ ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: وَقَعَتْ جُويُريَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهُم ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمَّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ قَالَتْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا فَجَاءَتُ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهُم ثَابِتِ بْن قَيْسِ بْن شَمَّاسِ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أُوَّدِّي عَنْكِ كِسَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ: فَتَسَامَعَ تَعْنِي النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْي فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً

فهي شديدة الملاحة، وفعال مبالغة في فعيل وفعال بالتشديد (١) أبلغ منه كرهت مكانها أي وجودها على الباب خوفًا من أن يراها فيرغب فيها النبي عَلَيْهُ.

<sup>«</sup>فهل لك» أي ميل إلى ما هو خير لك منه أي عما تسألين، «وأشترط عليك» قيل: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشروط

<sup>(</sup>١) ملاحة أي مليح جميلة، انظر: النهاية (٤/ ٣٥٥).

عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَ أَبو دَاود: هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.

# باب في المتق على النترك

٣٩٣٢ - حَدُّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيد بْن جُمْهَانَ عَنْ سَفِينة قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمْ سَلَمَة فَقَالَتْ أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينة قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمْ سَلَمَة فَقَالَتْ أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَر طِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَا عِشْتُ فَاعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ.

# باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوع

٣٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْمَعْنَى أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُّلا أَعْنَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بعد العتق<sup>(١)</sup>؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكًا، وأن تخدم، بضم الدال ما عشت بلفظ الخطاب، وأبي المليح، بفتح الميم.

#### اباب فيمن أغتق نصيباً له من مملومــــا

٣٩٣٣ - وأعتق شقصًا وبالكسر أي بعضًا ، ويقال له الشقيص أيضًا ، ليس لله شريك أي لو بقي الباقي على ملكه لزم أن يكون العبد مشتركًا بينه وبين الله ، مع أن لا شريك مع الله ، فلابد من الحكم بعتق الكل ، فأجاز النبي عَلِي عتقه أي حكم

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرك، انظر معالم السنن (٤/ ٦٧).

فَقَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عِنْقَهُ.

٣٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنَ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلامٍ أَنْسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.

بعتق كله، وهذا لا يظهر على مذهب من يقول يتجزّى الإعتاق، وحمله على معنى أن رغبة في إعتاق الكل لا يخلو عن بعد (١).

٣٩٣٤- وغرسه ، بالتشديد يقال: أغرمه وغرمه أي الزمه ، «من أعتق شقيصًا المراد به من يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون ، استسعى العبد الاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ، «غير مشقوق عليه» أي لا يكلفه ما يشق عليه ، وقيل لا يستغلي عليه في الثمن ، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى المتعارف يفسره بأن يستخدم سيده للذي لم يعتق بقدر ماله ، ولا يكلفه بما يشق عليه ، قيمة عدل على الإضافة البيانية أي قيمة هي عدل وسط لا زيادة فيها ولا نقص ، وإلا هو مقابل لشرط مقدر أي إن كان له مال وإلا وإن لم يكن له مال فقد عتى منه ما أعتى ، وهذا غير ظاهر في أنه لا يستسعي في الباقي ، إذ يحتمل أن المراد الذي عتق مجانًا أو حالاً هو ذلك القدر ، وأما الباقي فهو يعتق منه بما أو إذا أدى ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيم ولا على الاستسعاء، واختلف الفقهاء في ذلك. انظر: معالم السنن (٤/ ٨٦).

٣٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ سُويْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَممُلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُويْدٍ.

٣٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ سُويْد حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي حَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ سُويْد حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَنْ قَتَادَة بإِسْنَاده أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَنْ قَتَادَة بإِسْنَاده أِنْ النَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوك عَتَقَ مِنْ مَالِه إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّصْرَ بْنَ أَنس وَهَذَا لَفُظُ ابْن سُويْد.

## باب من جنهر السماية في هذا الاديث

٣٩٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّسِيُ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّسِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ.

٣٩٣٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيَّ بِنْ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وحَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَنْ عَبْدِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَإِنْ لَمْ يَكُنَ لَهُ مَالٌ قُومَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْل ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاود: فِي حَدِيثِهِ مَا جَمِيعًا فَاسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ عَلِيٌ.

٣٩٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاود: وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السَّعَايَةُ وَرَوَاهُ جَرِيرُ ابْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَة بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرًا فِيهِ السَّعَايَةَ.

## بالب فيمن روي أنه لا يستسعى

٩٤٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوك أُقِيمَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوك أُقِيمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
 عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق.

٣٩٤١ ـ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِيُ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قُالَ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلُهُ.

٣٩٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَيُوبُ فَلا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافعٌ وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكِ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ.

٣٩ ٤٤ عن أَنْنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى.

9 4 8 هـ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ خِدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مَالِكِ وَلَمْ يَذْكُرُ وَإِلاً فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ انْتَهِى حَدِيثُهُ إِلَى وَأَعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ.

٣٩٤٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

٣٩٤٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنْ

٣٩٤٣ وشركا له، بكسر الشين وسكون الراء أي نصبًا مثل شقصًا .

٣٩٤٧ ـ «لا وكسس» بفتح واو وسكون كاف أي لا نقص «ولا شطط»

سَالِم عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْن فَأَعْتَقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةُ لا وَكُس وَلا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ.

٣٩٤٨ ـ حَدُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ نَصِيبًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَلَمْ يُضَمَّنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَلَمْ يُضَمَّنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِي التَّلِبِ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَعُ لَمْ يُبَيِّن التَّاءَ مِن الثَّاءِ.

#### باب فیمن ملع خا رحم محرم

٣٩٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنا حَدَّثَنا مُسْلَمة عَنْ النَّبيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

بفتحتين، أي لا جور ولا ظلم، أي بلا زيادة ونقص.

٣٩٤٨ - وفلم يضمنه و من التضمين لعله لكونه فقيرًا.

«ألشغ» أي لا يفصح ببعض الحروف بل يميلها إلى الثاء وغيرها ، والله تعـالى أعلم .

#### اباب فيمن ملك خارا الكم ماروا

٣٩٤٩ - (محرم، بالجرعلى الجوار؛ لأن صفة ذارحم لا رحم، وضمير فهو لذا رحم لا لمن ، وعلى هذا فمن شرطية خبره الجملة الشرطية لا الجملة الجزائية وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو عَلَّ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَدْ وَعَاصِم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَتَادَةَ وَعَاصِم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَتَادَةً وَعَاصِم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَتَادَةً وَعَاصِم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَتَادَةً وَعَالِم عَنْ الْعَدِيثَ إِلا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَقَدْ شَكَ فِيهِ.

• ٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَعْرَمٍ فَهُوَ حُرِّ.

٣٩٥١ ـ حَدَّقَنَا مُحمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْرَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٍّ.

٣٩٥٢ حدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَعَالَ أَبُو دَاود: سَعِيدٌ أَخْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ. حَمَّادٍ.

كما ذكره كثير من المحققين، فلا يلزم خلو الجملة الخبرية عن العايد أي فهو معتق عليه، «من ولي الحباب، يحتمل أن يكون بياء مشددة على أنه اسم، ويحتمل أن يكون بياء مخففة على أنه فعل، فقال: أعتقوها يدل على أنها ليست بحرة بمجرد الموت، فيحمل على أن هذا قبل نسخ بيع أمهات الأولاد والله تعالى أعلم.

# بالب في عتق أممات الأولاد

٣٩٥٣ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحمَّد بن إسْحَقَ عَنْ خَطَّاب بن صَالِح مَوْلَى الأنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّه عَنْ سلامة بنْتِ مَعْقِل امْرَأَة مِنْ خَارِجَة قَيْس عَيْلانَ قَالَتْ قَدِمَ بِي عَمْى فِي الْجَاهِلِيّة فَبَاعَنِسي مِنَ الْحُبَسابِ بْن عَمْرو أَخِي أَبِي الْيُسسْرِ بْن عَمْرو فَسوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِه فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَاعَنِي مِنَ الْحُبَاب ابْن عَمْرِو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْن عَمْرِو فُولَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْحُبَاب فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ قِيلَ أَخُوهُ أَبُو الْيُسسر بْنُ عَمْرِو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقِ قَدِمَ عَلَى فَأْتُونِي أُعَوضْكُمْ مِنْهَا قَالَتْ فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيقٌ فَعَوَضَهُمْ مِنَّى غُلامًا.

٣٩٥٤ - حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَطَاءِ

## [باب في عتق أممات الأولاد]

٣٩٥٤ - «بعنا أمهات الأولاد» قيل: يحتمل أن ذلك كان مما جاء في العصر الأول ثم نهى النبي على عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر لقصر مدته ولاشتغاله بمحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه النسخ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

#### باب في بيع المدبر

٣٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَطَاءِ عَنْ حَلَاءً أَنْ رَجُلا أَعْتَقَ عُلامًا لَهُ عَنْ دُبُر مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنْ رَجُلا أَعْتَقَ عُلامًا لَهُ عَنْ دُبُر مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبِيعَ بِسَبْع مِائَةٍ أَنْ بِتِسْع مِائَةٍ .

وجوز الشمني أن يكون بيعهم في وقته على من غير علم منه بذلك ، فلا حجة فيه ، وهذا احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة ، وقال التوربشتي : يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة ، ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي على كان قبل النسخ ، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر فلعله كان في قضية واحدة لم يعلم بها أبو بكر ، فظن جابر أن الناس على تجويز البيع ، فلما اشتهر النهي في زمان عمر ثم زعم أن عمر نهى عنه (١) ، والله تعالى أعلم .

#### [باب في بيع المدبر]

٣٩٥٥ - «فبيع» جملة أصحاب أبي حنيفة على المدبر المقيد وهو عندهم يجوز بيعه، وأصحاب مالك على أنه كان مديونًا حين دبر، ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهم، وأما الشافعي وغيره فأخذوا بظاهر الحديث وجوزوا بيع المدبر مطلقًا.

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١٠/ ٣٤٩، ٣٥٠).

٣٩٥٦ ـ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكُرِ أَخْبَرَنَا الأوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زاد وَقَال يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ.

٣٩٥٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللّهِ غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْفُوبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ يُشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ اللّهُ عَلَى عَيْدًا فَلْيَبُداأً اللّهُ عَلَى ذِي وَرَابَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَصْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَصْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَصْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَةِ فَالُ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَصْلٌ فَعَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا .

# باب فيمن أغتق غبيدا له لم يبلغهم الثلث

٣٩٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتُّةَ أَعْبُدٍ

## [بالم فيمن أغتق غبيدا له لم يبلغهم الثلث]

٣٩٥٨ - (ستة أعبد) بضم الباء جمع عبد، (فقال له؛ أي فيه أي في شأنه «فجزاهم) هو بتشديد الزاي وتخفيفها وفي آخره همزة أي فرقهم «أجزاء ثلاثة» وهذا مبني على تساوي قيمتهم، وقد استبعد وقوع مثل ذلك من لا يقول به، بأنه كيف يكون رجل له (ستة أعبد) من غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل أو كثير أيضا، وكيف تكون الستة متساوية قيمة.

عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّاهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْن وَأَرَقَ أَرْبَعَةً.

٩ ٥ ٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلا شَدِيدًا.

، ٣٩٦ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّحَانُ عَنْ خَالِدٍ عِنْ أَبِي قِلْابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدُفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.

٣٩٦١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَآلَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْن وَأَرَقً أَرْبَعَةً.

قلت: يمكن أن يكون فقيراً حصل له العبيد في غنيمة، ومات بعد ذلك عن قرب، وأيضاً يجوز أنه ما بقي بعد الفراغ من تجهيزه وتكفينه وقضاء ديونه بقدر ذلك، وأما تساوي كثير في القيمة فغير عزيز، وبالجملة: إن الخبر إذا صح لا يترك العمل به بمثل تلك الاستبعادات والله تعالى أعلم.

# باب فيمن أغتق غبدا وله ماله

٣٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الأَحْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ عَنْ عَبْدُ اوَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ.

# باب في عتق ولد الزنا

٣٩٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ

### [بالب فيمن أغتق غبدا وله مالء]

٣٩٦٢ ـ «وله مال» أي للعبد مال، فمال العبد له، ظاهره أنه للعبد وهو مبني على أن إضافة المال إلى العبد حقيقة كما هو ظاهر الإضافة، وللمولى حق النزع ما دام عبدًا، وحين أعتق لم يبق له حق النزع، وبه يقول مالك، والجمهور على خلافه، فقال الخطابي: هذا متأول على وجه الندب والاستحباب(١).

قلت: لا يناسبه الاستثناء، وقال غيره: إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد، والضمير في قوله: وفمال العبد له، أي لمن أعتق وهو السيد، وقوله: إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد للعبد، وأنت خبير ببعد هذا المعنى وإباء، لفظ الاشتراط عنه جدًا؛ بل اللائق (ح) أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه والله تعالى أعلم.

#### اباب في غتق ولد الزناا

٣٩٦٣ ـ ٥ شر الشلالة ، الذين هم الزانيان ، والولد وليس المراد أنه أوفر نصيبًا

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٧٩).

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزُنَا شَرُّ الشَّلاثَةِ وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ.

#### باب في ثواب المتق

٣٩٦٤ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّد الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الْغَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيُّ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدَّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُرَأُ وَمُصْحَفُهُ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُرَأُ وَمُصْحَفُهُ

من ذنب زنا الوالدين، بل المراد أنه لكونه من الماء الخبيث ينبت خبيثًا من صغره إلى كبره عادة، فيكون شرًا من والديه بأعماله، وقيل: إنما جاء في رجل بعينه كان موسومًا بالشر، وقد جاء هذا التأويل في المستدرك عن عائشة وقيل: إنما هو شر من والديه؛ لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة تمحيصًا لهما، وهذا في علم الله لا يدري ما يضع به وما يفعل بذنوبه، وقيل: كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي عَنَيُهُ، فيقول: هو رجل سوء يا رسول الله فيقول عنه : «هو شر الثلاثة، يعني الأب فحول الناس الولد شر الثلاثة أصلاً وعنصرًا ونسبًا ومولدًا، وذلك بعني الأب فحول الناس الولد شر الثلاثة أصلاً وعنصرًا ونسبًا ومولدًا، وذلك بجهنم والله تعالى أعلم.

«لأن أمتع» بضم الهمزة من الإمتاع أو التمتيع، والإمتاع جاء لازمًا ومتعديًا في الصحاح، يقال أمتعه الله بكذا ومتعه أي بالتشديد بمعنى، ويقال أمتعت بالشيء تمتعت (١) به، ، فالمعنى ؛ لأن انتفع بإعطاء سوط أو أنفع غيري بسوط،

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح (ص ٦١٤) مادة (متع).

مُعَلَقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قُلُنا إِنَّمَا أَرَدْنَا حديثًا سمِعْتهُ مِن النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَم فِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَم فِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَم فِي صَالَى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَم فِي صَاحِب لِنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِق اللَّهُ بِكُلِّ عُصْوِ مِنْهُ عُصْواً مَنْهُ مِنَ النَّار.

# باب أفي الرقاب أفضل ؟

قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة الْيَعْمَرِيّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة الْيَعْمَرِيّ عَنْ أَبِي نَعْدَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقصْر نَجيحِ السُّلَمِي قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقصْر الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلَ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلَ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ بَيْ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ بَيْ الطَّائِفِ بِحِمْنِ الطَّائِفِ كُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فِي الطَّائِفِ مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وعلى الوجهين: فكلمة أن تحتمل فتح الهمزة، فيكون مبتدأ خبره أحب أو كرهًا، فيكون شرطًا جزاؤه أحب بتقدير فهو أحب.

<sup>«</sup>يعتق الله» إلخ هذا الحديث صريح في عموم المغفرة للصغائر والكبائر. المائم المائ

٣٩٦٥ ـ «وقاء كل عظم من عظامه، أي الضمير لمن أعتق، «ومحررة» بالفتح

أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَام مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٣٩٦٦ عَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَةً حَدَّثَنَا صَفُوالُ بْنُ عَمْرِو جَدَّثَنَا بَقِيَةً حَدَّثَنَا صَفُوالُ بْنُ عَمْرِو جَدَّثَنِي سُلَيْمُ ابْنُ عَامِرِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ أَنَهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَمْرُو جَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتُ فِذَاءَهُ مِنَ النَّارِ.

٣٩٦٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةً عَنْ السَّمْطِ أَنَهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَةً أَوْ مُرَةً الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ البَّنِ كَعْبِ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ البَّنِ كَعْبِ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذِ إِلَى قَوْلِهِ: وَأَيُّمَا امْرِئَ آعَتَى مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَة أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً وَاللَّهُ الْمَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّالِ مُسْلِمَةً وَادَ وَآيُهُمَا رَجُلِ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً مِنْ إلا كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّالِ مُسْلِمَةً وَاد وَآيُهُمَا رَجُل أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً مِنْ عِظَامِهِ قَالَ أَبُو دَاوِد: سَالِمٌ لَمْ يُحْذِي مُكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ قَالَ أَبُو دَاوِد: سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ شُرَحْبِيلَ مَاتَ شُرَحْبِيلُ بِصِفْيَنَ .

# باب في فضاء المتق في الصلة

٣٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ومن النار، متعلق بالوقاء.

٣٩٦٧ ـ اأيما رجل أعتق امرأتين، يدل على فضل إعتاق الذكور؛ لأنه جعل

مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ. وَمَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ. وَآخر كتاب العتق،

李 华 李

امرأتين موضع رجل، والله تعالى أعلم.

安 华 安

#### أول كتاب الحروف والقراءات

٣٩٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيلِهِ عَنْ جَعَابِرٍ رَضِي اللَّه عَنْهِم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسراً فَي اللَّه عَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّه عَنْهِم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسراً فَي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسراً فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرٍ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ .

. ٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْن

## [باب الاروف والقراءات (١١)

٣٩٦٩ قرأ: ﴿ واتخذوا ﴾ (٢) بصيغة الأمركما هو القراءة المشهورة، وقد جاءت القراءة بصيغة الماضي أيضًا، وقرأ النبي تلك هذه الآية حين أراد أن يصلي عند المقام ليبين بفعله ما أريد به بالآية والله تعالى أعلم.

٣٩٧٠ وكائن، أي كم من آية، وفيه جواز أن ينسي الله تعالى نبيه عَلَيْهُ شيئًا من القرآن بعد البلاغ من غير نسخ لقراءته، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ (٣) إلخ؛ تنزيهًا للأنبياء عن ارتكاب الأعمال الخسيسة.

﴿ لا تَحْسَبُنَّ ﴾ (١) الأول بكسر السين والثاني بفتحها .

«غنيمة» بالتصغير أي في غنيم قليل له فقتلوه ظنًا أنه يسلم فرارًا عن القتل لا لأجل الإسلام.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: أول كتاب الحروف والقراءات.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (١٦١).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: آية (١٨٨).

عُرُونَةَ عَنْ عُرُونَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا أَنَّ رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَع صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّه

﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (١) بالرفع أو بالنصب، والله تعالى أعلم.

﴿ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ (٢) أي بالرفع لا بالنصب من ضعف بفتح الضاد، فقال من ضعف بضمها فأخذ على أي رد «فلتضرحوا» بالمثناة الفوقية على الخطاب، وقد جاء صيغة الأمر للمخاطب باللام على قلة، وهذه القراءة منه.

﴿ إِنَّهُ عَملٌ غِيرُ صَالِحٍ ﴾ (٣) أي بلفظ الماضي ونصب غير صالح.

وطولها حمزة؛ في الترمذي قرأها مثقلة.

﴿ فِي عَيْنٍ حَمِّةً ﴾ (٤) أي لاحامية كما قرأ معاوية، قبل كان ابن عباس عند معاوية فقرأها معاوية وحامية، فرد عليه ابن عباس بحمثة، ثم وجهوا إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب في التوراة قال: في ماء وطين ، فوافق ابن عباس في الكشاف حمثة معناها ماء وطين ، وحامية بمعنى حارة ، ولا تنافي ؛ فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين (٢) جميعًا.

دوانعما، قيل: أي زاد أو فضلاً عن كونهما أهل عليين وقيل: أي تناهيا فيه إلى خايته، وقيل: زادا فضلاً من أحسنت إلى فلان، وأنعمت أي زدت على

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة هود: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: آية (٨٦).

<sup>(</sup>٥) ابن كثير (٤/ ٤٢١) تفسير الآية (٨٦) من سورة الكهف. دار الأندلس.

<sup>(</sup>٦) الكشاف (٢/ ٧٤٤) تفسير الآية (٨٦) من سورة الكهف.

فُلانًا كَائِنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أُسْقِطْتُهَا.

٣٩٧١ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيه حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاد حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ حَدَّثَنَا مِفْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهِ مَا: نَزلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَعُلُ ﴾ فِي قطيفة حَمْراء فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُ وَجَلً ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَعُلُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ أَبُو دَاود: يَعُلُ مَفْتُوحَةُ الْيَاءِ.

٣٩٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنِي مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهم إِنِّي مَعَدُ بِكَ مِنَ الْبَحَلِ وَالْهَرَمُ.

٣٩٧٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ كَثِيرِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَحْسِبَنُ وَلَمْ يَقُلُ لا تَحْسَبَنَ .

٣٩٧٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى

الإنعام، وقيل: أي صار إلى النعيم ودخلا فيه كأشمل دخله في الشمال.

إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ تِلْكَ الْغُنَيْمَة.

٣٩٧٥ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ زَيْدِ بْنِ قَابِت عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّرَر ﴾ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ غَيْرُ أُولِي الطَّرَر ﴾ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ .

٣٩٧٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالا حَدَّثَنَا عَبْ ٣٩٧٦ عَبْ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٌ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٌ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ هُ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنَ ﴾.

٣٩٧٧ ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَنْ أَنِي عَلِيٌ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَرْضِي اللَّه عَنْهُم أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَأَ ﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ﴾.

٣٩٧٨ ـ حَدُّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدُّثَنَا زُهَيْرٌ حَدُّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ ابْنِ مَعْدِ الْفَوْلِيِّ قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْدٍ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى قَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى عَلَيْكَ .

٣٩٧٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ عَنْ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضُعْفٍ.

٣٩٨٠ عَنْ أَسِلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ أَبِي بْنُ كَعْبِ ﴿ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَقْرَحُوا ﴾ قَالَ أَبُو دَاود: بِالتَّاءِ.

٣٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَجْلَحِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَأً ﴿ إِنْ إِنْ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُورًا فَيْ إِنْ أَلِكُ إِلَا أَلْكُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَبِيهِ عَنْ أَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْكُولُكُ أَلِكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْكُولُكُ أَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ أَلِيلُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ا

٣٩٨٧ ـ حَدَّقَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ جَدَّقَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح ﴾ .

٣٩٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةً كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةً كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ اللَّهِ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ فَقَالَتْ قَرَأَهَا ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ فَقَالَتْ قَرَأَهَا ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ فَقَالَتْ قَرَأَهَا ﴿ إِنَّهُ عَمِلٌ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ فَقَالَتْ فَرَأَهَا فَإِنَّهُ عَمْلٌ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ فَقَالَتْ فَرَأَهُم بَنُ خَلَفٍ عَمِلٌ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ فَقَالَتْ فَرَأَهُم بَنُ خَلَفٍ عَمِلٌ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ قَالَ أَبُو دَاوِد: ورَوَاهُ هَارُونُ النَّحُويُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَمِلٌ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ قَالَ أَبُو دَاوِد: ورَوَاهُ هَارُونُ النَّحُويُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَمَلَ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ عَيْرُ صَالِحٍ اللهِ عَيْرُ عَنْ اللّهُ عَيْرُ صَالِحٍ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ شَهُو اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْنُ صَالِحٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

عَنْ ثَابِتٍ كُمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ.

٣٩٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبُ قَالَ كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلَكِنَهُ قَالَ ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي ﴾ طَوَلَها حَمْزَةُ .

٣٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد أَمَيَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد ابْنِ حُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَيٌ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ابْنِ حُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَيٌ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَرَأَهَا ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي ﴾ وَثَقَلَهَا.

٣٩٨٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودِ الْمِصِيْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْمِصِيْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أُوسٍ عَنْ مِصْدَعِ أَبِي عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُعْدُ بْنُ أُوسٍ عَنْ مِصْدَعِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَقْرَأَنِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأُهُ وَسُلُمَ ﴿ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾ مُخَفَّفَةً.

٣٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِهِ النَّمَرِيِّ أَخْبَرَنَا هَارُونُ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَعْلِبَ عَنْ عَطْيَةَ الْعَوْفِيَّ عَنْ أَبِي النَّمَرِيِّ أَخْلَ مِنْ أَهْل سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْل

عِلَيْنَ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّةُ لِوَجْهِهِ كَأَنَهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌ قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ دُرِّيٌ مَرْفُوعَةٌ الدَّالُ لا تُهْمَزُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا. لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا.

٣٩٨٨ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ

٣٩٨٨ - وفتيامن ستة ، أي أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها ، ووتشاءم ، بألف مدودة بعدها همزة ثم ميم أي أخذوا ناحية الشام وأقاموا بها ، والحديث أخرجه الترمذي في التفسير بتمامه (١) .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرْعَ ﴾ (٢) أي كشف الفزع، وقال السيوطي: هو في نسختي بالزاي المعجمة والعين المهملة ويحتمل أنه بالراء والغين المعجمة، فإن أبا هريرة كان يقرأها كذلك.

﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ ﴾ (٢) بكسر الكاف على خطاب النفس وكذا بكسر التاء في المواضع الثلاثة فيما بعد.

﴿ يَا مَالِكُ ﴾ (٤) أي بلا ترخيم كما روي عن أبي داود في بعض النسخ . ﴿ فَرَوْحٌ ﴾ (٥) بضم الراء

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب التفسير (٣٢٢٢)، وقال عنه: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: آية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : آية (٧٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة : آية (٨٩).

فَرُوةَ بْنِ مُسَيْكِ الْغُطَيْفِيُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَا مَا هُوَ أَرْضٌ أَم الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَا مَا هُوَ أَرْضٌ أَمْ الْمَرَأَةَ وَلَكَنَهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَرِبِ فَتَيَامَن الْمُرَأَةٌ وَلَكَنَهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَرِبِ فَتَيَامَن الْمُطَلِّقَ فَقَالَ لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلا المُرَأَة وَلَكَنَهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَربِ فَتَيَامَن المُعَلِّةُ وَتَشَاءَمَ أَرْبُعَةٌ قَالَ عُشْمَانُ الْغَطَفَانِيُ مَكَانَ الْغُطَيْفِي وَقَالَ حَدَّثَنَا الْعُطَيْفِي وَقَالَ عَلْمَالُ اللّهِ الْمُرَاقِي مُكَانَ الْعُطَيْفِي وَقَالَ حَدَّثَنَا الْعُمَانُ الْعُطَيْفِي وَقَالَ عَنْ الْعَمْ لَيْعُولُونَ الْعُلَالَ الْعُطَيْفِي وَقَالَ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرِ الْهُذَالِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذَيْكُ مَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذَيْكُ مَ حَدِيثَ الْوَحْيِ قَالَ فَذَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾.

• ٣٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْجَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ

وأوّل من قرأها ﴿ ملك يَوْمِ اللهِ يَنِ ﴾ مروان، قال السيوطي: نقلاً عن الحافظ عماد الدين في تفسيره مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب، وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه، في تفسيره أن النبي عَلَيْهُ كان يقرأها: ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدّينِ ﴾ (٣).

<sup>﴿</sup> أيحب ﴾ (١) على لفظ الاستفهام.

<sup>﴿</sup> لا يعذب ﴾ (٢) على بناء المفعول.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: أية (١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) ابن كثير (١/ ٤٥) في تفسير سورة الفاتحة . دار الأندلس.

الرُّازِيُّ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بَلَى قَلْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بَلَى قَلْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بَلَى قَلْ جَاءَتُكِ آيَاتِي فَكَذَبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبُرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ قال جَاءَتُك آيَاتِي فَكَذَبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبُرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ قال أبو داود: هَذَا مُرْسَلٌ الرَّبِيعُ لَمْ يُدْرِكُ أُمْ سَلَمَةً.

٣٩٩١ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ عَنُ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ .

٣٩٩٧ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالا حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلِ لَمْ أَفْهَمْهُ جَيِّدًا عَنْ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ابْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ قَالَ أَبو دَاود: يَعْنِي بِلا تَرْخِيمٍ.

٣٩٩٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي أَنَا الرُّزُاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

٣٩٩٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَوُهَا ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ يَعْنِي مُثَقَلا قَالَ أَبُو دَاود: مَضْمُومَةُ الْمِيمِ مَفْتُوحَةُ الدَّالِ مَكْسُورَةُ

الْكَاف.

. ٣٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذَّمَارِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتَ النَّمِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ أَ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ .

٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَمَّنْ أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَدَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ قال أبو ذاود: بَعْضُهُمْ أَذْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وأَبِي قِلابَةَ رَجُلا.

٣٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ أَنْبَأَنِي مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَيَوْمَئِدُ لِا يُعَدَّبُ ﴾ قَالَ أَبُو دَاود: قَرَأَ عَاصِمٌ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ فَيَوْمَئِدُ لِا يُعَدَّبُ ﴾ قَالَ أَبُو دَاود: قَرَأَ عَاصِمٌ وَالْأَعْمَثُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرَّفٍ وَأَبُو جَعْفَر يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَاحٍ وَالْعُمْثُ وَطَلْحَةً بْنُ مُصَرِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرِ الدَّارِيُ وَأَبُو عَمْرِ و بْنُ الْعَلاءِ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرِ الدَّارِيُ وَأَبُو عَمْرِ و بْنُ الْعَلاءِ وَحَمْزَةُ الزَيَّاتُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِي وَمَجْاهِدٌ وَحَمْذَةُ الزَيَّاتُ وَعَبْدُ اللَّحْرَجُ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِي وَمُجَاهِدٌ وَحَمْدُ الْأَعْرَجُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُر لِا يُعَذَّبُ وَلَا يُعَدَّبُ بِالْفَتْحِ.

٣٩٩٨ - حَدَّثْنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ

أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ الطَّائِيُّ عَنْ عَطِيَةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَقَالَ جِبْرَائِلُ وَمِيكَائِلُ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ حَديثًا ذَكَرَ فِيهِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَقَالَ جِبْرَائِلُ وَمِيكَائِلُ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ خَلَفٌ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ أَرْفَعِ الْقَلَمَ عَنْ كِتَابَةِ الْحُرُوفِ مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ مَا غَيْانِي شَيْءٌ مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ مَا أَعْيَانِي جَبْرَائِلُ وَمِيكَائِلُ.

٣٩٩٩ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَازِمٍ قَالَ ذُكِرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِلَ وَمِيكَائِلَ عِنْدَ الأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا ابْنُ خَازِمٍ قَالَ ذُكِرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِلَ وَمِيكَائِلَ عِنْدَ الأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَةَ الْعَوْفِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيتَةً الْعَوْفِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصَّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِلُ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةً

٠٠١ ع - « يقطع ، من القطع أو التقطيع للمبالغة أي يقف عند رأس كل آية ،

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ ﴾ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً قَالَ أبو ذاود سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ الْقِرَاءَةُ الْقَدِيمَةُ ﴿ مَالِكِ يَوْمُ الدّين ﴾ .

٢ • • ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ

ثم يشرع في الآية الثانية، والظن أن ذلك كان مراعاة للترتيل الذي أمر به، وهذه القراءة هي أعون على التأمل في معاني القرآن والتفكير فيها والتدبر في لطائفه، وقيل إنما كان يقف على رؤوس الآي ليبين للمستمعين رؤوس الآي ولولا هذه العلة لما وقف على رب العالمين ونحوه ؟ لأن الموقف هناك يستلزم قطع الصفة عن الموصوف.

قلت: هذا قياس للفصل بالوقف على الفصل بلفظ أجنبي وهو باطل، كيف والفصل بذكر بعض المتعلقات جائز كما في قوله تعالى: ﴿ أَفِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ ﴾ (١) فكيف الفصل بالوقف، والله تعالى أعلم.

﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ (٢) ضبط بفتح هاء وتاء معًا هيت لك ضبط بكسرها وضم تاء، أقروها على: صيغه المتكلم كما علمت على صيغة المتكلم من العلم أو التعليم، على الأول على بناء الفاعل، وعلى الثاني على بناء الفعول.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية (٢٣).

صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَادٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ.

قال أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنْ مَوْلَى لابْنِ الأَسْقَعِ رَجُلَ صِدْق أَخْبَرَهُ عَنِ الْنِ الأَسْقَعِ رَجُلَ صِدْق أَخْبَرَهُ عَنِ النِ الأَسْقَعِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِي النِ الأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِي النِ الأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِي صُلْقَةِ الْمُسَقِعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاءَهُمْ فِي صُلْقَةِ الْمُسَانَ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلا هُو َ الْحَيُّ الْقَيْومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلا هُو َ الْحَيُّ الْقَيْومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا مَوْمٌ ﴾.

٤٠٠٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُ الْمَعْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأً ﴿ هَنْتُ لَكَ ﴾ يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ أَنَّهُ قَرَأً ﴿ هَنْتُ لَكَ ﴾ يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ اللَّهُ عَرَا ﴿ هَنْتُ لَكَ ﴾ يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ اللَّهُ عَرَا إِنَّا لَقُرْ وَهُمَا ﴿ هَنْتُ لَكَ ﴾ يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَالَ الْمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

٤٠٠٤ ـ واحب، بالرفع خبر لقوله اقرأ من قبيل تسمع بالعيدي خير.

<sup>﴿</sup> تغفر ﴾ (١) ضبط بالتاء المثناة من فوق على بناء المفعول.

华 华 华

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: أية (٥٨)، وهي قراءة مجاهد.

مَسْعُودٍ أَقْرَوُهَا كَمَا عُلَّمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

٥ . . ٤ . حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللّهِ إِنَّ أُنَاسًا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَقَالَتُ هِيتَ لَكَ ﴾ فَقَالَ إِنِي أَقْرَأُ كَمَا عُلَمْتُ أَحَبُ إِلَى ﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ .

مَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد عَنْ زَيْد سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد عَنْ زَيْد ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّه عَنْ وَجَلَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ ادْخُلُوا الْبَابِ سَجُدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾.

٧٠ • ٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك عَنْ هِشَامِ بْنِ
 سَعْد بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

١٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ
 عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُول الله

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرضَ نَاهَا ﴾ قَالَ أبو دَاود: يَعْنِي مُخَفَّفَةً حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَاتِ.

«آخر كتاب الحروف والقراءات»

李 华 华

#### كتاب الحمام

٩ • ٤ • حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عُـذْرَةَ عَنْ عَبْلِشَـةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَـمُ امَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَـمُ امَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِدِ.

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ الْمُثَنَّى حَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ نِسُوةٌ مِنْ أَهْلِ النَّامِ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ نِسُوةٌ مِنْ أَهْلِ النَّامِ النَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ: قَالَتْ : نَعَمْ قَالَتْ: قَالَتْ: نَعَمْ قَالَتْ:

#### [كتاب الحمام]

عن دخول الحمامات، جمع حمام بالتشديد بيت معلوم، ونهى عن ذلك؟ لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعضهم إلى عورة بعض، وفي الميازر، جمع ميزر بتقديم المعجمة على المهملة بمعنى الإزار أي ليؤمن بذلك عن كشف العورة ونظر بعض إلى عورة آخر، وهذا لا يقتضي وجود الحمامات في بلاد الإسلام ولا يتوقف عليه، فلا ينافي هذا الحديث حديث «ستفتح لكم أرض العجم» مما يفيد أنه لم يكن حينئذ ببلاد الإسلام حمام.

٠١٠ ٤ - «من الكُورة» بضم الكاف بمعنى المدينة، «إلا هتكت» الهتك خرق الستر عما وراءه، فإن قلت: أي ستر بينها وبين الله وهل يمكن وجود ساتر يسترها

أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنِ امْرَأَة تِخَلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُو أَتَمُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا مَنْ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَامَاتُ فَلا يَدْ خُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلا بِالأَزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلا مَريضَةً أَوْ نُفَسَاءَ.

# باب النمي عن التمري

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

عن نظر الله.

قلت: لعل المراد به الحياء، فإن الله تعالى يستحيي عن أن يأخذ الحي من العباد ويعاقبه بذنوبه، فكان الحياء بمنزلة الحجاب والستر بين العبد وبين الله تعالى، لا ينظر بواسطته إلى ذنوب العبد ولا يناقشه فيها، بل يعفو عنه، والله تعالى أعلم.

#### [باب النمج عن التمري]

٤٠١٢ . وبالبراز، بالفتح اسم للفضاء الواسع (١) ، وإن الله حيى، إلخ بكسر

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في (النهاية): فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء، انظر: النهاية
 (١١٨/١).

ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلا إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبِرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ حَيِيٌّ ستَيسٌ يُحِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلَّ حَييٌ ستيسٌ يُحِبَ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

مَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِر حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْهِ مَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوِد الأُولُ أَتَمُ.

النَّرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّصْرِ عَنْ زُرْعَة النَّرِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدُنَا وَفَحِنْدِي الصَّفَةِ قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدُنَا وَفَحِنْدِي مُنْكُشِفَةٌ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنْ الْفَخِذَ عَوْرَةً .

نَهُ ١٥ ٤ ٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِت عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه

أولى الياثين مخففة ورفع الثانية مشددة أي الله تارك للقبايح ساتر للعيوب والفضايح يحب الحياء والستر من العبد؛ ليكون مختلقًا بأخلاقه تعالى، فهو تعريض للعباد وحث لهم على تحري الحياء.

١٠١٥ - «ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، بمن لا يحل لك النظر إلى

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَكْشِفْ فَحِذَكَ وَلا تَنْظُر إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلا مَيَّت قَالَ أَبو دَاود هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.

## باب اما باعا في التعري

١٦٠ عَدْ ثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَمَوِيُّ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثُوبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْكَ ثُوبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ ثُوبَكَ وَلا تَمْشُوا عُرَاةً.

١٧ ، ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا اللَّهِ عَوْرَاتُكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقُومُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقُومُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَيَنَهَا أَحَدٌ فَلا يَرَيَنُهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا

عورته، وهذا يدل على أن حكم الميت كحكم الحي في ذلك. [بالب (ما إلاعا في التعرق]

١٧ - ٤ - دما نأتي منها ، أي ما نستر منها وما نترك ، داحفظ عورتك ، أي استرها كلها ، وأن يستحيي منه ، أي فاستر طاعة له وطلبًا لما يحبه منك ويرضيه ، وليس المراد ، فاستتر منه ، إذ لا يمكن الاستتار منه جل ذكره وثناؤه ، والله تعالى أعلم .

وفي بعض النسخ وأحق مأن يستحي من الناس، فالجار والمجرور أعني من

كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

العَسَّحَاكِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي فَدَيْكِ عَن العَسَّحَاكِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْخُدْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةَ وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي عُرْبٍ وَاحِدٍ وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ.

٩ ١ ٠ ٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرِيْرِيِّ ح

الناس متعلق بأحق ، وإما متعلق بيستحي فمحذوف أي منه.

المراقع على المرجل إلى عرية الرجل، ضبط بضم فسكون أي ما يعرى منها وينكشف، والمشهور رواية عورة الرجل، قيل: لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة فيهما، خصهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة، ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ وأقرب إلى الحرمة، فلهذا لم يتعرض لذكرهما.

قلت: وقد يقال خصهما بالذكر لعدم الجواز فيهما أصلاً، وأما العكس فيجوز بالنكاح والشراء، والله تعالى أعلم.

فإن قلت: يجوز فيهما أيضًا للضرورة قلت: لا كلام فيها، «ولا يفضي الرجل» إلخ من أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرأته، والمعنى أنه لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذلك المرأتان، قيل: ومن فعل يعزر ولا يحد.

وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَن الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرَة عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا يُفْضِينَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا قَالَ وَذَكَرَ النَّالِئَةَ فَنَسِيتُهَا.

«آخر كتاب الحمام،

\* \* \*

#### كتاب اللباس

، ٢ ، ٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجُرِيْرِيُ عَنَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اسْتَجَدُ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُم يَقُولُ اللّه لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وَخَيْرِ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وَخَيْرٍ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وَشَرٌ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وَضَيْرٍ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وَشَرٌ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ وَسَرّةٍ وَخَيْرٍ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ شَرْهِ وَسَيْرٍ مَا صُنعَ لَهُ وَآعُودُ بِكَ مِنْ وَسُرَةً فَكَانَ أَصْحَابُ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثُوبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللّهُ تَعَالَى.

٢١ . ٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْجُرِيْرِيِّ بإسْنَادِهِ

#### [كتاب اللباس]

جنسه موقوفًا كما في صورة التعداد مثل عمامة قميص، أو مرفوعًا على أنه خبر جنسه موقوفًا كما في صورة التعداد مثل عمامة قميص، أو مرفوعًا على أنه خبر محذوف والمقصود إحضار المسمى بعنوان الاسم، وإما قميصًا أو عمامة، بدل من ثوبًا أو منصوب بتقدير سماه قميصًا أو عمامة، ويحتمل أن يكون بيانًا لتسمية، كأنه قيل: كيف سماه ، فأجيب يقول: قميصًا بتقدير كساني الله قميصًا، وأسألك من خيره، بأن يستريح به البدن ويكون ملايًا له وخير ما صنع له هو استعماله في الطاعة.

«تبلى» على صيغة الخطاب من أبليت الثوب وبليته أي جعلته عتيقًا، «ويخلف» من أخلف الله عليه أي أبدله بما ذهب عنه وعوضه عنه، والمقصود الدعاء بطول الحياة. بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوِد عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوِد عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ وَحَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَالنَّقَفِيُّ سَمَاعُهُمَا وَاحِدٌ.

يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَلا قُورًة عُفِرَ لَهُ مَا لَلْعَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي كَسَانِي قَلَامُ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلا قُورًة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَاحُرُ قَالَ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلا قُورَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَاحُرُهُ وَلَا مُعْرَفِهِ عَلْمَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَاحُرُ قَالَ مَنْ فَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلا قُورَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَاحُرُهُ وَلَا عُرَالًا فَقُولَ لَهُ مَا تَقَدَمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَامُ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَامَ مَنْ فَنْ إِلَهُ عَلَيْهِ وَمَا قَامَ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَامَ مُنْ فَيْرِ حَوْلٍ مِنْي وَلا قُورَة عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَامُ مُنْ فَلَا عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَامُ وَلا قُورَة عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا قَامُ مَا لَعُورُهُ مَا لَعُلْمَا لَا لَكُولُ مَا مَوْلِهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ عَيْرِ مَولًا مِنْ فَيْعِ مِنْ غَيْرِ مَولًا مِنْ فَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ مِنْ فَيْ مِنْ فَقُولُ مُنْ لَلْهُ مَا لَقُولُهُ مِنْ فَيْهِ مِنْ عَنْ فَالَ اللْهُ مِنْ فَيْسُ فَا لَهُ لَقُولُ اللّهُ مُلِهُ مُنْ لَذَيْ فَاللّهُ عَلَا لَعُولُ اللّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مُلْ مَنْ مُلِهُ فَا لَعُولُ اللّهُ مِنْ فَلَمُ مَنْ فَنْ مُعِلْمُ لَا مُعْلِقُولُ مَا لَعُولُوا لَهُ مُنْ اللّهُ عُلَمُ مَا لَعُولُهُ فَا مُعَلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّه

# باب فيما يدعي لمن لبس ثوبا بحيدا

المُنا إسْحَقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الأَذَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا إَسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ

### اباب فيما يحفي لهن لبس ثوبا بحيداا

١٤٠٢٤ - ١٠ خميصة، قيل: هي ثياب تكون من خز أو صوف أو هي معلمة،
 ١٠ أبلي وأخلقي، المشهور أخلقي بالقاف، وهما من أبليت الثوب وبليته وأخلقته

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَحَقُ بِهَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ انْتُونِي بِأُمْ خَالِدٍ فَأْتِي بِهَا فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَحْمر إِيّاهَا ثُمَّ قَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَحْمر أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ سَنَاهُ مِنَاهُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِي كَلامِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ. وَأَصْفَرَ وَيَقُولُ سَنَاهُ مِنَاهُ عَلَم فِي القَمِيصِ المَّاعِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَت كَانَ أَحَبُ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ.

٢٦ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ
 ابْنُ خَالِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ
 أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَمِيصٍ.

٢٧ - ٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ

وخلقته إذا جعلته عنيقًا، وعطف أحدهما على الآخر لتغاير اللفظين، والتكرير للتأكيد، «سناه، بفتح السين.

# اباب ما تاء في القميص

١٠٢٥ ع - وأحب النياب و يحتمل الرفع والنصب، وكذا قوله: القميص لكن لابد من اختلافهما، فإذا رفعت أحدهما، فانصب الآخر.

كَانَتْ يَدُ كُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّسَغِ. بالب ما جاء في الأقبية

١٠ ٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِد بْنِ مَوْهَبِ الْمَعْنَى أَنَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ اللّهِ بْنِ عَبْيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ اللّهِ سُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَة شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَة يَا بُنِيَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَدَ مُعَهُ قَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعْهُ قَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَرَ إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَة وَعَلَى مَوْهَبٍ مَخْرَمَةً وَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةً وَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةً مَنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ مُوهُ مِنْهُ مَا فَقَالَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ زَادَ ابْنُ مُوهُ اللّهِ مِنْهَا

#### 

قال بضم الراء وسكون الصاد المهملة وغين معجمة لغة في الرسغ، وهو مفصل فقال بضم الراء وسكون الصاد المهملة وغين معجمة لغة في الرسغ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، وهذا الحديث مخصوص بالقميص الذي كان يلبسه في السفر، وكان يلبس في الحضر قميصاً من قطن فوق الكعبين وكماه مع الأصابع، كذا ورد في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، روى فيه عن علي أنه كان يمد كم القميص حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل. اهد(1).

قلت: الظاهر أنه لبس أحيانًا هذا، وأحيانًا ذاك، والله تعالى أعلم.

اقال رضى مخرمة، قيل: هذا من كلامه يَنْ ، وجوز أنه من كلام مخرمة

<sup>(</sup>١) البيهقي في «شعب الإيمان» كتاب اللباس (٦١٨٣). وفيه : ويقول الفضل للكمين على البد.

ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمَّ يُسَمِّهِ. بأن السّهرة

١٩٩ عَوَانَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ شَرِيك عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيَ عَنْ ابْنَ عِيسَى عَنْ شَرِيك عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيك يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثُوبُ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيك يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثُوبُ شُهْرَةً أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُوبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تُلَهِّبُ فِيهِ النَّارُ.

• ٣ • ٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ."

٤٠٣١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن

والله تعالى أعلم.

#### [باب في لبس التنمرة]

٤٠٢٩ - وثوب شهرة أي من لبس ثوبًا يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسًا يلبسه تفاخرًا بالدنيا وزهرتها، أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء، مثله في كونه سببًا للفضيحة.

٤٠٣٠ ع - «ثوب مسذلة» بفتحتين قيل من إضافة السبب إلى المسبب أو بيانية تشبها للمذلة بالثوب في الاشتمال من تشبهه.

المحقق عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة: المتعارف في التشبه هو التلبس بلباس قوم، وبهذا الاعتبار أورده في كتاب اللباس وهو بإطلاقه يشمل الأعمال والأخلاق واللباس، سواء كان بالأخيار أو الأشرار، فإن كان في الأخلاق والأعمال يجري حكمه في الظاهر والباطن، وفي اللباس

ابْنُ ثَابِت حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. باب في [لبس] الصوف والشعر

وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَلِي زَائِدةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةً عَنْ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِي قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةً عَنْ صَفِيتَةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَت خَرَجَ رَسُولُ اللّه صَفِيتَةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَت خَرَجَ رَسُولُ اللّه صَفِيتَةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَت خَرَجَ رَسُولُ اللّه صَنْهَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحُلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ وقَالَ حُسَيْنٌ:

يختص بالظاهر، وبالجملة حكم المشابه للشيء حكمه ظاهرًا كان أو باطنًا، والمعتبر في باب التصوف هو التشبه بالأعمال والأخلاق، قال الشيخ في العوارف في التشبه هو الترسم في أعمالهم وآدابهم طمعًا في الاتصاف بصفاتهم وأخلاقهم. اه.

قلت: والأظهر أن من قصد التشبه بالصالحين ولو باللباس يرجى له اللحوق بهم، لأن منشأ ذلك محبت إياهم، والمرء مع من أحب، ومن قصد بذلك الاشتهار، فحكمه قد علم من الحديث السابق والله تعالى أعلم.

#### [باب في لبس الصوف والتنمر]

۱۹۰۳ عليه مرطه (۱) بكسر الميم وسكون الراء رداء من صوف أو خز، والمرحّل، بفتح الحاء المهملة المشددة الذي فيه صور حال الإبل، وقيل: المصور بصور المراجل جمع مرجل بمعنى القدر، وهي ليس بحرام، وإنما الحرام ما صور

<sup>(</sup>١) قال الخطابي : المرط كساء يؤتزر به . انظر: معالم السنن (١٨٩ ١٨٩) .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ الزُّبَيْدِيُ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ مُدْرِكِم عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْن عَبْدِ السُّلَمِيُ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْن فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابى.

٣٣ • ٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ لِي أَبِي بُنَيَّنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الطَّأْن.

٤٠٣٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

بصور الحيوان على اختلاف فيه، وقد يروى بالجيم يعني المصور بصور الرجال من الإنسان، فلعله كان قبل تحريم صور التصاوير، أو لعل الصورة في الثوب ونحوه غير مشمولة للنهي كما قيل، وقال النووي: الذي عليه الجمهور من أهل الإتقان روايته بالحاء المهملة (١)، وخيشتين الخيشة واحد «الخيش» في الصحاح: هي ثياب من أردأ الكتان (٢)، وفي القاموس: هي ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ (٣).

٤٠٣٣ ع - «السماء» المطر، وريح الضان، أي لما علينا من ثياب الصوف.

٤٠٣٤ ـ ١ حــلــة ، وهي واحدة الحلل ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح (ص١٩) مادة اخيش،

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص ٧٦٥) مادة اخيش.

أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا بثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ نَاقَةً فَقَبلَهَا.

دُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وسَلَمَ اشْتَرَى حُلَّةً ببضْعَةٍ وَعِشْرِينَ قَلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ.

## باب لباس الفليظ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال عِنْ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال عِنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا عَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا عَلِيطًا مِمَّا يُصْنَعُ فَالْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا الْمُسلَبِّدَةَ فَأَقْسَمَتْ إِللَّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

جنس واحد.

#### (باب لباس المليظ)

الباء المشددة قيل: هي المرققة وهي الغليظة ركب بعضها بعضاً لغلظها، أحسن ما يكون من الحلل فيه دليل على أنه على أنه على كان يستعمل ما تيسر، نعم يلبس في غالب أحواله ما تدعو إليه الضرورة كالشملة والكساء الخشن، فكأنه أحيانًا يلبس الثياب المرققة بيانًا للجواز، أو تركاً للتقييد والتكلف، أو اقتصاراً على المتيسر في ذلك الوقت والله تعالى أعلم.

١٠٠١ ٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُس ابْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُسنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَنْهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّه عَنْهم فَقَالَ الْتَ هَوُلاءِ الْقَوْمَ فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو فَقَالُوا وَمَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلا جَمِيلا جَهِيرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا وَمَوْلِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ قَالَ أَبُو دَاوِد رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ قَالَ أَبُو دَاوِد رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ قَالَ أَبُو دَاوِد السّمُ أَبِى زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِي قَالًى .

## باب ما جاء في النز

٣٨ . ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْمَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا بِبُخَارَى أَبِيهِ اللَّهِ بِنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا بِبُخَارَى

### الله ما جاء في النزا

المحجمة مشددة ثوب منسوج من معجمة وبزاي معجمة مشددة ثوب منسوج من صوف وحرير، وهو مباح كان التابعون يلبسونه، وقد اشتهر الآن في ثياب تتخذ من حرير خالص وهو حرام، وهو محمل النهي والذم في الحديث الآتي، وقالوا: وهذا النوع ما كان في زمانه تيليه، فالإخبار به معجزة له تيليه، وفي كتب اللغة لأصحابنا الحنفية اسم دابة تجريتخذ من شعرها الثياب، وكانوا يسمونها في ذلك الزمان خَزًا، وأما في زماننا فالخز ما يتخذ من الحرير الغليظ، والله تعالى

عَلَى بَغْلَة بِيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزُ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِهِ.

٩ . ٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَـجْدَةَ حَدَّثَنَا بِسَسْرُ بْنُ بَكُرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطِيبَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمِ الأَشْعَرِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ وَاللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمِ الأَشْعَرِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ وَاللَّهِ يَبِينٌ أَخْرَى مَا كَذَّبَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَحُونَ مِنْ أَمْتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْخَزُ وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلامًا قَالَ يُمْسَخُ لَيْكُونَنُ مِنْ أَمْتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الْخَزُ وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلامًا قَالَ يُمْسَخُ مِنْ أَمْتِي أَقُواهُ يَسْتَحِلُونَ الْخَزُ وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلامًا قَالَ يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَعِشْرُونَ نَفْسَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكُثُرُ لَبِسُوا الْخَزُ مِنْهُمْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكُثُرُ لَبِسُوا الْخَزُ مِنْهُمْ أَنْ مَالُهِ مَالَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكُثُورُ لَبِسُوا الْخَزُ مِنْهُمْ أَنْ الْمُعَلِي وَالْمَا قَالَ أَبُولُ وَالْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكُثُرُ لَبِسُوا الْخَزُ مِنْهُمْ أَنْسُ وَالْبُواءُ مُنْ عَارِبِ.

# باب ما جاء في لبس الارير

. ٤ . ٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِك عِنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن

أعلم.

وهو الصحيح من الخزاه هو بمعجمتين كما سبق تفصيله وهو الصحيح رواية في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.

## [باب ما باء في لبس الارير]

٠٤٠٤ - وحلة سيسراء ه(١) بكسر السين وفتح التحتانية ممدود نوع من البرود

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: حلة سيراء هي المضلعة بالحرير. انظر: معالم السنن (١٩٠/٥).

عُمَر أَنْ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكِ وَسُلَمَ : إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَر بُن الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَكْتَ فِي حُلَّة عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَلَة عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِي لَمْ أَكْسُكَهَا عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِي لَمْ أَكْسُكَهَا عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَعْلَ مَمْ بُنُ الْخُطَّابِ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً .

وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقَصِدَةِ قَالَ حُلَّةُ إِسْتَبْرَق وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةٍ دِيبَاجٍ وَقَالَ تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَك.

الأحولُ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيُ قَالَ كَتَبَ عُمَّرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَد أَنَّ النَّبِيُ عَنْ الْحَولُ عَمْرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَد أَنَّ النَّبِيَ عَنْ الْحَرِيرِ إِلا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَتَلاثَةً وَأَرْبَعَةً.

فيه خطوط يخالطه حرير، وهو على الإضافة، وله أمثال كحلة سندس وحلة حرير وحلة خز ويرويه بعضهم بالتنوين، «من لا خلاق له» أي في لبس الحرير.

١٤٠٤. وحلة إستبرق؛ ديباج من حرير غليظ.

عُوْن قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدُّثُ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهِم قَالَ أَهْدِيَتُ إِلَى مَوْن قَالَ مَسْمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدُّثُ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهِم قَالَ أَهْدِيَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيرَاءَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَي فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَأَمَرَنِي فَأَطُرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

### بابد من علاقه

عُ مُ عُ مُ عَدُّ أَنِيا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّه عَنْههم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ وَمَنْ لَبْسِ الْقَسِّيُّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصِّفَرِ وَعَنْ تَخَتُّم

#### [باب من مهرهه]

عن لبس القسي، اللبس بالضم مصدر لبس الثوب والقسي بفتح القاف وقد تكسر وتشديد السين المهملة ثياب فيها حرير يؤتى بها من مصر، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها القس، ويقال: إنها القز، والزاي والسين

عنه عنه عنه المراد و المراد و المراد و المرد ال

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: فأطرتها بين نسائي أي قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن شقة.
 انظر: معالم السنن (٤/ ١٩٠).

الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

الرَّزَاق عَبْدُ الرَّزَاق عَبْدُ الرُّزَاق عَبْدُ الرَّزَاق عَبْدُ الرَّزَاق عَبْدُ الرَّزَاق عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بِهَذَا زَادَ وَلا أَقُولُ نَهَاكُمْ.

٤٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ

أختان، والمعصفر المصبوغ بالعصفر يشمل الأحمر، والأصفر، وولا فستح الذهب، أي لبس خاتم الذهب وكل هذا للرجال.

2.50 - وأمسا «القسراءة في الركوع» فالنهي عنه يشمل الرجال والنساء جميعًا، «مستقة» بضم ميم وسكون سين مهملة ومثناة فوقية مضمومة أو مفتوحة وقاف، قال الأصمعي: هي فروة طويلة الأكمام (١) قيل لعلها كانت مكففة بالسندس وهو مارقً من الديباج والحرير ؛ لأن نفس الضر ولا تكون سندسًا، وقيل: أو كان غشاها سندس وجمعها مساتق.

٤٠٤٧ - وقوله: وتذبذبان، مضارع من ذبذب إذا تحرك واضطرب ومنه قوله

<sup>(</sup>۱) زاد الأصمعي واحدتها مستقة قال: وأصلها بالفارسية مشتقة فعربت. انظر: معالم السنن (۱۹۰/۱۹).

أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتُقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ: أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ.

عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا أَرْكَبُ الأَرْجُوانَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعُصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَوْمَا الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ قَالَ: وَقَالَ: أَلا أَرْكَبُ الرِّجَال ربح لا لَوْنَ لَهُ ألا وَطِيبُ النَّسَاءِ لَوْنٌ لا ربح لَهُ قَالَ سَعِيدٌ أَرَهُ وَطِيبُ النَّسَاءِ لَوْنٌ لا ربح لَهُ قَالَ سَعِيدٌ أَرَهُ

معروف، قيل: أريد هاهنا لا أجلس على ثوب أحمر، والصحيح أن معناه لا معروف، قيل: أريد هاهنا لا أجلس على ثوب أحمر، والصحيح أن معناه لا أركب مثيرة الأرجوان، والمثيرة، بكسر ميم وسكون ياء وفتح مثلثة وعاء صغير محشو يجعل على سرج الفرس أو رحل البعير، وقد جاء أنه نهى عن مثيرة الأرجوان والنهي عنه؛ لأنه دابة المتكبرين من أهل السرف، ومفهوم الحديث أنه إذا لم تكن حمراء لم تحرم يقصد الاستراحة خصوصًا للضعفاء المكفف مما فيه كثير ترفه بخلاف الجبة المكففة ونحوها.

تعالى: ﴿ مُذَبِّذُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (١)، قيل: أريد الكمان.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (١٤٣).

قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتُ فَأَمَّا إِذَا كَانَتَ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيِّبُ بِمَا شَاءَتُ.

المُفَضَلُ يَعْنِي الْهَمْدَانِيُ أَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَلُ يَعْنِي ابْنَ فَصَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِي عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ لَمُفَضَلُ يَعْنِي الْهَيْشَمَ بْنَ شَفِي قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكُنَى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْهَيْثِمَ بْنَ شَفِي قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكُنَى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافِرِ لِنُصَلِّي بإِيلْيَاءَ وكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الْمُعَافِرِ لِنُصَلِّي بإِيلْيَاءَ وكَانَ قَاصَتُهُمْ رَجُلٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ السَّعِدِ فَمْ رَدِفْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمْ رَدِفْتُهُ السَّجِدِ فَمْ رَدُولُ لَهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً عَلَى الْمُسْجِدِ فَمْ رَدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشُرِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشُرِ السَّعِنَةُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشُرِ

ولا ربح له، أي خفي الربح وإلا فالطيب لا يخلو عن ربح.

المعافر بفتح الميم المعافر بالتصغير من المعافر بفتح الميم أرض باليمن، «بإيلياء» بكسر الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة بالمد والقصر مدينة بيت المقدس، ومن الوشر، بفتح واو فسكون شين معجمة وراء مهملة هو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها تفعله المرأة المسنة تشبهه بذلك بالشواب، والوشم، هو أن يغرز الجلد بأبرة ثم يحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد، والنشف، أي نتف البياض من اللحية والرأس أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة أو نتف عند المصيبة، «وعن مكامعة» المكامعة المضاجعة، «بغير شعار، بكسر الشين ما يلي الجسد من الثوب، أي بلا حاجب من ثوب «في أسفل ثيابه»

<sup>(</sup>١) قال عنه ابن حجر: ثقة وهو مصري. انظر: تقريب التهذيب (٢/ ٣٢٧).

وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شَعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيبَابِهِ حَرِيرًا مِثْلِ الْمَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبَى وَرُكُوبِ النَّعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبَى وَرُكُوبِ النَّعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبَى وَرُكُوبِ النَّعَاجِمِ وَعَنِ النَّهُبَى وَرُكُوبِ النَّعَاجِمِ وَعَنِ النَّهُبَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهُبَى وَرُكُوبِ النَّعَاجِمِ وَعَنِ النَّهُبَى مَنْكَبَيْهِ مَا اللَّهُ الْعَاجِمِ وَعَنِ النَّهُ بِهِ مِنْ هَذَا النَّهُ عَلَى مَنْكُوبَ الْعَلَى مَنْكُوبِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ وَلُهُ الْمُولِ وَلُهُ الْمُعَامِ الْمُولِ وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعَاجِمِ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْهُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْكِلِي اللْعُمْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

• • • • ٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَجَمَّدٍ عَنْ عَبِيلٍ وَالْمَاثِمِ اللَّهِ عَنْ مَعَاثِر الأَرْجُوانِ.

١٥٠١ عَـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسسِيُ وَالْمِيشَرَةِ الْحَمْرَاءِ.
الْحَمْرَاءِ.

حريراً يعني لبس الحرير حرام على الرجال سواء كان تحت الثياب أو فوقها، وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوباً قصيراً من حرير ليلين أعضاءهم، وأو يجعل على منكبين، هو أن يلقي ثوب الحرير على الكتفين، «النهبى» بضم النون بمعنى النهب ركوب النمور أي جلودها ملقاة على السرج، والرحال لما فيه من التكبر؛ أو لأنه زي العجم، أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ، ولبوس الخاتم بضم اللام مصدر بمعنى اللبس، والمراد بذي سلطان من يحتاج إليه للمعاملة مع الناس، ولغيره يكون زينة محضة، فالأولى تركه، فالنهي للتنزيه وقيل في إسناده رجل مبهم، فلم يصح الحديث، والله تعالى أعلم.

٢ • ٠ ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِيهَا أَنْ شِيهَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عُسْرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَائِيشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصة لِهَا أَعْلامٌ فَنَظُرَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصة لِهَا أَعْلامٌ فَنَظُرَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا ٱلْهَتْنِي أَعْلامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا ٱلْهَتْنِي أَعْلامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا ٱلْهَتْنِي آنِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا أَبُو دَاوِدَ أَبُو جَهْمٍ بْنُ حُدَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَلِي عَلِي مِنْ عَانِمٍ.

١٠٥٣ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
 الزُّهْرِيُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحُورَهُ وَالأُولُ أَشْبَعُ.

# باب الرفصة في العلم وفيط الترير

عُ • • ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي

السر عن الالتفات إلى الغير في عبادة المولى حتى ظهر فيه أدنى التفات إلى الغير، عن الالتفات إلى الغير، عن الالتفات إلى الغير، ومأنج انسته، بفتح همزة وكسرها وسكون نون وبفتح باء وكسرها وبخفة ياء أو بشدتها مضاف إلى أبي جهم كساءٌ غليظ، ولا علم لها، ولعله أراد بذلك تطييب خاطره لئلا ينكسر، ويروى أنه رد عليه هديته، والله تعالى أعلم.

# اباب الرفصة في العلم وفيط الاريرا

٤٠٥٤ - ١ جبة طيالسة ، بالإضافة وهي نوع من الثياب تتخذ من الصوف مكفوفة » أي عمل على جيبها وكميها وفرجيها كفاف من حرير ، وكفة كل شيء

السُّوق اشْتَرَى ثَوْبًا شَاْمِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرِدَهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ جُبَةَ طَيَّالِسَةٍ مَكْفُوفَةَ الْجَيْب وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْن وَالْفَرْجَيْن بِالدِّيبَاج.

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّوْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْبِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلا بَأْسَ بِهِ المُصَافِقِ المُعَلِّمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلا بَأْسَ بِهِ المُصَافِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المَا المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المَعْلَمُ عَنْ الْعَلَالِ الْعَالِيلِ الْعَالِيلِ الْعَالِيلِ الْعَالِيلِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٠٥ عَدْ أَثْنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

بالضم طرفه وحاشيته ، ووالفرجين، أي الشقين من قدام، وخلف بالديباج أي الحرير ومقصودها بذلك أن هذا ليس بحرام، وإنما الحرام ما زاد على أربعة أصابع، والله تعالى أعلم.

الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن وغيره، فأما العلم يحتمل أن يكون مرفوعًا بتقدير أي، وقال: فأما العلم إلخ. ويحتمل أنه من كلام ابن عباس فهمه من مفهوم النهي، ووسدي الثوب، بفتح السين معروف.

### [باب في لبس الاربر لعذر]

٤٠٥٦ - ١ من حكة ، أي أجل حكة والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة ،

أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مَن حِكَة كَانَتْ بِهِمَا.

# باب في الارير للنساء

عُنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يعْنِي الْغَافِقِيَّ أَنَّهُ سَمِع عليَ عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يعْنِي الْغَافِقِيَّ أَنَّهُ سَمِع عليَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهم يَقُولُ إِنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ

والسفر اتفاقي، ويحتمل أن العلة مجموعهما أو كل واحد منهما، وكان من جوزه للحرب رأى أن العلة كل منها، والله تعالى أعلم.

## أباب في الارير للنساعا

القياس حرامان، إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، والتقدير كل واحد منهما القياس حرامان، إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، والتقدير كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع، وقال ابن مالك: أي استعمال هذين، فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير فالمراد استعمالها لبسًا وإلا فالاستعمال صرفًا وإنفاقًا وبيعًا جائز للكل، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام، والله تعالى أعلم.

«المُصلَّع بالقرر المُصلِّع الذي فيه خطوط عريضة مثل الأضلاع ، والقر بفتح

عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.

٤٠٥٨ عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ وَكَشِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّانِ قَالا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ وَكَشِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّانِ قَالا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُرْدًا سِيَرَاءَ قَالَ: عَلَى أُمُ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا سِيَرَاءَ قَالَ: وَالسَّيَرَاءُ الْمُضَلِّعُ بِالْقَزِّ.
 وَالسَّيَرَاءُ الْمُضَلِّعُ بِالْقَزِّ.

٩ . ٥ . ٤ . حَدَثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا فَيْرِعُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا فَيْرُعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي قَالَ مِسْعَرٌ: فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

# باب في لبس الابرة

• ٢ • ٤ • حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِد الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْنَا لأَنْس يَعْنِي ابْنَ مَالِك أَيُّ اللَّبَاسِ كَانَ أَحَبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ .

فتشديد معجمة الحرير ننزعه أي الحرير.

### [باب في لبس الابرة]

القطن ، ولذا أحبه، وفيه خطوط خضر قيل: لذلك كان يحبه، لأن الأخضر من القطن ، وقيل: خطوط حضر قيل: لذلك كان يحبه، لأن الأخضر من ثياب الجنة، وقيل: خطوط حمر والمحبة لاحتمال الوسخ، والله تعالى أعلم. اهر.

قلت: الأخير هو المشهور.

## باب في البياض

ابْنِ خُشَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عُثْمَانَ اللَه عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

# باب في عسل الثوب وفي الثلقان

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الأوْزَاعِيْ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحمَّد ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الأوْزَاعِيْ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحمَّد ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الأوْزَاعِيْ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحمَّد ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَأَى رَجُلا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلا آخَرَ وَعَلَيهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلا آخَرَ وَعَلْيهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً

#### [بالب في البياض]

٤٠٦١ - «الإثمد» بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة.

### [بأب في الفلقال(١)]

بضم فسكون جمع خلق بفتحتين يقال: ثوب خلق أي بال.

١٠٦٢ ع - «شعثًا» بفتح فكسر وجملة قد تفرق شعره صفة كاشفة ، «والشعث» بفتح فسكون الانتشار وبفتحتين ما تشعث من الأمر ، وبكسر العين صفة منه ما

<sup>(</sup>١) من الأشبياء التي احتصرها الإصام السندي، فعند أبيي داود "باب في غسل الشوب وفي الخلقان».

يَغْسِلُ بِهِ ثُوْبَهُ.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَهُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثُوْبِ دُونِ فَقَالَ: أَلَكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثُونِ دُونِ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الإِبلِ وَالْغَنَمِ مَالٌ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الإِبلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَنْمِ وَالْخَنْمِ وَالْخَنْمِ وَالْخَنْمِ وَالرُّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ وَالْخَيْلِ وَالرُّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ وَالْخَيْلِ وَالرُّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ وَالرُّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ وَالرُّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ عَلَيْكَ وَكُرَامَتِهِ عَلَيْكَ وَكُرَامَتِهِ عَلَيْكَ وَكُرَامَتِهِ عَلَيْكَ وَلَائِقُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا فَيْ إِلَّوْلِ وَالرُّقِيقِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَيْكَ وَكُمْ الْعَلَاقِ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا فَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالْتُ فَالْآلَاقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَالْعُوالِهُ الْعَلْقَلَ الْعَلْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْوَالِقُولُ الْعَلَيْلُ وَالْوَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْوَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَا لَيْلُولُولُ الْعُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَاقِلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْعُلْمُ الْعُلْلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْعُلُولُ الْعُلْلَالِهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُول

١٠٠٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُعُ لِحْيَتَهُ بِالصَّفْرَةِ ابْنَ مُحَمَّدِ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ أَنْ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُعُ لِحْيَتَهُ بِالصَّفْرَةِ

يسكن من التسكين أي يلم شعثه ويجمع متفرقة، و اوسخة، ضبط بكسر ففتح.

2. ودون، أي خسيس، ووفلير، على بناء المفعول أي ألبس لباساً جيداً ليعرف الناس أنك غني، وليقصدك المحتاجون بطلب الزكاة والصدقات، قيل : هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والرقة، وكرامته، قد يكون المال كرامة إذا صرف في مصارفه أو هو كرامة وإنما هو الخلاف يجيء من سوء صنيع العبد والله تعالى أعلم.

### [باب في المصبوع بالصفرة]

3.75 ـ ويصبغ بها أي بالصفرة ، الظاهر أن المراد يصبغ بالورس فقد جاء ذلك ، وجاء أنه لبس ملحفة ورسية رواه ابن سعد فلا ينافي ما صح أنه نهي أن يتزعفر الرجل ، وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران ، لكن

حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصَّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُعُ بِهَا وَلَمْ يَكُنُ شَيَءٌ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنها وَقَدْ كَانَ يَصْبُعُ ثِيَابَهُ كُلُهَا حَتَّى عَمَامَتَهُ.

## باب في الفضرة

٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِي رَمْشَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرُدَيْنِ أَخْضَرَيْن.

يشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته في الواهب، جاء ذلك من حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمر، أجيب ؛ لعله يصبغ بالزغفران بعض الثوب والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ، كذا ذكره في حاشية المواهب، وأجاب ابن بطال وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد، ومحمول على الكراهة ؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم ، لحديث عبد الرحمن أنه قدم على رسول الله تنت وبه دثر صفرة، أي زعفران كما في رواية ، فلم ينكر عليه النبي تلك ولا أمره بغسلها والله تعالى أعلم.

وقد جاء أنه ما كان يخضب ولم يبلغ شيبه حد الخضاب، أجيب بأنه لم يخضب الشعر قصدًا، ولكن كان يغسل رأسه بالحناء تارة والزعفران أخرى تنظيفاً وتطيباً، فيظن أنه يختضب والله أعلم.

### باب في الامرة

٣٦٠ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ: مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرُونَ تَنُورًا لَهُمْ هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورًا لَهُمْ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلا كَسَوْتَهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ لِلنَّسَاءِ.

٩٠ ، ٤ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ هِالَ الْمُورَدَةُ . هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ الْمُضَرَّجَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلا الْمُورَدَةُ .

#### [باب في الامرة]

2012. وعلى ريطة، بفتح راء وسكون ياء كل ثوب رقيق لين من كتان لم يكن قطعتين متضامتين بل واحدة مضرجة (1) اسم مفعول من ضرجة الثوب تضريجًا بالضاد المعجمة والراء المهملة والجيم، إذا صبغته بالحمرة وهو دون التشبع وفوق المورد، ووهم يسجرون، من سجرت التنور كنصر إذا حميته، ما فعلت الريطة على بناء الفاعل والريطة بالرفع فاعل وهذا كناية، أي ما حصل لها وما حالها وهذا يدل على كراهة المصبوغ بالعصفر للرجال وقيل بل كراهة الأحمر مطلقًا.

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: المضرج الذي ليس صبغة بالمشبع العام، وإنما هو لطخ علق به. انظر معالم السنن
 (١٩٣/٤).

مَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَلِي اللَّوْلُوي أُرَاهُ وَعَلَي رَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَلِي اللَّوْلُوي أُرَاهُ وَعَلَي ثَوْبٌ مَصْبُوعٌ بِعُصْفُرٍ مُورَد فَقَالَ مَا هَذَا فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِي مَسْدُوعٌ بِعُصْفُر مُورَد فَقَالَ مَا هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفِلا كَسَو ثَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِشُوبِكَ فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلا كَسَو ثَهُ مَالِي فَعَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِشُوبِكَ فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفِلا كَسَو ثُقَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِشُوبِكَ فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفِلا كَسَو ثُقَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِشُوبِكَ فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفِلا كَسَو ثُلَه عَلَيْهُ فَقَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ فَوْزٌ عَنْ خَالِدٍ فَعَالَ مُسُورُةٌ وَطَاولُ سَ قَالَ مُعَالًا مُسُورة وَطَاولُ سَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم مَا صَنَعْتَ بِشُوبِكَ فَقُلْتُ أَولِه اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَلَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهُ وَلَا أَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ لَوْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّه عَلَيْهُ فَا لَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ اللَه

١٩٩ عَـ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدُّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَـمْرِو قَالَ مَرَّ عَلَى إسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَـمْرِو قَالَ مَرَّ عَلَى اللَّهِ بْنِ عَـمْرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ اللَّهِ بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ اللَّهِ بَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا يَرُدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُ عَلَيْهِ فَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهِ وَمُنَانِ أَحْدَوانِ فَعَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْ مُ عَلَيْهِ وَمَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَوْمَ الْعَلَيْمِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَامٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَل

على الحال من ثوب أو من ضمير مصبوغ، وقيل تقديره: صبغًا موردًا، وفيه بعد إذا لمورد صفه الصبوغ لا الصبغ ما صنعت على لفظ الخطاب.

المعصفرين، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: قد وقع في هذا الحديث أحمران معصفرين، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: قد وقع في هذا الحديث أحمران مطلق من غير قيد العصفر، والمختار في المذاهب أن الكراهة إنما هي الأجل اللون الا بالعصفر بخصوصه، كذا حققه الشيخ قاسم، وفيه دلالة على أن من كان مرتكبًا للمنهي عنه وقت التسليم لا يستحق الجواب، ونقل عن الحافظ أنه قال في الفتح: هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي قال حديث

عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

، ٧ ، ٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٌ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَر فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَر فَرَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلا أَرَى هَذِهِ خُيُوطُ عِهْن حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرةَ قَدْ عَنْكُم فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْل رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرةَ قَدْ عَنْكُم فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْل رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَتْى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الأَكْسِيّةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا.

١٩٠ ٤ - حَدُّثَنَا ابْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدُّثَنِي حَدُّثَنِي ابْنَ عَوْفِ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَعِيلَ قَالَ: حَدُّثَنِي ضَمْضَمَّ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الأَبَحُ السَّلِيسِعِيُّ أَنَّ الْمُسرَأَةَ مِنْ بَنِي أَمَسَدٍ قَالَتْ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَسِ الْمُرْأَةِ السَّلِيسِعِيُّ أَنَّ الْمُسرَأَةَ مِنْ بَنِي أَمَسَدٍ قَالَتْ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَسِ الْمُرْأَةِ وَمَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْبُعُ ثِيَابًا لَهَا بِمَعْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ وَسُلِّمَ وَنَحْنُ نَصْبُعُ ثِيَابًا لَهَا بِمَعْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ

حسن.

وحد الرفع صفة خطوط، وقد علتكم، أي غلب عليكم استعمالها، وفي إسناد الحديث مجهول، وعفسرة، بفتحتين وقد يسكن المدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب، وووارت، أي سترت وأزالت، وكان الكراهة في هذا الحديث لحصوص المغرة لا للحمرة لأنها للنساء جائزة والله تعالى أعلم.

كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرَهُ مَا فَعَلَتْ فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلُّ حُمْرَةً ثِثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَاطلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا ذَخَلَ.

### الركماني هُذَا الركمة (في هُذاب

١٠٧٢ ع - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمةً أَذُنَيْهِ وَرَآيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ لَمْ أَرْ شَيْعًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

٥٧٣ ع - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلالِ بْنِ عَامِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ

#### [إكماني هُذَا المُصدُ [فَي جَالِي]

بحتاً لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الجمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر بحتاً لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الجمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود سائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإلا فالأحمر البحت ينهي عنه أشد النهي وكراهيته شديدة، فكيف يظن به أنه لبس الأحمر القاني، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء (1) والله تعالى أعلم اه.

٧٠٠٤ - (يعبر عنه، أي يبلغ كلامه بأعلا صوته إلى أهل الموسم لكثرتهم

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ١٣٧ ـ ١٣٩) ط. الرسالة. تحقيق شعيب الأرناؤوط.

بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْهم أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ. بايد في السواد

٤٠٧٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرُّفِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصَّوفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ.

### باب في المدب

١٠٧٥ عَـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً الْجُبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدَبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.

وبعدهم عن الرسول على .

#### [بأب في السواد]

٤٠٧٤ - (فقذفها) فيه تنبيه على تنظيف الثوب وحفظه عما فيه رائحه كريهة.

#### [باب في المدب]

2000 ـ وهو محتب، أي جالس على هيئة الاحتباء، «هدبها» بالنضم فسكون وبضمتين طرف الثوب الذي لم ينسج شبه بهدب العين.

### باب في العمائر

١٧٦ ٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهِ إِنْ مَعْدَى اللَّهِ عَنْ جَابِسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

٤٠٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُسَاوِدِ الْوَرَّاقِ
 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرِفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

١٠٧٨ عَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

### [باب في الممانم]

٤٠٧٦ عدوعليه عمامة، بكسر العين.

٤٠٧٧ ع ـ «قد أرخى» أي أرسل.

3- «ابن ركسانة» (١) بمضمومة وخفة كاف ونون، صارع أي قصد كل منهما أن يطرح صاحبه على الأرض على الوجة المعروف، «فصوعه» أي طرحه على الأرض وغلبه على الأرض ما بيننا» قيل يحتمل أنهم كانوا يكتفون بالقلنسوة، والسنة للمسلمين أن يتعمموا فوقها، وبه صرح القاضي أبو بكر في شرح الترمذي، ويحتمل أنهم يتعممون بلا قلنسوة والسنة للمسلمين أن يتعمموا

<sup>(</sup>١) انظر: تقريب التهذيب (١٩٣/٢)

وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَهُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلانِسِ.

٩٩٠٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُشْمَانَ الْمَدِينَةِ عُشْمَانَ الْغَطَفَانِيُ حَدَّثَنِي شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عُشْمَانَ الْغَطَفَانِيُ حَدَّثَنِي شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَشْمَانَ اللَّهَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَقُولُ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنُ يَدَيَ وَمِنْ خَلْفِي.

#### باب في لبسة الصماء

• ٨ • ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

على القلنسوة، والثاني أقرب لأن تعم المشركين معلوم قطعاً ولبسهم القلنسوة وحدها غير واقع، قال الترمذي بعد تخريجه الحديث بهذا الإسناد الذي خرجه به المصنف: هو حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة (۱).

٧٩٠٤ ـ (عممني) أي لف عمامتي على رأسي، (فسدلها) أي أرسل لها طرفين أحدهما على صدري والآخر على ظهري.

قلت: ولعل الطرف الذي على الصدر أرسله ليتحنك به كما جاء به الأصل والله تعالى أعلم.

#### [باب في لبسة الصماء]

٠٨٠٤ ـ (لبستين) بكسر اللام.

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب اللباس (١٧٨٤).

صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبُستَيْنِ أَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسُ ثُوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثُوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ.

١٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الاحْتِبَاءِ
 في ثُوْبٍ وَاحِدٍ.

## باب في حله الأزرار

١٠٨٧ عَـ حَدُثَنَا النَّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالا حَدُثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ
 ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نُفَيْلِ ابْنُ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلِ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُط مِنْ

٤٠٨١ ـ (عن الصماء) قبل هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له موضع يخرج منه يده، وأمّا الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام.

#### اباب في علم الأزرارا

(۱) عبر الصحابة محلول الأزرار، في رواية البغوي في معجم الصحابة محلول الأزرار، وهذا يدل على أن جيب قميصه كان كما هو المعتاد الآن، أي على

<sup>(1)</sup> 

مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَ في جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرُورَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ قَطُّ إِلا مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا أَبَدًا.

### باب في التقنع

مُعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُرُوةً: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا: بَيْنَا مُعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُرُوةً: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأبِي بَكْر رَضِي اللَّه عَنْهم هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلا مُتَقَنِّعًا في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا

الصدر كذا ذكره السيوطي ورد عليه بخفاء الدلالة والله تعالى أعلم.

#### [بأب في التقنع]

التطلس بعنى لبس الطيلسان على الرأس، والطيلسان بفتح الطاء واللام على التطلس بعنى لبس الطيلسان على الرأس، والطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشهر الأفصح، وحكى كسر اللام وضمها هو الرداء يوضع على الرأس والكتفين والظهر، وهذا الحديث يدل على جواز التقنع، وقد جاء أحاديث أخر تدل على ندبه واستحسانه، وقد أنكره بعض الناس والحديث يرد عليهم، وقد صنف الحافظ السيوطي فيه رسالتين وأشبع الكلام في حاشية الكتاب أيضًا، وكذا الحافظ ابن حجر في شرح الصحيح (۱)، وصاحب المواهب وشارحه جزاهم الله خيرًا، وبالجمله فللناس فيه كلام طويل «مقبلاً متقنعًا» حالان مترادفان أو خيرًا، وبالجمله فللناس فيه كلام طويل «مقبلاً متقنعًا» حالان مترادفان أو

<sup>(</sup>١) ابن حجر في شرحه للبخاري (١٠/ ٢٨٦) ط. الريان.

# فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ. بالب ما الماع في إسبال الإزار

الله جَدْمِيَ وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بَنُ مُجَالِد عَنْ أَبِي غِفَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ السُمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِد عَنْ أَبِي جُرَيٌ جَابِر بْنِ سُلَيْم الله جَدْمِي وَأَبُو تَمِيمَةَ السُمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِد عَنْ أَبِي جُرَيٌ جَابِر بْنِ سُلَيْم قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لا يَقُولُ شَيْفًا إِلا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولُ اللّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلامُ فَإِنْ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَيْتِ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللّهِ الذِي رَسُولُ اللّهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللّهِ الذِي قُلِ: السَّلامُ عَلَيْكَ قالَ: أَنْ رَسُولُ اللّهِ الذِي السَّلامُ عَلَيْكَ قالَ اللّهِ الذِي السَّلامُ عَلَيْكَ قالَ: أَنَا رَسُولُ اللّهِ الذِي السَّلامُ عَلَيْكَ قالَ اللّهِ الذِي قَالَ عَلْمَ اللّهِ الذِي السَّلامُ عَلَيْكَ قالَ اللّهُ الذِي السَّلامُ عَلَيْكَ قالَ اللّهُ الذِي السَّلَامُ عَلَيْكَ قالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكَ قالَ عَلْدَاءُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرًاءَ أَوْ فَلاهِ قَطَنَلْتُ وَاحِلَتُكَ المَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلّمَ أَخِلاءً وَالْا عَبْدا وَلا وَالا قَالَ وَالا اللّهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلّمَ أَخَاكَ وَآنَتُ اللّهُ اللّهُ

متداخلان والعامل فيهما معنى اسم الإشارة.

### ابان ما تاء في إسبال الإزارا

عن رأيه، أي يرجعون عن قبول قوله وحكمه ويأخذون عن قبول قوله وحكمه ويأخذون عنه كل ما حكم به، أو قال وقد جاء طالب للنبي عَنْ فلم يجده فجلس في نفر هو عَنْ فيهم ولا يعرفه وهو يصلح بينهم، والناس يأخذون قوله ويقبلون حكمه كما رواه الترمذي (١)، ولذلك قال: عليك السلام يا رسول

<sup>(</sup>١) الترمذي في الاستئذان (٢٧٢١).

مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ امْرُوُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

4 • ٨٥ عَدُنُنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقَبَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ أَنْ عَبْدِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ أَنْ عَبْدُ إِنَّ أَحَدَ جَانِبَي ثُوبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ أَبُو بِكُر إِنَّ أَحَدَ جَانِبَي

الله ، بتقديم ذكره لأنه كان مشتاقاً إليه ، لكن لما كان تقديم السلام يفيد التأنس بخلاف تقديم عليك ، بل قد يفيد التوحش لأن (على) تجيء للضرر كثيراً لا يناسب بداية الإحياء به ، بخلاف الأموات فإنه لا تلحقهم الوحشة فلو قدم معهم لكان صحيحاً مفيداً للمطلوب من غير ضرر ، ولعل هذا معنى تحية الموتى والله تعالى أعلم .

وقيل معنى كونه تحية الموتى الإخبار عما عليه أهل الجاهلية إلا أنه تشريع منه، والذي إذا أصابك، إلخ صفة للجلالة، وأعهد إلي، أي أوصني بأمر أنتنع به، وولا تحقرن من المعروف، حتى تتركه وحتى لا تقبله من غيرك، وإسبال الإزار، أي إلى ما هو أسفل من الكعبين، وفإنها، أي هذه الخصلة والعادة التي هي إسبال الإزار، ومن الخيلة، أي التكبر أي تنشأ عادة عنه أو تعد من جنسه شرعاً.

8 • ٨ • ٤ - وخيلاء ، بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدود وكسر الخاء لغة الكبر والعجب والاختيال ، ولم ينظر الله إليه ، أي نظر رحمة ، والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقًا وجزاءً ، وإن كان قد يرحمه تفضلاً وإحسانًا والله تعالى أعلم .

إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لأَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءً.

١٠ ٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ عَنْ أَبِي ذَرُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرُ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ: الْمُسْبِلُ فَأَعَادَهَا ثَلاثًا مُنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ: الْمُسْبِلُ

٥٠٨٦ ـ واذهب فتوضأ ، أي طهر نفسك من دنس رذيلة الإسبال.

وقــوله: «إن الله لا يقــبل؛ أي فهو كالمحدث فيجب عليه تطهيره عن ما يشبه الحدث كما يجب عليه التطهير عن الحدث والله تعالى أعلم.

في الجنة مع السابقين، بل لهم عذاب أليم فيعذبون أولا ثم يدخلون الجنة مع اللاحقين، المسبل أي ثوبه والمنان بتشديد النون الأولى الذي إذا أعطى من واعتمد به على المعطى بالفتح، وقيل الذي إذا كال أو وزن نقص من الحق، ومنه قوله

وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَو «الْفَاجر».

٨٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهَذَا وَالأُولُ أَتَمَ قَالَ الْمَنَّانُ الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئًا إلا مَنَّهُ.

١٩٥ ٤ - حَدَّثَنَا هِارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ عَمْرٍ وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرِ التَّغْلِبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَى اللَّه وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلا مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلا مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَلاةً فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُو تَسْبِيحٌ وَتَكُبِيرٌ حَتَّى يَأْتِي أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا إِنَّهُ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفُعُنَا وَلا تَصُرُكَ قَالَ وَتَعَلَّمُ مَسَرِيَّةً فَقَدِمَّتُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَنَحْنُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَّتُ فَعَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ

تعالى: ﴿ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ (١) أي منقوص، ووالمنفق، بتشديد الفاء من النفاق ضد الكساد أي المروج سلعته بكسر السين، وبالحلف، بكسر اللام وجوز سكونها.

٤٠٨٩ - «متوحدًا» أي معتزلاً عن الناس، «فإنما هو» أي شغله أو الرجل تسبيح ذو تسبيح أن يؤجر ويحمد، أي لا بأس أن يجمع له الأجر من الله تعالى والحمد من الناس بحسن صيغة، فلو أظهر فعله وحمد الناس عليه لما بطل بذلك أجره، لكن لابد أن لا يقصد بالإظهار ذلك، فاجتماع الأمرين ممكن جائز، بل لو

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: أية (٨)، سورة الانشقاق: آية (٢٥).

فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: لِرَجُلَ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُو فَحَمَلَ فُلانٌ فَطَعَن فَقَالَ خُدْهَا مِنْي وَأَنَا الْغُلامُ الْغِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلا قَد بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ آخَرُ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَٰلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بذَلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ لَيَبْرُكُنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لا يَقْبِضُهَا ثُمَّ مَرُّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَصُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأسدِيُّ لَوْلا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أَذُنَيْدِ وَرَفَعُ

أظهره لقصد الاتباع يؤجر على ذلك كما يؤجر على العمل المنفق من الإنفاق على الخيل، أي إذا كان ربطه يقصد الجهاد، وخرج، ضبط بالتصغير، وجمعه، بضم الجيم وتشديد الميم الشعر النازل إلى المنكبين، وشفرة، بفتح الشين المعجمة أي سكينًا، وقادمون، أي داخلون عليهم من السفر الظاهر أنه قال لهم حين دخولهم بلدهم من السفر، وشامة، بتخفيف الميم وهي الخال، أي كالأمر المتبين الذي يعرفه كل من يقصده، إذ العادة دخول الإخوان على القادم قصداً لزيارته فإن كان يعرفه كل من يقصده، إذ العادة دخول الإخوان على القادم قصداً لزيارته فإن كان كالخال بينهم لا يشتبه على قاصديه، وإلا فقد يشتبه فتحير الزائر، «لا يسحب

إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدِّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنا وَلا تَصُرُكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسِكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفُحْشِ وَلا التَّفَحُشِ قَالَ أَبو دَاود وكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْم عَنْ هِشَام قَالَ حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي النَّاسِ.

### باب ما باء في المكبر

• ٩ • ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السُّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرُ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنِ الْأَغَرُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ

الفحش، أي الدناءة حالاً وأفعالا كما لا يحب الدناءة مقالاً، ولعل المرادبه أن يكون وسخ الثياب غير منتظم الحال كما هو حال المسافر في سفره، وو التفحش، التعمد في ذلك.

#### [باكما هُذَ داع لم جابا

• ٤٠٩ - والكبيسرياء ، إلى آخره ضرب مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء، أي ليست كسائر الصفات التي قد يتصف بها غيره تعالى مجازًا كالكرم والرحمة، كما لا يشارك في إزار واحد وردائه غيره، وظاهر الحديث يعطى الفرق بينهما ويظهر من كتب اللغة أنه لا فرق، فتوقف فيه بعضهم وفرق آخرون فقيل: الكبرياء كونه متكبراً في ذاته استكبره غيره أم لا، والعظمة لكونها إضافية فشبهت بالرد الذي هو أرفع من الإزار، وقيل العظمة باعتبار كون الذات قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

الأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ كِبْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ كِبْرِ وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيَانَ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيَانَ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ الْقَسْمَلِيُ عَنِ الأَعْمَش مِثْلَهُ.

لا يدرك كنهه، والكبرياء باعتبار الترفع على الغير فشبه العظمة بالإزار الذي هو لازم لابد منه، والثاني بالرد الذي فيه زيادة التزين والترفع والله تعالى أعلم.

الما الما الما الما الما الما الكاف وسكون الباء ظاهره يوافق ظاهر قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ ﴾ (١) ولعله المراد لا يدخل الجنة أولاً، والمراد بالشاني لا يخلد في النار، وقيل المراد بالكبر الترقع والتأبي عن قبول الحق والإيمان، فيكون كفراً فلذا قوبل بالإيمان، أو المراد أن من يدخل الجنه يخرج من قلبه الكبر حيننذ كقوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنا مَا في صُدُورِهِم مِنْ غِلَ ﴾ (٢) وقيل يحتمل أنه مبالغة في التبشير على الإيمان والتشديد على المنكر والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آية (٨٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (٤٣)، سورة الحجر: آية (٤٧).

٩ ٢ . ٤ . حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا مَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلا جَمِيلا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَكَانَ رَجُلا جَمِيلا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَكَانَ رَجُلا جَمِيلا فَقَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي وَأَعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُجِبُ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي وَأَعْمِ الْحَقِّ وَإِمَّا قَالَ بِشِمْ نَعْلِي أَفْمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ قَالَ لا وَلَكِنَ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

۲۰۹۲ ـ «ولكن الكبر من بطر الحق، كفرح أصله الطغيان بالنعمة وكراهة الشيء، والمراد أن يرى الحق باطلاً أو يدعيه باطلاً أو يتعظم عنه فلا يقبله.

وغمط، بغين معجمة ثم ميم ثم طاء مهملة كضرب وفرح، أي احتقرهم أو لا يريهم شيئا، ووحسمل، من بطر على الكبر على حذف المضاف أي فعل من بطر، وقيل: التقدير كبر من بطر وهو غير مناسب؛ لأن الكبر هو المقصود بالتفسير، فلا يحسن أخذه في تفسيره لأنه دور، وقيل المراد بالكبر ذو الكبر على حذف المضاف أو التكبر على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل وفيه أن القصود بدلاله السوق، والذوق تفسير الكبر لا تفسير المتكبر، على أن التأويل في الأول تأويل بلا ظهور حاجة إليه فهو يشبه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء، فالوجه التأويل في الثاني لأنه محل الحاجة، ولا يتأتى فيه الجواب بالحمل على المبالغة لأن ذلك في الثاني في إفادة المبالغة في المحمول إثم نعمة لا تجرى فيه المبالغة في الموضوع كما العكس في إفادة المبالغة في المحمول إثم نعمة لا تجرى فيه المبالغة في الموضوع كما في زيد عدل فتأمل.

## باب في هجر موضع الإزار

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُو عَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُو فَي النَّارِ مَنْ جَرًّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.

ابْنِ أَبِي رَوَّادِعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أَبِي رَوَّادِعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإسْبَالُ فِي الإزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْعًا خُيلاءَ لَمْ قَالَ: الإسْبَالُ فِي الإزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْعًا خُيلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### [بايب في هدر موضع الإزار]

٤٠٩٣ ـ دعلى الخبير سقطت؛ إما هو مدح لنفسه ليثق السائل بكلامه ويرجع إليه الجالجاهل في حل مرامه، أو للسائل بإصابة رأيه في إدراك المفتى.

«إزرة المؤمسن» (١) بالكسر للحالة أي للحالة المحمودة اللائقة للمؤمن في الايتزار، أن يكون الإزار إلى نصف الساق تقريباً وتخميناً لا تحقيقاً، «فهو، أي فصاحبه بطراً بفتحتين أي تكبرا.

٤٠٩٤ - «والعمامة ، أي بإرسال العذبات زيادة على العادة عدداً وطولاً ، وغايتها إلى نصف الظهر ، والزيادة علية بدعة كذا ذكروا .

<sup>(</sup>١) في نسخة «المسلم».

٩٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.

٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْستُ لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ: رَأَيْستُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُهَا.

#### باب لياس النساء

١٩٧ عَرَّثَنَا عُرَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
 عَنْ عِكْرِمَـةَ عَنِ ابْنِ عَــبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْــةٍ وَمَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ

«هذه الإزرة، أي هذه الهيئة والكيفية.

#### آباب لباس النساءا

٩٧ - ٤ - «المتشبهات» أي المتكلفات في التشبه لا من خلقها الله تعالى خلق هيئة الرجال، ثم المراد التشبه في الأمور الظاهرة من اللباس وغيره لا في الأمور

٤٠٩٥ ـ «فهو في القميص» أي فهو بعينين جار في القميص أيضًا، وغير مخصوص بالإزار، وإنما خصه ص بالإزار نظراً إلى الغالب في ذلك الوقت والله تعالى أعلم.

٤٠٩٦ ـ دعلى ظهر قدمه ، لعل المراد أنه يصل الظهر إذا ركع مثلاً والله تعالى أعلم .

الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشْبَهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

٤٠٩٨ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بِلالِ
 عَنْ سُسهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُل.

٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَبَعْضُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِن النِّسَاءِ.

بالب في قوله تعالى ، ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ﴾

١٠٠ عَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ
 صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ

الباطنه من العلم ونحوه.

٤٠٩٨ ع - ولبسة المرأة ، يكسر اللام .

«الرجلة، بضم الجيم تأنيث الرجل، لكن يقال للمرأة المتشبهة بالرجل والله تعالى أعلم.

ابالم في قوله تعالى ، ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابيبهنَّ ﴾ [

• • • الله حجوره إلخ كلاهما بتقديم المهملة المضمومة على الجيم، إلا أن أحدهما بالراء المهملة والثاني بالزاي المعجمة، وقالوا: الصحيح بالزاي المعجمة

فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمِدُنَ إِلَى حُجُورِ أَوْ حُجُوزِ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا.

ا ١٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ لَمَّا نَزُلَتْ ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنَ عَنْ مُنَ عَنْ مُنَ عَلَيْهِنَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ. جَلابِيبِهِنَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ. بالبِهِنَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيةِ. بالبِه فَي قَولُه تعالى ، ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ ﴾

٢ • ١ • ٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرِيَ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْهَا قَالَتُ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولَ لَمُا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ أَكْنَفَ قَالَ ابْنُ

جمع حجز بكسر الحاء بمعنى الإزار (١).

ا ١٠١٤ - «الغسربان» بكسر الغين المعجمة جمع غراب والمراد تشبيه الخمر بالغربان في السواد.

<sup>[</sup>بالب فع قوله تعالى ، ﴿ وَلْيَصْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾]

١٠٢ ٤ - ١٠ كنف، بالنون والمثلثة الكنيف البيت الساتر الذي يقصد به الستر،

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: الحجور لا معنى له هنا، وإنما هو بالزاي المعجمة موضع ملاث الإزار. انظر معالم السنن (٤/ ١٩٨).

صَالِحٍ أَكْثَفَ مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرُنَ بِهَا.

ابْن شِهَاب بإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

# باب فيما تبدي المرأة من زينتما

غَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى دُرَيْكِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى دُرَيْكِ عَنْ عَالِشَةً وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَورُ أَقَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُحَيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجُهِهِ وَكَقَيْهِ قَالَ الْمَعْرِضَ عَنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجُهِهِ وَكَقَيْهِ قَالَ أَلِهُ عَلَاهُ مَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدُوكُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّه عَنْهَا.

ودالكثيف، الغليظ أي استرها أو أغلظها.

# اباب فيما تبدي المرأة من زينتما]

النظر بلا شهوة إلى وجه الأجنبية كما عليه المحلماء الحنفية، قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث ستر العورة، وأما الحجاب فشيء آخر، وهو أن لا يخرجن ولا يظهرن للرجال ولو مستورات في الثباب، وهو مخصوص بأزواج النبي النبي الثباب، وهو مخصوص بأزواج النبي

وقال الشافعية : رلعل هذا كان قبل الحجاب والله تعالى أعلم.

### في المبح ينظر إلى نتمر مولاته

٥ ، ١ ، - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَوْهَب قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْرَّجَامَةِ فَأَمَرَ أَبًا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ عُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

٢ . ١ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعِ سَالِمُ بْنُ دِينَارِ عَنْ

### اباب في المبد ينظر إلى نتمر مولاتها

منه، ودل الحديث على أن غلام المرأة كالأب في جواز النظر، ويؤيده ما سبق في التستر وتغطية الرأس لا كما ظنه بعض الغالطين ما تلقى أي من المشقة في التستر وتغطية الرأس طوراً والرجل أخرى، إنما هوى الذي تستحي منه، ودل الحديث على أن غلام المرأة كالأب في جواز النظر، ويؤيده ما سبق في كتاب العتق من حديث أم سلمة، قال لنا رسول الله تك : «إذا كان لإحداكن كتاب نكان ما يؤدى فلتحتجب منه (١) ويوافقه ظاهر قوله تعالى : ﴿ وَلا يُبدينَ وَينتَهُنّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَ ﴾ (٢) ويميل إليه في الجمله قوله تعالى : ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ (٢) الآيه، ومثله قوله تعالى : ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ (٢) الآيه، ومثله قوله تعالى : ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبائهِنَ ﴾ (١) الآية .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في كتاب العتق عند الترمذي والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية (٥٥).

ثَابِت عِنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ثُوبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغُ رَجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغُ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَعُلامُكِ.

بالب في قوله ، ﴿ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ﴾

١٠٧ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرِ عَنْ مَعْمَرِ عَن

والحنفية وكثير من الشافعية لمارأوا أن دخول العبد عليها لا يخلو عن فتنة ، منعوا وأجابوا عن الآيات بما جاء عن بعض التابعين لا يغرنكم سورة النور فإنها في النساء دون الذكور ، وأجاب الشيخ أبو حامد عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون الغلام صغيراً ، وصوبه النووي في مجموعه على المهذب ، وقال السبكي هو تأويل جيد لا سيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبى وهي واقعة حال ولم يعلم بلوغه فلا حجة فيها للجواز ، ولم يحصل مع ذلك الخلوة ولا يعرف هل حصل النظر وإنما في الحديث نفي اللباس عن تلك الحالة التي ما عملت حقيقها ، ولم تجد فاطمة مايحصل به كمال الستر الذي قصدته وغايته التعليل باسم الغلام وهو اسم للصبى أو محتمل له ، والاحتمال في وقايع الأحوال بسقط الاستدلال . اه. وأنت خبير بأن سوق الحديث يفيد أن مدار التعليل على اسم الغلام مع الإضافة إليها كما في أبوك ، وعلى ما ذكروا تلفو الإضافة ، وحق الكلام حينئذ أن يقال : وغلام ، أو والغلام ، فتأمل والله تعالى أعلم .

اباب في قوله ، ﴿ غَيْر أُولَى الإِرْبَة ﴾ ]

١٠٧ ٤ ـ «مخنث، بفتح النون وجوز كسرها وقيل الأول فيمن خلق كذلك،

الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّتٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ فَلاَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُو عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ وَإِذَا أَدْبَرَتُ بِعْضَ نِسَائِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ وَإِذَا أَدْبَرَتُ بَعْضَان فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا لا يَدْخُلَنُ عَلَيْكُنْ هَذَا فَحَجَبُوهُ.

٨ . ٨ ع . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

٩ ، ٩ . . أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدُّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ الْبَيْدَاءِ شَهَابٍ عَنْ عُرُولَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلُ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

. ٤١١ . حَدَّثْنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثْنَا عُمَرُ عَنِ الْأُوزَاعِيُّ فِي هَذْهِ

واستثناء تفسير للنسخ.

والثاني فيمن يتكلف التشبه بالنساء، ووهو ينعت امسرأة، أي يذكر حسنها وجمالها وبأربع، أي بأربع يمكن من قدامها بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع، والعكنة (١): الطي في البطن من السمن ، والجمع عكن مثل غرفة وغرف.

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ١٨٤).

الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْن فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

بالب في قوله غز و إله ، ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾

ا ٤١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنَ وَاقِدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ عَنْ عِكْرِمَسةَ عَنِ ابْنِ عَبَّساسٍ ﴿ وَقُلُ لَلْمُ وَمِنَاتِ يَغُضُضُ مِنْ أَبُصَارِهِنَ ﴾ الآية فَنُسِخَ وَاسْتَشْنَى مِنْ ذَلِكَ ﴿ وَالْقُواعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ الآية.

الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ وَذَلِك رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجبًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجبًا مِنْهُ

# اباب في قوله عز وجلد ، ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مَنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [

بفتح العين تثنية «عمياء» مؤنث أعمى، والاسم الممدود إذا ثني أبدلت همزته بفتح العين تثنية «عمياء» مؤنث أعمى، والاسم الممدود إذا ثني أبدلت همزته واوا، قال الطيبي: هذا من بليغ الكلام ووجيزه، فإن الهمزة الأولى للإنكار والتوبيخ والثانية أي همزة (ألستما) للتقرير، والفاء عاطفة لما بعدها من الجملة الاسمية على مقدر بعد الهمزة، والمعنى زعمتما أن علة عدم الاحتجاب العمى وهو موجودة فيه أهي موجودة فيكما، «فعمياوان أنتما»، ثم استأنف مقرراً بذلك قائلاً: «ألستما تبصرانه» وفيه أن علة الاحتجاب الفتنة وهي قائمة سواء

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَمْ يَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ قَالَ أَبو دَاوِد هَذَا لأَزْوَاجِ النّبِيُّ صَلِّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَلا تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ.

الأوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا.

كان النظر من الطرفين أو أحدهما ، قيل: دل هذا الحديث على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب مطلقًا، ودل حديث لعب الحبشة على خلافه فحمله بعضهم على الورع، وحديث الحبشة على الرخصة وقيل: لم تكن عائشة إذ ذاك بالغة، والمختار جواز نظر المرأة إلى الرجل واستدل بحضورهن الصلاة، ولابد أن يقع نظرهن على الرجال، وهذا إذا لم يكن النظر عن شهوة. اهـ.

وقد روي عن المصنف في بعض النسخ أن هذا الحديث مخصوص بأزواج النبي عَلَيْهُ، فقد جوز لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال : «إنه أعمى تضعين ثيابك عنده» (١)، والله تعالى أعلم.

٤١١٣ ـ ٤عبده، بالنصب مفعول زوج وكذا أمته مفعول ثان، إلى عورتها أي عورة الأمة بعد أن زوجها من عبده.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤١١٢) ط دار الحديث.

الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهُ عَنِ النَّبِي مَلَى اللَّه عَلَيْه الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوِّجَ أَحَدُكُم خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُون السَّرَةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ أَبو دَاود وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُ وَهِمَ فِيهِ وَكِيعٌ.

# باب في الافتمار

4110 عَنْ أَمَّ الرَّحْمَنِ حَوَّثَنَا وَهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وحدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي قَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَد عَنْ أُمُ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ عَنْ أُمُ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ يَقُولُ لا تَعْتَمُ مِثْلَ الرَّجُلِ لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ يَقُولُ لا تَعْتَمُ مِثْلَ الرَّجُلِ لا تُكَرِّرُهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْن.

# بأب فئ لبس القباكي للنساء

١١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّوح وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِي

١١٤ - وخادمه، اسم الخادم يطلق على المرأة وهي المرادة هاهنا.

### ابايه في الافتمارا

والأشراف، ونصب لية بفعل مقدر يقتضيه المقام مثل اجعليه لية، والله تعالى أعلم.

### [باب في لبس القباطي للنساءا

١١٦ ٤ - «بقباطي، بفتح القاف وكسر الطاء وتشديد الياء جمع قبطية بضم

قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّقَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّقَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيَ أَنَّهُ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَتَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِي فَأَعْطَ الآخَرَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ: اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ قَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثُوبًا لا يَصِفُهَا قَالَ تَخْتَمُ رُوبً فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ وَأُمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثُوبًا لا يَصِفُهَا قَالَ أَبُوبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ.

#### باب في اقدرا الذيك

١١٧ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ نَافِعِ عَنْ

القاف وكسرها نسبة إلى قبط بكسر القاف وهم أهل مصر، والضم من تغيير النسب في الثياب، وأما في الناس فقبطي بالكسر على الأصل والياء في قباطي مفتوحة لمنع الصرف؛ لأنه على وزن قناديل، والقبطية ثوب رقيق بيضاء تتخذ من كتان، «اصدعنها صدعين» أي شقتها نصفين، والصدع بالكسر يطلق على كل قطعة تحصل بالقطع والشق المصدر بالفتح تختصر به، يحتمل الرفع على الاستئناف والجزم على أنه جواب الأمر، «لا يصفها» من الوصف بالرفع على الاستئناف أي لئلا يكشف شعرها وجسدها.

حين ذكر الإزار، أي فقال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، والله تعالى أعلم. [باب في قدر الذيلء]

١١٧ ٤ ـ «ترخى شبرًا» أي من نصف الساقين، والشبر ما بين أعلى الإبهام

أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْجِي شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لا تزيدُ عَلَيْهِ.

نَافِع عَنْ سُلَيْسَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُمُ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِع عَنْ سُلَيْسَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَافِع عَنْ سُلَيْسَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ الْفَع عَنْ بَافِع عَنْ بَافِع عَنْ بَافِع عَنْ بَافِع عَنْ مَا فَع عَنْ بَافِع عَنْ مَا فَع عَنْ مَا فَعْ مَا فَع عَنْ مَا فَعْ مَا لَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَع عَنْ مَا فَعْ مَا لَا أَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

العَمْيُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا المَّدَّةِ حَدَّثَنَا يَحْدَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْسَانَ أَخْبَرنِي زَيْدٌ الْعَمِيُ عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ النَّاجِيُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا.

### باب في أهب الميتة

• ١ ٢ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي

إلى أعلى الخنصر، وتنكشف؛ أي العورة أو قدامهن عنها عن المرأة أو تزول تلك القطعة المرخاة عن قدومها بأن كانت المرأة طويلة فزادهن شبرًا، والشبران هما الذراع.

#### [بالب في أهب الميتة]

بضمتين جمع إهاب كحُمر جمع حمار، نعم يجوز سكون الثاني تخفيفًا في

خَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أُهْدِي لِمَوْلاةٍ لِنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتُ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرَّمَ أَكُلُهَا.

١٩١٩ عَـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قَالَ فَقَالَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُر الدَّبَاغ.

مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدُّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلَّ حَالٍ قَالَ أَبُو دَاوِد لَمْ يَذْكُرِ الأوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَعُقَدِيلٌ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيُّ الدُّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدُّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدُّبَاغَ.

عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَنْ عَن اللَّهِ صَلَّى اللَّه

كل جمع يكون على هذا الوزن، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ.

إنما حرم أكلها ، روي بفتح الحاء وضم الراء المخففة ، وبضم الحاء وكسر الراء المشددة وظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع كالشعر والسن والقرن ونحوها ، قالوا: لاحياة فيها لا تنجس بموت الحيوان .

١٢٣ ٤ ـ ١ إذا دبغ الإهاب، عمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخذ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

١٢٤ عَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُسنيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِئ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبغَتْ.

عَنْ قَتَسَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْن بْنِ قَسَسَادَةَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَسَبَقِ أَنْ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَسَادَةَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَسَبَقِ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاعُهَا طُهُورُهَا.

ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَن الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَد عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَن الْمَوْتُ أُمَّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُد فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُد فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ

كثير .

«أمر» أي أذن ورخص.

١٢٥ ٤ - وابن المحسبق، (١) هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المكسورة والقاف، وأصحاب الحديث يفتحون الباء.

١٢٦ ٤ ـ «لو أخذتم إهابها» قيل: كلمة (لو) للتمني بمعنى ليت، وقيل: كلمة

 <sup>(</sup>١) هو سلمة بن المحبق، وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهندي، صحابي، سكن البصرة. تقريب التهذيب (١/ ٣١٨).

فَدَ خَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ أَوَ يَجِلُّ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَوَ يَجِلُّ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَوَ يَجِلُّ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُريْشٍ قَالَت نَعَمْ مَرْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْجِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلُ الْجِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوا إِنَهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ.

### باب من روج أن لا ينتفع بإهاب الميتة

١٢٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْدَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَسِيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَّا عُلامٌ شَابٌ إَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ

شرط حذف جوابها أي لكان حسنًا أو جائزًا يطهرها الماء، و القرظ، هو بفتحتين ورق يدبغ به، ظاهره و جوب استعمال الماء في أثناء الدباغ ، قيل: وهو أحد قولي الشافعي، والله تعالى أعلم.

#### اباب من روج أن لا ينتفع بإهاب الميتها

الأحاديث المدين المدين الستمعوا، قيل: هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة؛ لأنه كان قبل الموت بشهر فصار متأخرا، والجمهور على خلافه ؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا، وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ، فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة

الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ.

خَالِد عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُو وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ خَالِد عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُو وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَ خَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَي وَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَ خَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَي وَالْحَبْرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا وَصَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَب قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمِّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَعُ فَإِذَا دُبِغ عَصَب قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمِّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَعُ فَإِذَا دُبِغ لَا يُقَالُ لَه إِهَابًا مَا لَمْ يُعْمَى شَنَا وَقِرْبَةً.

# باب في جلود النمور [والسباع]

١٢٩ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْن السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْن سيسرِينَ عَسنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَسلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَرْكَبُوا النَّمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لا يُتُهَسَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ تَرْكَبُوا النَّمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لا يُتُهَسَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ تَرْكَبُوا النَّمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لا يُتُهَسَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبْهُ مَا النَّمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً لا يُتُهَسَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَنْ مُعَاوِيَةً لا يُتُهَا مَا النَّمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً لا يُتُهَا مَا إِلَيْهِ الْمُعَارِقِيقِ عَنْ أَيْلُهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْرَاقِيقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً لا يُتُهَامِهُ فِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةً لا يُتُهَالِهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْدُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ

أصلاً.

### اباب في جلود النمور اوالسباع

الخزولا النمار، المراد بالخز ما كان من حرير خالص كما تقدم، والمراد لا تفرشوا الحرير ولا تجلسوا عليه، فهذا يدل على أن الجلوس على الحرير حرام كلبسه، وهو قول الجمهور من العلماء، والمراد بالنمار جلودها قيل هذا قبل الدبغ أو مطلقًا إن قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ كما هو مذهب

رَسُـولِ اللّهِ صَـلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَـالَ لَنَا أَبُو دَاوُدَ أَبُـو الْمُعْتَمِر اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ كَانَ يَنْزِلُ الْحِيَرَةَ.

قَـتَـادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ.

بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بُنُ مَعْدِي كَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَرَجُلٌ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ مِنْ أَهْلِ قِنَسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لِلْمِقْدَامِ: أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَّ تُوفِّي فَرَجَعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِلْمِقْدَامِ : أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيًّ تُوفِّي فَرَجَعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه أَتَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْ وَصَلَى اللَّه عَلَى عِجْرِهِ فَقَالَ هَذَا مِنِي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ الاسَدِيُ جَمْرةً قَطَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلً قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَى أُغَيِّظُكَ وَسُلُهُ مَ اللَّهُ عَزَ وَجَلً قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغَيِّظُكَ

الشافعي، وإن قيل بطهارته فالنهي لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفهين والله تعالى أعلم.

ا ١٣١ على من الإعلام أي أخبرت المتكلم على بناء المفعول من الإعلام أي أخبرت «فرجَع» بتشديد الجيم أي قال: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾(١) أتعدها أي موت الحسن والتأنيث بالنظر إلى المصيبة، فقال الأسدي أي طلبًا لرضا معاوية وتقربًا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٥٦).

وَأُسْمِعَكَ مَا تَكُرَهُ ثُمُ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدَقْنِي وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذَّبْنِي قَالَ: أَفْعَلُ قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَالَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ فَأَنْشُدُكَ بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السّبَاعِ وَالرّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلّهُ فِي جُلُودِ السّبَاعِ وَالرّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلّهُ فِي جُلُودِ السّبَاعِ وَالرّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلّهُ فِي جُلُودِ السّبَاعِ وَالرّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلّهُ فِي جُلُودِ السّبَاعِ وَالرّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ بَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمِاتَتِيْنِ فَقَرَاقَهَا خَيْهُ فَى أَمْرُ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يُلُكُ فَي أَمُر لِصَاحِبَيْهِ وَقَرَضَ لَا يُنِهِ فِي الْمِاتَتِيْنِ فَقَرَاقَ الْمُ الْمُ الْمُقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَآمًا الأسَدِيُ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْعِهِ.

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ابْنِ أُسِامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاع.

إليه، «جمرة» بالرفع أو النصب أي كان تعوذًا بالله من مثل هذا المقال، «أغيظك» بالتشديد وأسمعك من الإسماع.

# باب في الانتمال

١٣٣ ٤ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

الله عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِسٍ أَنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالان.

١٣٥ عَـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

# اباب في الانتمالي

١٣٣٤ ع. وأكثروا من النعال، أي ليكن مع كل واحد نعلان وأكثر في السفر، حتى إن انقطع أحدهما يلبس الثاني أو يعطي المحتاج؛ وفإن الرجل، بفتح فضم هو الصحيح وبالكسر والسكون بعيد ولا يزال راكبًا، يشبه الراكب في قلة التعب وسلامة رجليه عما يؤذيهما والله تعالى أعلم.

٤١٣٤ ـ «قبالان» قبال النعل ككتاب: زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها (١) ، «قائمًا» قيل: في الصلاة وقيل: مخصوص بما إذا ألحقه مشقة في لبسه قائمًا كالخف والنعال المحتاجة إلى شد شراكها.

<sup>(</sup>١) قال صاحب النهاية: عبارة الهروي، وكذا في الصحاح والقاموس. النهاية (٤/ ٨).

١٣٦ ٤ - حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْعُرَجِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَمْشِي الْعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.

الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلا يَمْشِ فِي خُفٍ وَاحِدٍ وَلا يَأْكُلْ بشَمَالِهِ.

١٣٨ ٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ هَارُونَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السَّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الْرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بَجَنْبِهِ.

١٣٦٤ - ولا يمش، نفي بمعنى النهي، قيل: النهي للشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في المشي والخروج عن الاعتدال ، فربما يصير سببًا للعثار، ولينعلها ، بفتح أوله وضمه من نعل ، وووأنعل وجله أي ألبسها نعلاً ، والضمير للرجلين وإن لم يتقدم لهما ذكر، ولو أراد النعلين لقال لينتعلهما ، لكن قوله ليخلعهما لا يناسبه ، وإنما يناسب النعلين، ورواية الترمذي ليحفهما من الإحفاء أي ليجردهما وهي أظهر.

١٣٧ ٤ «شسم أحمدكم» بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة أحد سيور النعل.

١٣٨ ٤ - «بجنبه» لئلا يلتفت الخاطر في حفظهما وهذا إذا لم يكن أحد بجنبه والله تعالى أعلم.

١٣٩ عَدْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَوَلَهُ مَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَلَهُ مَا أَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا يَنْزَعُ.

• 1 1 \$ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ التَّيَمَّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلْهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُلِهِ وَنَعْلِهِ قَالَ مُسلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِه كُلَهِ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.

١٤١٤ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَصُأْتُمْ فَابُدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ.

<sup>•</sup> ١٤٠ ع. وما استطاع، إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن في شأنه كله، والشأن، مهموز بمعنى الأمر والفعل، وكان المراد به هاهنا الفعل المقصود، والمراد بشأنه ما يليق أن يضاف إليه لا ما يباشره بضرورة، وبالجملة فنحو الدخول في الخلاء خارج عنه، فلا يشكل أن التأكيد للتنصيص على التعميم، فلا يصح فافهم والله تعالى أعلم.

# باب في الفرنتن

الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ جَابِرِ الْهَ عَنْ جَابِرِ الْهَ عَنْ اللهِ قَالَ ذَكَرَ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ فَقَالَ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَسُلَمَ الْفُرُشَ فَقَالَ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلمَّيْطَان.

الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيعِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيعِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيعِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ زَادَ ابْنُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ عَلَى يَسَادِهِ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضَا عَلَى يَسَادِهِ .

#### [بأيه في الفرنتي]

١٤٢ ٤ - «فسراش للرجل» قيل: فاعل فعل محذوف أي يكفي للرجل ثلثة فرش، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي الذي يكفي وينبغي له ثلاثة فرش.

قلت: ويحتمل أن التقدير يباح له ثلاثة فرش وما زاد عليه فهو للمباهاة، فيكون مذمومًا منسوبًا إلى الشيطان لرضاه به، أو أنه معد لبيتوته وقيلولته، إذ لا يبيت ويقيل عليه غيره، والمقصود أن الثلاثة مباحة غير مذمومة؛ لأنه قد يحتاج كل من الزوج والزوجة إلى فراش عند المرض ونحوه، وليس المراد أن اللائق انفراد الزوجين في النوم كيف وهو خلاف ما جاء من عادته على أن المسنون هو الانفراد لا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم.

غَمْرُو الْقُرَشِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ عَمْرُ الْقُولِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحْبُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَة كَانُوا بِأَصْحَابِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَوُلاءِ.

عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ: وَأَنَى لَنَا الأَنْمَاطُ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ.

الله عَالِية عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِي شَيْسبَة وَأَحْسمَدُ بْنُ مَنِيعِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانُ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَنِيعِ الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَنِيعِ الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَنِيعِ الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ ثُمَّ التَّفَقَا مِنْ أَدَمِ حَسُّوهُ اليفًا.

الراء وكسرها أي رفقاء ، والأدم ، بفتحتين جمع أديم عندى الجلد المدبوغ ، وكانوا ، أي وجدوا امكان تامة ، وقوله : «بأصحاب رسول الله ، متعلق بأشبه ويحتمل أن (كان) ناقصة ، والتقدير كانوا أشبه بأصحاب رسول الله على .

٥٤١٤ عد «الأنماط» (١) ضرب من البسط من أدم بفتحتين.

٤١٤٦ ـ «والليف، بكسر اللام قشر.

<sup>(</sup>١) النهاية (٥/ ١١٩)، وقال: واحدها: غط.

الله عَنْ عَنْ هِشَامِ عَنْ الله عَنْ هِشَام عَنْ هِشَام عَنْ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ ضِجْعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلْيهِ وَمَنَلَّمَ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ.

١٤٨ عَنَّ أَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# باب في اتفاخ الستور

4 1 4 عَنْ مَانَ عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّى فَاطِمَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّمَا

الاضطجاع، وهو النوم كالجلسة من الجلوس وبفتحها للمرة الواحدة، والمراد ما الاضطجاع، وهو النوم كالجلسة من الجلوس وبفتحها للمرة الواحدة، والمراد ما كان يضطجع عليه، فيكون في الكلام مضاف محذوف تقديره كانت ذات ضجعته فراش آدم (١). اه.

١٤٨ ع ـ «حيال مسجد رسول الله عَلَيْه ) أي مصلاه ، «أو محل سجوده» سجوده من البيت في الليل .

### اباب في اتفاذ الستول

١٤٩ ٤ ـ «يدخل» أي المدينة من السفر، «وما أنا والدنيا» أي مجتمعان، أي

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٧٤).

كَانَ يَدْخُلُ إِلا بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْهِم فَرَآهَا مُهْتَمَةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلُ عَنْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَ عَلَيْها أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلُ عَلَيْها قَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّوْمَ فَلَا مَا إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : قُلْ لِمَ إِلَى بَنِي فُلانٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ وَسَلَّمَ : قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلانٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ وَسَلَّمَ : قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلانٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ وَسَلِّمَ : قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلانٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ وَصَلًا مَا اللَّهُ عَلَى الْأَسْدِي تَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًا .

# باب في الصليب في الثوب

١٥١ عَـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَرْ عَالَمُ عَدْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلا قَضَبَهُ.

فمن كان مني كفاطمة ، فليكن على حالي في تركها .

«والرقم» (١) بفتح فسكون يريد النقش، «والوشي والستر» كان منقشًا كما في رواية الثانية.

# [باب في الصليب في الثوب]

١٥١ ٤ - «تصليب» أي نقش ، أمثال الصلبان ، وإلا قضبة ، بالقاف والضاد المعجمة والباء الموحدة أي قطعة .

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: أصل الرقم: الكتابة. معالم السنن (٤/ ٢٠٥).

# باب في الصور

١٥٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْ عَبِي صَوْرَةً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً وَلا كَلْبٌ وَلا جُنبٌ.

الْمَ الاِنْكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تِمْفَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِح عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهنِيِّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِد الْجُهنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تِمْفَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تِمْفَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة

#### [باب في الصور]

١٥٢ ع - ١ و لا جنب، حملوه على من يتخذ ترك الاغتسال عادة لا من يؤخر الاغتسال إلى حضور وقت الصلاة.

۱۹۳۶ - (ولا تمثال) أي صور ذي الروح، (وقال انطلق، قيل: القائل بذلك زيد بن خالد يقوله سعيد، (أتحين قفوله) أي أنتظر حين رجوعه، (تمطّا) بفتحتين ثوب من صوف يفرش ويجعل سترًا ويطرح على الهودج (على العرض)، قالوا: رواية الضاد المعجمة لكن الصحيح الصاد المعجمة أو السين، وهو خشبة توضع على البيت عرضًا إذا أرادوا تسقيفه، ثم يوضع عليها أطراف الخشب الصغار، وجوز صاحب النهاية الضاد المعجمة؛ لأنه يوضع على البيت عرضًا (١).

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٢٠٨).

نَسْأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُوْمِئِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لا وَلَكِنْ سَأْحَدُ ثُكُمُ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرج
مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لا وَلَكِنْ سَأْحَدُ ثُكُمُ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرج
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولهُ
فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ
فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَكَ
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَكُ وَاللَّهِ وَلَكُمُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَعَزَكُ وَاللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَعَزَكُ وَاللَّهُ لَمُ عَلَيْكُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّهُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّه لَمْ يُؤُولُ عَلَيْ شَيْعًا وَرَأَيْتُ الْكَورَاهِيةَ وَأَكُنُ اللَّهُ لَمْ يُورُدُ عَلَيْ شَيْعًا وَرَأَيْتُ الْكُواهِيةَ فِي وَجُهِهِ فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكُهُ ثُمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُلُومُ وَاللَّهُ عَلَى وَحَشُونُ لُهُمَا لِيفًا فَي اللَّهُ لَمْ يُنْكُورُ ذَلِكَ عَلَيْ وَاللَّهِ لَا يَعْمَلُونُهُ وَلَولَا أَنْ وَاللَّهُ لَمْ يُلُكُونُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ لَعْ وَاللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَهُ وَاللَهُ لَا وَاللَّهُ لَمْ وَاللَهُ لَلَا اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَمْ اللَهُ لَا وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَاللَهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ الْحَمْدُ لَلَهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا ا

\$ 10 \$ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ.

وإن الله لم يأمرنا، إلخ، ظاهر اللفظ لا يدل على النهي ولكنه يمكن أن يجعل كناية عن ذلك كما يقتضيه المقام، وفيه إشارة إلى أن المؤمن المتقي ينبغي أن يقصر فعله على الواجب والمندوب ولا يفعل إلا ما أمر به ويرفع همته عن المباح، وما أذن فيه فافهم، كذا ذكره المحقق عبد الحق في شرح المشكاة، وقد يقال فيه إشارة إلى أن الرزق لا يصرف إلا في المأمور به والله تعالى أعلم.

ه ١٥٥ ع. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ وَسَلَّمَ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلانِيِّ رَبِيبِ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلانِيِّ رَبِيبِ مَعْهُ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنِ السَّورَ يَوْمَ الْأُولِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلا رَقْمًا فِي ثَوْلٍ .

107 عَبُدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمُ الْصَبَّاحِ أَنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَبُدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبُهٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُسَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم ذَمَن الْفَيْعِ وَهُو بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَّتٌ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا .

١٥٧ عَدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَني مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَني مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ

١٥٥ ٤ - «إلا رقمًا ، أي نقشًا في ثوب يريد ما لا ظل له والله تعالى أعلم.

الوعدكان مقيدًا بعدم المانع أما لفظًا مثلاً، لو قال: إن شاء الله تعالى ونحوه، أو معنى فلا يلزم خلف الوعد، ولزوم الكذب، مع أنه على قال ما يخلف الله وعده ولا رسوله، ثم وقع في نفسه في أثناء التفكر في عدم مجيئه على الوعد.

السَّلام كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرُونُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَصَحَ بِهِ مَكَانَهُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِينَدِهِ مَاءً فَنَصَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَا لَقِينهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ فَلَمَا لَقِينهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَر بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ فَأَصْبَح النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَر بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَى إِنَّهُ لَيَأْمُر بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الْكِلابِ حَتَى إِنَّهُ لَيَأْمُر بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الْعَنْفِرِ وَيَتْرُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

الْفزارِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزارِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَثْنا أَبُو هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ النَّابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ الْمَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ وَخَلْتُ إِلا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ

« جرو الكلب ، هو مثلثة الجيم ولد الكلب والأسد ، والحائط الصغير ، صفة الحائط لقلة حاجته إلى الكلب .

وقوله: ويقطع الظاهر أنه بالرفع على الاستئناف، وقوله: وفيصير ، عطف عليه وقوله: ويقطع الظاهر أنه بالرفع على الاستئناف، وقوله: وفيصير ، عطف عليه ويحتمل أنه بالجزم على أنه جواب الأمر، وقوله فيصير بتقدير، فإذا قطعت يصير منبوذتين أي مطروحتين، أي من شأنهما أن تطرحا فتصير الصور فيهما ممتهنة، وقال الخطابي: يريد لطيفتين وسميتا منبوذتين لأنهما لخفتهما تنبذان وتطرحان (۱)، وكان تحت نضد، بنون وضاد معجمة مفتوحتين ودال مهملة، قال الخطابي: هو متاع البيت ينضد بعضه على بعض أي يرفع بعضه فوق الآخر (۲)،

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ٢٠٧).

فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْعَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسَّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجُعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَأَن وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَأَن وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَن أَوْ حُسَيْن كَانَ تَحْت نَصَد لِهُمْ فَأَمِرَ بِهِ فَأَخْرِجَ قَالَ أَبُو دَاوِد وَالنَّصَدُ شَيْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الظَّيَابُ شَبَهُ السَّيور.

(آخر كتاب اللباس)

\* \* \*

وفي النهاية هو السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضه فوق بعض، وهو أيضًا متاع البيت المنضود (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النهاية (٥/ ٧١).

#### كتاب الترجل

١٥٩ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام بْن حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إلا غِبًّا.

١٦٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْسَرَنَا الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

#### [كتاب الترجل]

الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، كذا في النهاية (١)، وفي القاموس.

التسريح حل الشعر وإرساله، وهو إنما يكون بإصلاحها بالامتشاط ثم الغالب استعمال الترجل في الرأس والتسريح في اللحية ، وأراد بقوله: وكتاب الترجل، أنه في ذكر الترجل وما في حكمه، ويتعلق بالرأس والزينة.

٤١٥٩ - وإلا غبسًا الغب بكسر المعجمة وتشديد الباء أن يفعل يومًا ويترك يومًا، والمراد كراهة المداومة عليه تحرزًا عن الاهتمال بالتزين والتهالك فيه، وخصوصية الفعل يومًا والترك يومًا غير مراد.

الإرقاه بكسر الهمزة على المصدر، والمراد كثرة التدهن والتنعم، وقيل التوسع في

<sup>(</sup>۱) النهاية (۲/ ۲۰۳)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (ص ۱۲۹۸)، مادة ارجل، ، انظر: لسان العرب (۱۱/ ۲۷۰).

وسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ آتِك زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيشًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ قَالَ فَمَا لِي لا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ قَالَ فَمَا لِي لا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا أَنْ نَحْتَفِي أَحْيَانًا.

171 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلا تَسْمَعُونَ إَلا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا تَسْمَعُونَ أَلا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِن

المطعم والمشرب؛ لأنه من زي الأعاجم وأرباب الدنيا، ولأن النفس إذا أخذت عليه يشق عليها تحمل ضده أن اتفق، وقال الخطابي: كره رسول الله على الإفراط في التنعم والدهن والترجيل وأمر بالقصد في ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من الدين (١).

«حذاء» بكسر المهملة وبالذال المعجمة والمدأي نعلان، «نحتفي» أي نمشي حفاة أي بغير النعلين تواضعًا وكسرًا للنفس وليتمكن عند الاضطرار إليه.

١٦١٦ ع - «إن البلداذة ، بفتح الموحدة وذالين معجمتين بلا تشديد هي رثاثة الهيئة بفتح الراء ، والمراد التواضع في اللباس ولبس ما لا يؤدي لبسه إلى الخيلاء

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٠٨).

الإِيَمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ يَعْنِي التَّقَحُلَ قَالَ أَبُو دَاوِد هُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيُّ.

# باب الما ثاعا في استثباب الطيب

١٦٢ ٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.

# باب في إصلاح الشعر

ابْنُ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهُ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ابْنُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ

والكبر، وأن لذلك موقعًا حسنًا في الإيمان، وقيل: المراد أن الزهد من الإيمان بالآخرة ونعيمها وحللها وخساسة متاع الدنيا وفنائها، فإنه الباعث على الزهد في الدنيا والاكتفاء بأدنى شيء منه، والتقحل، بقاف وحاء مهملة البس والبلاء، يقال: قحل إذا التزق جلده بعظمه.

# اباب الما بالعافي استثباب الطيب

١٦٢٤ ـ دمن سكة ، بالضم وتشديد الكاف ضرب من الطيب ، قيل : هو معجون من أنواع الطيب .

# اباب في إصلاح الشمرا

٤١٦٣ ـ وفليكرمه ، يريد إصلاحه بالإدمان والغسل والتنظيف لا بطريق

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ. باب في الاضاب للنساء

الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَت ْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَاءِ فَقَالَت لا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي فَسَأَلَتُهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَاءِ فَقَالَت لا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ ريحَهُ قَالَ أَبُو دَاود تَعْنِي خِضَاب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ ريحَهُ قَالَ أَبُو دَاود تَعْنِي خِضَاب

الإفراط بل بطريق التوسط فيه.

# [باب في النصاب للنساءا

١٦٤ ٤ . «بنت همام» (١) جوز كونه بضم الهاء وتخفيف الميم وبفتح الهاء وتشديد الميم.

«عن خضاب الحناء» الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء، ويؤيده قولها: «ولكني أكرهه»؛ لأن عائشة ما بلغت أوان خضاب الرأس كذا قيل، والمروي عن المصنف أن المراد خضاب شعر الرأس، كذا في بعض نسخ الكتاب (٢)، ولعله قال ذلك توفيقًا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الحناء في اليدين، فأما أن يقال كراهة ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال، فلا حاجة إلى ما ذكره المصنف في التوفيق، وأما أن يقال كراهة عائشة خضاب الرأس

<sup>(</sup>١) قال عنها ابن حجر: مقبولة. تقريب التهذيب (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤١٦٤).

شغر الرّأس.

المُجَاشِعِيَّةُ عَبْطَةُ بِنْ عَمْرِو الْمُجَاشِعِيَّةُ الْمَجَاشِعِيَّةُ الْمُجَاشِعِيَّةُ الْمَجَاشِعِيَّةُ اللَّهِ عَنْ جَدَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ قَالَتْ حَدَّتَتْنِي عَمْتِي أَمُّ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً قَالَتْ يَا نَبِيُّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَيْكِ عِنْ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَيْكِ عَنْ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَيْكِ كَانَّهُمَا كَفًا منبُع.

جَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا جَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا وَلَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتَ أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْر بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُل إَمْ يَدُ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُل إَمْ يَدُ

لا تتوقف على بلوغها، أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل البلوغ ذلك السن في غيرها أو في نفسها إن بلغت ذلك الأوان والله تعالى أعلم.

١٦٥ ٤ . ولا أب ايعك، إلخ، قد يتوهم أنه قال ذلك لسبب أن المبايعة كانت باليد وليس كذلك؛ لما صح أنه ما مست يده تلك يد امرأة قط في المبايعة (١)، لكن سببه أنه وقع نظره على يدها فكره التشبه بالرجال فتنبه.

١٦٦٦ . ويديها ، يكفي السبع في الكراهة والله تعالى أعلم .

وأومات، بالهمزة أي أشارت، وفي بعض النسخ أومت بناء على تخفيف

<sup>(</sup>۱) الحديث بطوله جاء في البخاري في الشروط (۲۷۱۳)، وفي التفسير (٤٨٩١)، وفي الأحكام (٢٠١٤)، وفي الأحكام (٢٢١٤)، وصحيح مسلم في الإمارة (١٨٦٦)، والترمذي في التفسير (٣٠٠)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٧٥)، وأحمد في مسنده (٦/ ١١٤، ١٥٣، ٢٧٠).

اَمْرَأَةٍ قَالَتْ بَلِ امْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ. بالمرا

عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَت فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَت فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَه وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَت بُنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ.

١٦٨ ٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّه

الهمزة بقلبها ألفًا ، «بيدها كتاب» مبتدأ وخبره فقبض، أي عن أخذ الكتاب، «لو كنت امرأة» أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك.

#### (بائب في صلة الشمر)

المناصية، «حسرسي» بفتم وتشديد شعر الناصية، «حسرسي» بفتحتين واحد الحرس؛ لأنه منسوب إليه حيث صار اسم جنس، ويجوز كونه منسوبًا إلى الجمع شاذًا، والحرس خدم السلطان المرتبون لحفظه.

«أين علماؤكم» يريد أنهم لو كانوا أحياء لمنعوا الناس عن القبايح.

١٦٨ ٤ - «الواصلة» التي تصل الشعر بشعر آخر سواء تصل بشعرها أو بشعر غيرها، «والمستوصلة» التي تأمر من يفعل بها، وكذلك «الواشمة والمستوشمة» وغيرها، غرز الإبرة في الوجه ثم يحشى كحلاً أو غيره، قيل هذا ونحو «لعن الله

قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

عَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاتِ وَقَالَ عُشْمَانَ اللّهُ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاتِ وقَالَ عُشْمَانَ وَالْمُتَنَمُّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّهِ عَزَّ وَجَلً وَالْمُتَنَمُّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّهِ عَزَّ وَجَلً فَاللّهَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَادَ عُشْمَانُ كَانَتْ تَقُرَأُ وَبَلَ الْمَانَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَادَ عُشْمَانُ كَانَتْ تَقُرَأُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

اليهود، وأمثاله ليس دعاءً منه على بالإبعاد، بل ذلك إحبار أن الله لعن هؤلاء لأنه يَهِ لله لم يبعث لعانًا ، وقد قال: «المؤمن لا يكون لعانًا».

قلت: لعن الشيطان وغيره وارد، وقد قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) ، فالظاهر أن اللعن على المستحق على قلة لا يضر، فلذلك قيل: لم يبعث لعانًا بالمبالغة فتأمل، ثم وجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق بتكلف، ومثله قد حرم الشارع، فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه والله تعالى أعلم.

الفلجة بين الأسنان باستعمال بعض الآلات، وقوله: «للحسسن» متعلقًا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٦١).

اتَفَقَا والْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَيْنَ تَعَالَى قَالَتَ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ قَالَت فَقَالَ وَاللَّهِ لَيْنِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَعْمَى اللَّهُ فَانْتُهُوا ﴾ قَالَت مُا رَأَيْت وقالَ عُشْمَانُ فَقَالَت مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ فَلَا عَلَى الْمَرْأَتِكَ قَالَ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ فَانْتُهُوا كُولُ عَلَى الْمَرْأَتِكَ قَالَ مَا رَأَيْتُ وَقَالَ لَو فَقَالَ لَوْ فَيَالَتُ مَا رَأَيْتُ وَقَالَ لَوْ اللّهُ اللّهُ مَا كَانَتْ مَعَنا.

مَالِح عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَالنَّامِصَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَالنَّامِصَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ وَالنَّامِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النَّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَعْقُلُ الْحَيلانَ فِي وَجُهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَحْعَلُ الْحِيلانَ فِي وَجُهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَحْعَلُ الْحِيلانَ فِي وَجُهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا

المَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَأَنَّهُ يَذُهَبُ إِلَى أَنَ المَا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَأَنَّهُ يَذُهَبُ إِلَى أَنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ الْمَنْهِيُ عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ

بالمتفلجات فقط أو بالكل.

١٧١ ٤ - ١ القرامل ، هو ما تشده المرأة في شعرها .

# باب في رح الطيب

١٧٢ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْنَى أَنْ عَلِي وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى أَنْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى أَنْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرَّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ.

# باب الها باعا في المرأة تتطيب للثروج

٤١٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدُّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلا شَدِيدًا.

#### [باب فق رح الطيب]

١٧٢ ٤ - دمن عرض، على بناء المفعول.

اباب الها باعا في المراه تتطيب للغروج(١١)

١٧٣ ٤ ـ واستعطرت، أي استعملت العطر وهو الطيب وهي كذا وكذا الله عن كونها وزانية عن كونها وزانية كما في رواية الترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) في نسخة باب في طيب المرأة للخروج.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الأدب (٢٧٨٦)، وقال عنه: حديث حسن صحيح.

الله عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رُهُم عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ لَقِيتُهُ امْراَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحِ عَنْ عُبَيْدٍ اللّه الطّيب يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِعْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتَ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ جِبِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّه نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ جِبِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تُقْبَلُ صَلاةٌ لامْرأة تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِع فَتَسل عُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أَبُو دَاوِد الإعْصَارُ عُبَارٌ.

\$ 140 عَـ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُخَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبُو عَلْيَهِ وَسَلَّمَ: أَيُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ

السماء مستطيلاً، شبه ما يثيره الذيل من فوح الطيب بما يثيره الريح من الغبار، السماء مستطيلاً، شبه ما يثيره الذيل من فوح الطيب بما يثيره الريح من الغبار، وقيل شبه ما كان يثيره أذيالها من التراب بالإعصار، ويا أمة الجبار، ناداها بهذا الاسم، «وله» أي للمسجد، وحبي، بكسر الحاء أي حبيبي، وحتى ترجع فتغتسل، أي حتى تبالغ في إزالة ذلك الطيب، ولعل ذلك إذا كان على البدن، وقيل: أمرها بذلك تشديدًا عليها وتشنيعًا لفعلها وتشبيهًا له بالزنى وذلك لأنها هيجت بالتعطر شهوات الرجال وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا، فحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة والله تعالى أعلم.

٤١٧٥ عـ «بخورًا» بفتح باء وخفة خاء دخان الطيب المحروق، وقيل: هو ما يتبخر به، «العشاء» لعل التخصيص؛ لأن الخوف عليهن في الليل أكثر، أو لأن

بَخُورًا فَلا تَشْهَدَنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ عِشَاءَ الآخِرَةِ. بأخورًا فَلا تَشْهَدَنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ عِشَاءَ الآخِرَةِ.

الْخُراسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي الْخُراسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي النَّهِ وَقَدْ تَشْقَقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانَ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَعَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ وَلَمْ يُرَدِّعْ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ وَلَمْ يُولِدُ عَلَيْ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ وَلَا إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَحْصُرُ جَنَازَةَ وَلَا إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَحْصُرُ جَنَازَة وَقَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَحْصُرُ جَنَازَة وَالَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَحْصُرُ جَنَازَة

عادتهن استعمال البخور في الليل لأزواجهن والله تعالى أعلم. [عايم الفلهة(١٠)]

تشققت يداي، أي من إصابة الرياح واستعمال الماء، وفخلقوني، بتشديد اللام تشققت يداي، أي من إصابة الرياح واستعمال الماء، وفخلقوني، بتشديد اللام أي لطخوا يدي بالخلوق وجعلوه في تشقق يدي للمداواة، والخلوق يكون مركبًا من زعفران وغيره، فتخصيص الزعفران للإشارة إلى منشأ النهي، وردع، بفتح فسكون وبعين مهملة. وقيل بمعجمة، أي لطخ، لم يعم البدن كله، قيل لعل التشديد المذكور والأمر بالغسل لعدم العلة بأن ذلك كان منه لعذر المداواة، أو لأن ذلك لا يصلح علاجًا له، وولا المتضمخ، المتلطخ قيل: هذا في البدن لا في الشعر

<sup>(</sup>١) عند أبي داود باب في الخلوق للرجال.

الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنبَ قَالَ وَرَخَصَ لِلْجُنبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شربَ أَنْ يَتَوَضًا .

الْخُسْرُ فَالَ قُلْتُ لِعُمْرَ وَهُمْ حُرُمٌ قَالَ لا الْقَوْمُ مُقِيمُونَ الْحُرَنَ الْمُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ أَنَ الْمُ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِم

١٧٨ عَـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ الأسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الأسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدَيْدٍ قَالا الزُّبَيْرِ الأسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدَيْدٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوِد جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ.

١٧٩ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَإِسْمَعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهيب عَنْ أَنَس قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ الرَّجُلُ. وَقَالَ عَنْ إِسْمَعِيلَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

والثوب، وقيل: بل يمنع في الكل، وما جاء يحمل على أنه قبل النسخ والمنع والله تعالى أعلم.

١٧٩ ٤ ـ «عن التزعفر» أي استعمال الزعفران في البدن أو مطلقًا ووأنا مُخلَّق، بتشديد اللام المفتوحة أي ملطخ بدني بالخلوق.

الأورْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْ مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الأُورِيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْ مَانُ ابْنُ بِلال عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاثَةٌ لا الْحَسَنِ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاثَةٌ لا تَقْرَبُهُم الْمَلائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمَّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنبُ إِلا أَنْ يَتَوَضَاً.

١٨١ عَنْ جَعْفَر الرَّقَيْ حَدَّثَنَا أَيُوب بَنُ مُحَمَّد الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ أَيُّوب عَنْ جَعْفَر الْنِ بُرُقَانَ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةً فَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةً فَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةً فَالْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ فَأَتُونَة بِصِبْيَانِهِمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنْ مُحَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ.

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَسَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَسَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَجُولُهُ فَلَمَا خَرَجَ قَالَ لَوْ آمَرُنُهُ هُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

# ما تاء في الشمر

٤١٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ قَالا

### (باب ما باء في الشعرا

٤١٨٣ ع من الرأس إذا نزل عن شحمة

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَةِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم زَادَ مُحَمَّدُ بَنَ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم زَادَ مُحَمَّدُ بَنَ شَلَيْمَانَ لَهُ شَعْرًا يَضُوبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُو دَاود كَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عِنْ أَبِي سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرًا يَضُوبُ مَنْكِبَيْهِ وقَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ شَعْمَةَ أَذُنَيْهِ.

١٨٤ ٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

٤١٨٥ عَرْنَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ عَنُ ثَابِت عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَحْمة أَذُنَيْهِ.
 أُذُنَيْهِ.

قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

١٨٧ ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَام

الأذن وألم بالمنكبين، وحمراء، قد سبق أنها مخططة.

١٨٧٥ - «فوق الوفرة» بفتح الواو وإسكان الفاء وراء، «والجُمّة» بضم الجيم وتشديد الميم، قال العراقي: «الوفرة» ما بلغ في شحمة الأذن، و«اللِمّة» بكسر اللام ما نزل من شحمة الأذن، و«الجمة» ما نزل عن ذلك إلى المنكبين، هذا قول جمهور أهل اللغة (١)، ووقع في رواية الترمذي «فوق الجمة ودون الوفرة» (٢)

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٥/ ٢٨٨، ٢٨٩) مادة (وقر».

<sup>(</sup>٢) الترمذي : في كتاب اللباس (١٧٥٥)، وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ.

# باب ما باء في الفرق

١٨٨ ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَعْنِي يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ

عكس ما في رواية أبي داود وابن ماجه (١) ، فتحمل رواية الترمذي على أن المراد بقوله: «فوق»: دون ، بالنسبة إلى محل وصول الشعر أي أن شعره كان أرفع في المحل من الجمة وأنزل فيه من الوفرة، ويكون المراد في رواية أبي داود بالنسبة إلى الكثرة والقلة أي أكثر من الوفرة وأقل من الجمة وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين.

قلت: أراد بالكثرة والقلة الطول والقصر والله تعالى أعلم، وأما اختلاف الرواية في الطول والقصر فيحمل على اختلاف الأحوال، والله تعالى أعلم.

#### [باب ما جاء في الفرق]

دول الرأس من غير أن يقسمه بنصفين، والفرق أن يقسمه نصفًا من يمينه على حول الرأس من غير أن يقسمه بنصفين، والفرق أن يقسمه نصفًا من يمينه على الصدر ونصفًا من يساره عليه وكلاهما جائز والأفضل الفرق، وتعجبه موافقة أهل الكتاب، لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى أو لتأليفهم حين دخل المدينة

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في اللباس (٣٦٣٥).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمِر بهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَق بَعْدُ.

١٨٩ عن مُحمَّد يَعْنِي ابْنُ خَلَف حِدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مُحمَّد يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا يَمُحمَّدُ بْنُ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضي اللَّه عَنْهَا قَالَت : كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

# باب في تطويل البهة

١٩٠ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَام وَسُفْيَانُ بْنُ

أولاً، ثم فرق بعد كلمة يعد تأكيداً لما تفيده كلمة، وتسم، أي حين اطلع على أحوالهم فرآهم أصل الناس وأن التأليف لا يؤثر والله تعالى أعلم.

الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين مبينًا بياض بشرة الرأس، وواليافوخ، الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين مبينًا بياض بشرة الرأس، وواليافوخ، وسط الرأس وهو ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره، والمعنى فرقت فرقة من وسط الرأس إلى الجبهة محاذيًا لما بين يمينه، ومعنى أرسل ناصيته بين عينيه أنها ترسل نصف الناصية في يمين ذلك الفرق والنصف الآخر في يساره من بين عينيه كذا قالوا: وإنما قالوا ذلك إذ ليس في صورة الفرق إرسال بين العينين بل الإرسال كذلك ضد الفرق، وقد يقال: يمكن الفرق في بعض الرأس والإرسال في البعض كذلك ضد الفرق، وقد يقال المحتالي أعلم.

# [باب في تطوياء البهة]

• ١٩٠ ع - « ذباب » بذال معجمة مضمومة وموحدتين ، في النهاية هو الشؤم أي

عُقْبَةَ السُّوائِيُّ هُو أَخُو قَبِيصَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ خُوارِ عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ ذَبَابٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ إِنِي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ.

# باب في الرباء يعقص ننعره

١٩١٦ - حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ: قَالَت أُمُّ هَانِيُّ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّة وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَاثِرَ تَعْنِى عَقَائِصَ.

# باب في علق الرأس

٢ ٩ ١ ٤ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم وَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

هذا شؤم، وقيل: هو شر الدائم (١) ، ولم أعنك، قيل: هو من العناية بوزن لم أرم أي ما قصدتك بسوء.

# [باب في الرجاء يعقص شعره]

١٩١٦ ـ وأربع غدائر ، أي ذوائب وهي الشعر المضفور أي المنوخ أدخل بعضه في بعض.

# [بالب في كلق الرأس]

١٩٢٤ ـ ، أمهل ، أي تركهم يبكون حين جاء خبر موته ، «أفرخ» بفتح همزة

<sup>(</sup>١) النهاية (٢/ ١٥٢).

حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِن أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَن بْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرِ ثَلاثًا أَنْ يَأْتِيهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمُ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بنِي أَنْ يَأْتِيهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمُ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بني أَنْ يَأْتِيهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمُ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بني أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلاقَ فَأَمْرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنا

# باب في الدوابة

219 عَدْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ عُشْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلا صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى كَانَ رَجُلا صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصّبِي وَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وسَلّمَ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصّبِي فَيُتُرَكَ بَعْضُ شَعْرهِ.

١٩٤ ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع

وضم راء جمع فرخ وهو ولد الطائر يشبه به الصغير، وحلق رؤوسهم ؛ لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل رؤوسهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم الوسخ والقمل.

# (باب في الذوابة)

٤١٩٣ ـ (عن القرع) بقاف وزاي معجمة مفتوحتين قطع السحاب والمراد ما في الكتاب.

١٩٤ ع - « فرابسة ، (١) بضم ذال معجمة بعدها همزة الناصية ، كان رسول الله تائية

<sup>(</sup>١) قال صاحب النهاية: جمعها ذوائب وهي الشعر المصفور من شعر الرأس (٢/ ١٥١).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتُرِّكَ لَهُ ذُوَابَةً .

١٩٥ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْمَرُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ حُلِقَ بَعْضُ هُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتُركُوهُ كُلَّهُ.

# باب اما باعا في الرفسة

١٩٦ عَنْ مَنْ مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَيْمُون بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا . أُمِّى لا أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا .

﴿ ١٩٧ عَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الْمُعِيرَةُ قَالَتْ الْمُغِيرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عدها ويأخذ بها أي كان ينبط معه فيأخذها ويمدها كما يفعل بالصبيان، فأرادت التبرك والتيامن بمساس يده الشريفة علله .

# اباب اما باعا في الرفصة

١٩٧٤ على النساء كأسماء، والمقصود أني أذكر قصة دخولي على أنس ولكني

<sup>(</sup>١) قال عنهما ابن حجر: "مغيرة" بدون ألف ولام، وهي مقبولة، ومن مستغربات النساء. تقريب التهذيب (٢/ ٦١٤).

وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلامٌ وَلَكَ قَرْنَانَ أَوْ قُصَّتَانَ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنَ أَوْ قُصَّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيَّ الْيَهُودِ.

# باب في أفذ النتارب

١٩٨ عَـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخَتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإبطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِب.

١٩٩ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر

نسيت ما جرى في المجلس فحدثتني أختي بذلك «أو قصتان» بضم القاف وتشديد المهملة وهي شعر الناصية، وهذا شك من الراوي.

### اباب في أكذ التنارب

194 عليها ، والفطرة ، الجبلة وأريد بها هاهنا السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء ، واتفقت عليها الشرائع وأمرنا باقتدائهم كأنه أمر جبلي فطر الناس وجبلوا عليها ، وليس المراد بالعدد الحصر فقد جاء «عشر من الفطرة» (١) ، وإنما المطلوب الإخبار عن المذكور بأنه من الفطرة ، ووالاستحداد ، أي استعمال الحديدة في حلق العانة .

١٩٩٤ عـ «إحفاء الشارب» الإحفاء الاستقصاء والاستيصال، لكن المراد

<sup>(</sup>١) مسلم في الطهارة (٢٦١)، وأبو داود في الطهارة (٥٣)، والنسائي (٨/ ١٢٦) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة.

بإحفاء الشوارب وإغفاء اللَّحي.

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِ مِه حَدَّثَنَا صَدُقَةُ الدَّقِيقِيُ حَدَّثَنَا اللهِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِب وَنَتْفَ الإِبطِ أَرْبَعِينَ يَوْمُا مَرَةً قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَنسٍ لَمْ يَوْمُا مَرَةً قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَنسٍ لَمْ يَذْكُر النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وقَتَ لَنَا وَهَذَا أَصَحَ .

١٠١٤ حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلا فِي حَجَّ أَوْ عُمْرةٍ قَالَ أَبو دَاود: الاسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَة.
 الْعَانَة.

هاهنا القطع عند المحققين.

<sup>• • •</sup> ٤٢٠ و وإعفاء اللحية، توفيرها، (وقت، أي عين وحدد بمعنى أن التأخير عنه مكروه.

اللحية ، وما أسبل منها على الصدر كانت له نوراً أي سبب نور في الآخرة ، فلا اللحية ، وما أسبل منها على الصدر كانت له نوراً أي سبب نور في الآخرة ، فلا ينبغي استيصالها بالنتف ، نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز ولكن فرق بين استيصالها من الأصل وتغييرها والله تعالى أعلم .

# باب في نتف النتيب

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُعْنَى عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإسْلامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إلا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى إلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

# باب في النضاب

٣٠٧٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

# [باب في الاضاب]

٤٢٠٣ ـ ولا يصبغون، أي لا يخضبون اللحية .

عنهما، «كالثغامة» بمثلثة مفتوحة وغين معجمة نبات له ثمر أبيض، «غيروا هذا» عنهما، «كالثغامة» بمثلثة مفتوحة وغين معجمة نبات له ثمر أبيض، «غيروا هذا» هذا إذا كان الشيب غير مستحسن عند الطباع والناس في ذلك مختلفون والله تعالى أعلم، «واجتنبوا السواد» لعل المراد الخالص فيه أن الخضاب بالسواد حرام

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

٥ ، ٢ ٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الأسْوَدَ الدِّيْلِيَّ عَنْ أَبِي ذَرِّ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدَ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا عُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْجِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ قَالَ الْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيّ صلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفُرَة بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ

أو مكروه، وللعلماء فيه كلام، وقد قال بعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين العدو والله تعالى أعلم.

والكتم، هو بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحتين والمشهور تخفيف التاء وبعضهم يشددها نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر، ثم قيل المراد هاهنا استعمال كل منهما بالانفراد، وإلا فعند اجتماعهما تحصيل السواد، وهو منهي عنه ويحتمل أن المراد المجموع والنهي عن السواد الخالص والله تعالى أعلم.

٢٠٦ ـ ، ذو وفررة ، بفتح واو وسكون فاء شعر يكون إلى شحمة الأذن ، ودع ، عهملات أولهما مفتوحة والثانية ساكنة أو بإعجام الأخير أي لطخ لم يعمه كله .

١٠٧ عَنْ إِيَادِ بَنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْشَةَ فِي هَذَا النّ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْحَرَ عَنْ إِيَادِ بَنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْشَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِني هَذَا النّخبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِني هَذَا اللّهَ الطّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ هَذَا اللّهُ الطّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا اللّهِ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَقَهَا.

١٠٨ ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ ابْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي فَقَالَ ابْنِي قَالَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَّخَ لِحْيَتَهُ لِرَجُلٍ أَوْ لأبِيهِ مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَّخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ.

٤٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِصَابِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْصِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَصَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْهما.

٤٢٠٧ - والطبيب، أي الشافي الذي يشفي المريض ويعافيه، ورفيق، أي ترفق بالمرض وتتلطف.

١٠٠٨ - الا تجني عليه وخطاب للوالد أو الولد وهو نفي بمعنى النهي، أو دعاء بصيغة النفي، أو إخبار بأن جنايتك قاصرة عليك، لا تتعداك إليه والمراد إثمها وإلا فالدية متعدية وهو الأظهر، وقد لطخ، قيل: ليس لأنه خضبت، بل لأنه اغتسل به، فبقي منه بعض آثاره بالحناء والكتم يفيد الجمع، فعليه يحمل الحديث السابق.

### باب [ما باع] في نضاب الصفرة

مُحَمَّد حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّاد عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه مُحَمَّد حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّاد عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّة وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَر يَفْعَلُ ذَلِكَ .

مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ مَحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَصَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ فَقَالَ هَذَا فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُه.

# باب ما بجاء في فضاب السواط

الْجَزَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### اباب ما باء في فضاب السواحا

غي الغالب؛ لأن حواصل الحمام، أي صدور الحمام، قيل: المراد كحواصل الحمام في الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود، قيل: يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصرف غير المشوب بلون آخر، ثم قيل: المراد أنهم وإن دخلوا الجنة لا يجدون ريحها ولا يتلذذون بها، وقيل: هو تغليط وتشديد، أو المراد أنهم لا

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رَائحَةَ الْجَنَّة.

### باب الما جاءا في الانتفاع بالماح

جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنَبِّهِيُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنَبِّهِيُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأُولُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأُولُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةً لِلَهُ وَقَدْ عَلَقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وحَلَّت

يجدون ريحها مع السابقين، ثم الحديث صححه غير واحد أو حسنه وخطأوا ابن الجوزي في نسبته إلى الوضع والله تعالى أعلم.

#### [باب (ما باع) في الانتفاع بالماج)

27 ١٣ - «فاطمة ، خبر كان على حذف المضاف أي عهد فاطمة ، أو التقدير كان ذواخر عهده علقت مسحًا بالكسر ، «البلاس» وهو كساء معروف ، «وحلت ، بتشديد اللام كسمّت أي زينت «قلبنين» بضم القاف أي سوارين ، إنحا منعه ، يحتمل أن تكون ما موصولة اسم إن وخبرها ما رأى ، ويحتمل أن تكون كافة ، وعلى الثاني (ما) في قوله (ما رأى) يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية ، «وقطعته ، أي كل واحد من القلبين ، وكذا قوله ، وأخذه ، وقيل : فأخذه منهما أي شيء من الرأفة والرقة عليهما ، وضمير بينهما للصبين أي عندهما أن كناية عن الاستمتاع بالطيبات ولذات الدنيا ، وذكر الأكل للغالب من عصب

الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِصَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلُ فَظَنَّتَ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السَّتْرَ وَفَكَّكَتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السَّتْرَ وَفَكَكَتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ وَقَطَّعَتْهُ بَيْنَهُ مَا وَهُمَا يَبْكِيانِ فَأَخَذَهُ بَيْنَهُ مَا فَانْطُلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَبْكِيانِ فَأَخَذَهُ بَيْنَهُ مَا فَانْطُلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَبْكِيانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ يَا ثُوبُانُ اذْهَبُ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلان أَهْلِ بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ هَوُلاء فَيْهُمَا وَقَالَ يَا ثُوبُانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ أَهْلُ بَيْتِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثُوبُانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلاء قَلادَةً مِنْ عَصَب وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاج .

«آخر كتاب الترجل»

\* \* \*

قيل: بفتح ثياب تكون باليمن لكن لا يظهر معناه هاهنا، وقيل: بفتحتين أطناب حيوان، ولعلهم كانوا يأخذون أطناب بعض حيوانات طاهرة ويتخذون منها القلادة بطريق، وقيل: العصب بالفتح سن دابة بحرية يتخذ منه الخرز وهو المناسب والله تعالى أعلم.

ومن عاج، ظاهره يدل على عظام الفيل والميتة مطلقًا، ومن لا يقول به يحمله على أنه عظم دابة بحرية والله تعالى أعلم.

# كتاب الخاتم (بألب ما كِام فِي إتفاد الثاتوا

عَن عَلَمُ عَنْ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرَّفِ الرُّواسِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى عَن سَعِيلَهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُنُبَ إِلَى يَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلا بِخَاتَم فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَة وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

٥ ٢ ١ ٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ

#### [كتاب الخاتم]

يدل على أنه ما اتخذ خاتمًا إلا عند الحاجة إليها فالأصل تركه ، وقال الخطابي: وذلك لأن الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه (١) ، ونقش فيه محمد ... . إلخ ، قال الحافظ السيوطي: وكذا بالرفع على الحكاية ونقش أي أمر بنقشه .

قلت: بل رفعه على الابتداء، وما بعده خبر والجملة مفعول نقش، على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي، بل بالنظر إلى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم.

# المات ما داء في اتفاظ الفاتوا

٤٢١٥ - «وفي يد أبي بكر» هذا بناء على أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢١٣).

بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئُرٍ بَكُرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئُرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ.

النَّبيّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَق فَصَّهُ حَبَشِيّ. أَنسٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَنسٌ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبيّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَق فَصَّهُ حَبَشِيّ.

٤٢١٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيضَةٍ كُلُّهُ فَصُهُ مِنْهُ.

# ٤٢١٨ - حَدَّثْنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ

المسلمين، وفللخليفة، أن ينتفع منه بقدر حاجته إذا سقط، قالوا: ثم انتقض عليه الأمر وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة، ومنه أخذ أن خاتمه عليه كان فيه سر غريب كخاتم سليمان عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم.

٤٣١٦ ـ وقصه حبشي، فص الخاتم بفتح فاء وبكسر وتشديد صاد معروف ، وحبشي، أي على الوضع الحبشي أو صانعه حبشي، وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث و فصه منه، وإن قلنا إنه كان حجرًا أو جزعًا أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين، وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي والله تعالى أعلم.

٤٢١٨ ع وفي بئسر أريس، بفتح فكسر فسكون اسم حديقة بقباء، قال

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ فَصَهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لا ٱلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لا ٱلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ النَّاسُ خَوَاتِمَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو النَّاسُ عَلَى عُشْمَانُ حَتَى وَقَعَ فِي بِعْرِ بَكُر عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُشْمَانُ حَتَى وَقَعَ فِي بِعْرِ بَكُر عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُشْمَانُ حَتَى وَقَعَ فِي بِعْرِ بَكُر عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُشْمَانُ حَتَى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ أَرِيسٍ قَالَ أَبُو دَاوِد وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلَى عُشْمَانَ حَتَى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدُو

٩ ٢١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي وَسَلَّمَ فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي

الكرماني: والأفصح صرفه.

الأسم الأسراك، وفاتخذه عثمان ونقش فيه، قال الحافظ السيوطي: قلت: كأنه بوقوع الاشتراك، وفاتخذه عثمان ونقش فيه، قال الحافظ السيوطي: قلت: كأنه فهم أن النهي مخصوص بحياته تلك لزوال المحذور وهو وقوع الاشتراك، ونظيره قول من خصص النهي عن التكني بكنيته بحياته أيضًا، والمختار في الحديثين إطلاق النهي. اه.

قلت: الظاهر أنه فهم خصوصه مدة بقاء الخاتم والأقرب أنه فهم من النهي أن المقصود به ألا تتعدد الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصودًا صون نقشه عن الاشتراك كخواتم الحكام، والأظهر منه أنه فهم الإطلاق إلا أنه رأى أن

هٰذَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ.

٤٢٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِنِ فَارِسٍ حَدَثْنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرةِ بْنِ زِيَادِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَتَخَتَّمُ بِهِ.

### باب ما جاء في ترجي الثاتر

٣٢١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمًا شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقَ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوا وَطَرَح النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرَحَ النَّاسُ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ عَنِ الزَّهْرِيُّ زِيَادُ بُنُ سَعْد وشَعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَرق .

خاتمه الحديد تائب عن الخاتم القديم وللنائب حكم الأصل، فنقل نقشه إليه لا يخل بإطلاق النهي والله تعالى أعلم.

### اباب ما جاء في ترمح الثاترا

النبي عَلَيْ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب، ولذلك اتفق علماء النبي عَلَيْ بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب، ولذلك اتفق علماء الحديث على أن هذا الحديث وهم من الزهري، قال الإسماعيلي: إن كان محفوظاً فتأويله إن اتخذ خاتماً من ورق وكذا غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به حتى رموا ثم اتخذه بعد ذلك.

# باب الما فاعا في فاتر الذهب

٢٢٢ عَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرِّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ لَيُعَ الرَّكِيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ لَيُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنَ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ

#### اباب الما باعا في فاتر المنهب

الثياب البدن أو الثياب المرجال عنى البدن أو الثياب المرجال خاصة يعني الخلوق بخاء آخرة قاف طيب مركب معروف ، ووتغيير المرجال خاصة يعني الخلوق بخاء آخرة قاف طيب مركب معروف ، ووتغيير الشيب، أي بالسواد كما تقدم ، والتبرج، أي إظهار المرأة الزينة لغير محلها بفتح ميم وكسر حاء وتشديد لام من الحل أو بفتح حاء ، والمراد لغير من ذكر الله تعالى بقوله: ﴿ وَلا يُبدِينَ زِينتَهُنَّ إِلاَّ لِمُولَتِهِنَ ﴾ (١) الآية .

«كعاب» بكسر الكاف جمع كعب وهو الذي يلعب به في النرد، ووالرقى، الا بالمعوذات بكسر واو، قيل: هما سورتان، فالجمع على إرادة ما فوق الواحد وبتأويل الكلمات أو الآيات أو سورة الإخلاص معهما تغليبًا، وقيل: المراد الآيات التي فيها معنى الاستعاذة السورتين، ومثل قوله تعالى: ﴿ قُل رّب اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشّياطِينِ ﴾ (٢) وبالجملة وما في معناهما من القرآن وأسماء الله تعالى والأدعية والله تعالى أعلم.

وعقد، تميمة، والمراد خرزات تعلق على الأطفال اتقاء العين، وأما ما يكتب فيه الآيات، فقد جوزه كثير لحديث عبد الله بن عمر والله تعالى أعلم.

الغير محله، الضمير للعزل ومحل العزل وغيره زوجة، فلا يجوز العزل عن

<sup>(</sup>١) سورة النور : آية (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : آية (٩٧).

كَانَ يَقُولُ كَانَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ عَشْرَ خلالِ الصُّفْرَة يَعْنِي الْخَلُوق وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَة

الزوجة إلا برضاها، وأما رواية «عن محله» فالضمير يشمل فرج الزوجة وفساد الصبي بوطء الموضعه ، غير محرمة حال من ضمير يكره والضمير ؛ لأنه أقرب أي غير بالغ به حد التحريم ، وقيل : الضمير لمجموع الخلال بتأويل ما ذكر أو لكل والله تعالى أعلم .

«من شبه» بفتحتين نوع من التماس يشبه الذهب ، وكانوا يتخذون الأصنام «حلية أهل النار» بكسر الحاء أي زي الكفار ، «فإن سلاسلهم وأغلالهم من الحسديد» من حديد ملري عليه فضة ، قيل: هذا الحديث أجود إسناداً لأنه في إسناد الأول عبد الله بن مسلم المروزي ، وقيل: إنه لا يحتج بحديثه وقيل: يحظى سيما وهذا الحديث يقصده حديث التمس ولو خاتمًا من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه ، وقيل: إن كان المنع محفوظا يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا، وهاهنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة والله تعالى أعلم .

وعليه خاتم، أي أمينا عليه ، وواذكر بالهداية، أي اذكر عند ذكر الهداية هداية الطريق وأحضرها في قلبك إنها كيف تكون وأنها لا تتم الا بالتزام السالك جادة الطريق وأن لا يميل عنها يمنة أو يسرة خوفًا من الهلاك ، فاذكر هداية الطريق لتعرف بها هداية الصراط المستقيم وتعقلها بالمقايسه والمشاكلة وكذا قوله: «واذكر بالسداد، إلخ كان يختم في يمينه قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعاً فقال بعضهم: يجوز الوجهان واليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين بها أولى ، وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولاً في اليمين ثم حول إلى اليسار ، ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار،

لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالطَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقَّدَ التَّمَائِمِ
وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِي غَيْرَ مُحَرَّمِهِ قَالَ أبو دَاود انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

# باب اما باعا في فاتر الاديد

الْمَعْنَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم السُّلْمِيُ الْمَرُوزِيُ الْمَعْنَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم السُّلْمِيُ الْمَرُوزِيُ الْمَعْنَى أَنَّ زَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه أَبِي طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيُ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ اتَخِذُهُ مِنْ وَرِق وَلا النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَي شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ اتَخِذَهُ مِنْ وَرِق وَلا

أما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع يكون باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين والله تعالى أعلم .

(على ظهرها) قال العلماء أحاديث الباطن أصح وأكثر فهو أفضل والله تعالى أعلم.

وإن مع كل جرس؛ الجرس بفتح جيم وكسرها وسكون راء الصوت أو خفية وبفتحتين ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي الصبيان ، ونسان، بضم الموحدة وحيان بفتح المهملة والتحتانية لاتدخلنها بلفظ النهي من الإدخال ، ووالجلاجل، بفتح الجيم الأولى وكسر الثانية جمع مجلجل بالضم الجرس.

تُتِمَّهُ مِثْقَالًا وَلَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السَّلَمِيَ الْمَرُوزِيَّ.

٤ ٢ ٢ ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ قَالُوا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمُعَيْقِيبِ وَجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أُمَّهِ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ جَدُهِ قَالَ: إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ وَجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أُمَّهِ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ جَدَهِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيدٍ مَلُويٌ عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيدٍ مَلُويٌ عَلَيْهِ فِضَّةً قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥ ٢ ٢ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّه اهْدِنِي وَسَدَّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهُم قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ إِللسَّبَابَةِ وَالْوسُطَى شَكَ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِيَةِ وَالْمِيشَرَةِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لِلسَّبَابَةِ وَالْوسُطَى شَكَ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِيّةِ وَالْمِيشَرَةِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لِلسَّبَابَةِ وَالْمُيشَرَةِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فِيهَا لِلسَّبَابَةِ وَالْمُيشَرَةِ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فِيهَا لَقَلْنَا لِعَلِيً مَا الْقَسِيَّةِ قَالَ وَالْمِيشَرَةُ شَيْءً قَالَ ثَيْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْر مُصَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْنَالُ الْأَثُورُجُ قَالَ وَالْمِيشَرَةُ شَيْءً كَانَت تُصَنْعُهُ النَّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَ.

باب الما باعا في التفتم في اليمين أو اليسار

٢ ٢ ٢ \_ حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ

بِلال عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَريكٌ: وأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّهِ قَالَ أبو دَاوِد قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ وَأُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ بِإِسْنَادِهِ فِي يَمِينِهِ.

٢٢٨ ٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى.

٢٢٩ - حَدُثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدُثْنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَ عَبَاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ خَاتَمَهُ فَا تَمْ الْمُعَلِّبُ مَعْ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ وَلا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ هَكُذَا وَجَعَلَ فَصُهُ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ وَلا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ.

# الم الما تاعا في الالإتاء

• ٢٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بَنُ حَفْصِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيً بْنُ مَسَهْلِ بْنِ الزُّبَيْسِ إِلَى عُمَسَ بْنِ الزُّبَيْسِ إِلَى عُمَسَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُبَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسِ شَيْطَانًا.

٤٢٣١ عَنْ بُنَانَةَ مَوْلاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ بُنَانَةَ مَوْلاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلاجِلُ يُصَوِّتُنَ فَقَالَتْ لا ثَدْخِلْنَهَا عَلَيْ إِلا أَنْ تَقْطَعُوا جَلاجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ.

### باب الما باعا في ربط الأسنان بالذهب

٤٢٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ ابْنَ أَسْعَدَ قُطعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

٢٣٣ عاصِم قَالا عَرَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو عَاصِم قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لأبِي الأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ : نَعَمْ.

٤٢٣٣ ـ ، طرفة ، بفتحات ، «وعرفجة» بفتح مهملة وسكون أخرى وفتح فاء بعدها جيم .

عَنْ الْمُوْمَلُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ. عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ. عَبْدِ الرَّحْمَٰةِ النَّامِ عَنْ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُعْمِلَ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُ

٤٢٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ

#### اباب اما باعا في ربط الأسنان بالذهب

٤٣٣٤ - «يوم الكلاب» بضم الكاف وتخفيف لام اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب (١) ، وليس من غزواته تلك، بل كان في الجاهلية ، ويهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من ذهب وربط الأسنان به ، روي أن حيان بن بشير ولي القضاء بأصبهان ، فحدث بهذا الحديث فقر أيوم الكلاب بكسر الكاف فرد عليه رجل وقال : إنما هو الكلاب بضم الكاف فأمر بحبسه ، فزاره بعض أصحابه فقال له فيم حبست فقال : حرب كانت في الجاهلية حبست بسببها في الإسلام ، «مسن ورق» المشهور كسر الراء على أن المراد الفضة ، وروي عن الأصمعي فتحها على أن المراد ورق الشجرة ، وزعم أن الفضة لا تنتن . لكن قال بعض أصحاب الخبرة أن المؤاد ورق الشجرة ، وزعم أن الفضة لا تنتن . لكن قال بعض أصحاب الخبرة أن الفضة تنتن والذهب لا ، فأنتن بفتح الهمزة أي صار نتنا كريه الراتحة ، وفي إسناد الحديث كلام للناس ، لكن الترمذي قال : حديث (٢) حسن ، وقال ناس : إنه مرسل والله تعالى أعلم .

#### اباب الما تاعا في الذهب للنساعا

٤٢٣٥ ـ ٥ قدمت ، بكسر الدال وسكون التاء.

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في اللباس (١٧٧٠)، وقال: حديث حسن غريب.

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ يَبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أَمَامَةَ ابْنَة أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ.

٤٣٣٩ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدِ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِع بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدِ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِع بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدِ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِع بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَحَبً أَنْ يُحَلِّقَ حَسِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَادٍ فَلْيُطُوقَةً مِنْ نَادٍ فَلْيُطُوقَةً مِنْ نَادٍ فَلْيُطُوقَةً مَنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُطُوقً حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَادٍ فَلْيُسَوَرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُسَوِّرُ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَادٍ فَلْيُسَوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِطَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا .

٢٣٧ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ

٢٣٦٦ ـ وأن يحلق، من التحليق، ووالجليب، كالولد وفالعبوا، بها أي خذوا منها الزينة المباحة كالخاتم للذكر، وفي العبارة إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب والأخذ بما لا يعنيه.

قلت: ظاهر الحديث أن الذهب حرام للنساء أيضًا كما للرجال، ويؤيده الحديث الآتي، ولذلك قال السيوطي: هذا منسوخ إذ المشهور جواز الذهب للنساء والله تعالى أعلم.

٤٢٣٧ ـ «تظهره» يحتمل أن تكون الكراهة إذا أظهرت لكن الفضة مثل

عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ لِحُذَيْفَةَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِطّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَ امْرِأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذَّبَتْ بهِ.

١٣٨ ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَة تَقَلَّدَتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَب رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَة تِقَلَّدَتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَب في أُذُنِها فَيُلدَت في عُنُقِها مِثْلَهُ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَة وَآيُهَا امْرَأَة جَعَلَت في أُذُنِها فِي أُذُنِها مِثْلُهُ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَة .

٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونِ الْقَادِ عَنْ أَبِي قِلابَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلا مُقَطَّعًا قَالَ أَبو دَاود أَبُو قِلابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةً.

(آخر كتاب الخاتم)

\* \* \*

الذهب في ذلك، فالظاهر أن هذا الزيادة التقبيح والتوبيخ والله تعالى أعلم.

٤٢٣٨ ـ وخرصًا و بضم الخاء المعجمة وسكون الراء حلي الأذن.

٤٣٣٤ - الا مقطعًا ، أي مكسرًا مقطوعًا والمراد الشيء اليسير مثل السن والله تعالى أعلم.

# كتاب الفتن [والملاحم] [بالم] ذي الفتن وحالاتها

٤ ٢٤٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
 وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَمَا

### [كتاب الفتن [والملاحم]] [[بايب] ونهر الفتن ودلانلها]

وزن اسم الفاعل، ولو جعل حالاً مؤكدة لم يبعد مثله، قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١) أشياء أي من الفتن أو من الوقايع العظام في مقامه، متعلق بقوله فما ترك، وذلك يحتمل أنه صفة مقامه ويحتمل أنه اسم يكون والمقام يحتمل أن يكون مصدراً أو اسم مكان إلى قيام الساعة متعلق بيكون، ويحتمل أن يكون في مقامه بعنى من مقامه متعلقا بيكون أيضًا، إلا حدثه قيل استثناء منقطع أي لكن حدث به، ويحتمل الاتصال على قصد المبالغة أو يقال: إنه يصدق الترك مع التحديث أيضًا، فتأمل قد علمه أصحابه هؤلاء.

قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله عليه يومًا صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبًا، فلم يدع شيئًا يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ثم ذكر حديثًا طويلاً فيه بعض ما ذكر ذلك اليوم ثم قال: هذا حديث حسن، وفي الباب عن المغيرة بن

<sup>(</sup>١) سبورة البيقيرة: آية (٦٠) والأعسراف: آية (٧٤) وهود: آية (٨٥) والشبعسراء: آية (١٨٣) والعنكبوت: آية (٣٦).

تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ هَوُلاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ.

ا ٤ ٢ ٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ عَامِرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

شعبة وأبي زيد بن أخطب وحذيفة وأبي مريم ذكروا أن النبي تشخ حدثهم بما هو كائن إلى يوم تقوم الساعة (١)، ووجه الرجل، إذا غاب عنه أي إجمالاً ومبهما وإن اشتبه تفصيلاً ومعنيا، فإذا أراه عرفه مشخصاً معنياً والله تعالى أعلم، وفيه دلالة على ما أعطاه الله تعالى إياه تنظيه من العلم الوافر والفضل الكامل، ولذلك كان ينهى عن شيء لم يكن في وقته بناء على علمه أن سيحدث وله أمثال كثيرة، ولذلك قال الحافظ السيوطي: من الغريب ما وقع من بعض أهل العصر إني لما رويت الأحاديث الواردة في نهي العلماء عن المجيء إلى السلاطين، قال: وهل كان في زمان النبي تنظيم سلاطين حتى ينهى عن التردد إليهم، وما علم المسكين أنه تناسوا أي بالوحي بكل ما يجيء بعده إلى قيام الساعة، وأعلم به أصحابه أم تناسوا أي أظهروا أنهم نسوا يبلغ من معه صفة قائد، والمراد بالقائد من يدعو الناس إلى بعق ويأمرهم بها أو من يحارب المسلمين، وفيه دلالة على أنه ما ذكر كل فتنة بل ذكر الفتن العظام والله تعالى أعلم.

١٤٢٤ ـ «أربع فتن» كان المراد بها الوقائع الكبار جداً ، والحديث لا يخلو عن

<sup>(</sup>١) الترمذي في الفتن (٢١٩١) وقال: حديث حسن صحيح.

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَن فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ.

٢٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُشْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَالِم حَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئ الْعَنْسِيُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْعَنْسِيُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْفِيتَنَ قَالَ شَعْدَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا فَذَكَرَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِيْنَةُ السَرًاءِ دَخَنُهَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِيْنَةُ السَرًاءِ دَخَنُهَا

جهالة في الإسناد والله تعالى أعلم.

البعير تحت القتب، وإضافة الفتنة إليها إما لدوامها ؛ لأنها تبقى تحت القتب أو البعير تحت القتب، وإضافة الفتنة إليها إما لدوامها ؛ لأنها تبقى تحت القتب أو تشبيها بها في الكدرة، أو لأن الأحلاس تفرش في البيوت، ففيه إشارة إلى التزام البيوت والعزلة في ذلك الزمان، وهَرَبُ وحَرَبُ، كلاهما بفتحتين الأول بمعنى الفرار والثاني بمعنى نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له فتنة، وإسواء، أي فتنة سبب وقوعها سرور الناس بكثرة النعم وفضول الأموال، أو لأنها تسرالأعداء لوقوع الخلل في المسلمين ، ودخنها، بفتحتين مصدر دخنت النار إذا ألقيت عليها حطبًا رطبًا فكثر دخانها أي ظهورها وأثارتها من تحت قدمي رجل أي الذي يسعى وعشي بقدميه في إثارتها، وكورك، بفتح الواو وكسر الراء على ضلع بكسر الضاد وقتح اللام أي على رجل لا استقامة له ولا فطام، كالورك لا يستقيم على الضلع ولا يركب عليه، ومنه يقال في الأمر الموافق هو ككف في ساعد، «فستنة الدهيسماء» تصغير الدهماء للتعظيم وهي الداهية السوداء المظلمة من إضافة

مِنْ تَحْتِ قَدَمَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكِ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتَنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لا المُتَّقُونَ ثُمَّ مَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَصَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ لَذَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَصَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاط إِلَى فَسْطَاط بِفَاق لا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجُّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ عَدِهِ.

ابْنُ فَرُوخَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنُ فَرُوخَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنٌ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسُوا وَاللَّهِ مَا تَرْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا مَنْ مَعَهُ ثَلاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيهِ وَاسْمِ

عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِد قَالَ: أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ فَتِحَتْ تُسْتَرُ أَجْلُبُ مِنْهَا عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِد قَالَ: أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ فَتِحَتْ تُسْتَرُ أَجْلُبُ مِنْهَا

الموصوف إلى الصفة، وقيل: هي اسم ناقة غزا عليها سبعة أخوة فقتلوا عن آخرهم وحملوا عليها فصارت مثلاً في كل داهية، «والفسطاط» بضم الفاء وتكسر، المدينة التي فيها مجتمع الناس والله تعالى أعلم.

٤٢٤٤ ـ «فتحت تستر» اسم موضع فإذا أصدع بفتح فسكون أو بفتحتين أي رجل وسط تعرف على صيغة الخطاب، «فتجهمني القوم» أي أظهروا لي آثار

بِغَالا فَدَخُلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ حَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا هَذَا هَذَا هَذَا هَذَا خَذَيْفَةُ بِنُ الْيَمَان صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّهِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِي أَرَى اللَّهِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِي أَرَى اللَّهِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِي أَرَى اللَّهِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْلُهُ عَلَى اللَّهُ أَيكُونُ اللَّهِ مَنْ فَلَانُ اللَّهُ أَيكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَيكُونُ اللَّهُ أَنَا اللَّهُ أَيكُونُ اللَّهُ فَالَعُ فَعَلَى اللَّهُ خَلِيفَةٌ فِي السَّيْفُ قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : السَّيْفُ قُلْتُ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : اللَّهُ الْمَالَعُلُ اللَّهُ اللَّهُ

الكراهة في وجوههم عن الشر، لعل المراد ما يقع في الناس من الفتن، وفأحدقه، أي رموه بحدقهم والتحديق شدة النظر.

وقوله: «شُوّ الظاهر أن المراد به الكفر، ويحتمل أن المراد به ما يعمه والبدع وغيرهما، فما العصمة؟ أي طريق النجاة من ذلك الشر، قال «السسيف» أي تقاتلهم به، قالوا: هي الردة التي كانت زمن الصديق رضي الله عنه، نضسرب ظهرك أي ظلمك في نفسك ومالك، «وإلا» أي إن لم يكن خليفة فاعتزل الناس واصبر على المكاره والمشاق، فقوله: «قمت» أي اخرج من بينهم وخذ البادية ومت بها عاض لاصق، «يجذل شجرة» بكسر الجيم وفتحها وسكون الذال المعجمة أي

قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ.

٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِد بْنِ خَالِد الْيَشْكُرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاء وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَن ثُمَّ الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاء وَهُدُنَةٌ عَلَى دَخَن ثُمَّ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةً يَضَعُهُ عَلَى الرُّدَةِ النِّي فِي زَمَن أَبِي بَكُرٍ عَلَى مَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةً يَصُولُ صُلُحٌ عَلَى دَخَن عَلَى ضَعَائِنَ.

الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ اللَّيْثِيُ قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَ فِي رَهْطِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ اللَّيْثِيُ قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَ فِي رَهْطِ مِنْ بَنِي لَيْتْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قُلْنَا بَنُو لَيْتُ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِي لَيْتْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قُلْنَا بَنُو لَيْتُ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَة فَلَا كَنْ بَنِي لَيْتُ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قُلْنَا بَنُو لَيْتُ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَة فَلَا فِينَة فَلَا اللّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشّرِ قَالَ يَا حُذَيْفَة تَعَلَّمُ وَشَرٌ قَالَ يَا حُذَيْفَة تَعَلَّمُ وَشَرٌ قَالَ يَا حُذَيْفَة تَعَلَّمُ وَشَرٌ قَالَ يَا حُذَيْفَة تَعَلَمُ لَا اللّهِ وَالّهِ هِلْ بَعْدَ هَذَا الشّرُ خَيْرٌ قَالَ يَا حُذَيْفَة تَعَلَمُ لَا اللّهِ وَالّبِعْ مَا فِيهِ ثَلاثَ مِرَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشّرُ خَيْرٌ قَالَ اللّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشّرُ خَيْرٌ قَالَ اللّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشّر خَيْرٌ قَالَ اللّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشّر خَيْرٌ قَالَ هُدُنَةً عَلَى اللّهُ فَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ فَلْمَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ عَلَى أَقْذَاء فِيهِمْ قُلْتُ يَا الشّر خَيْرٌ قَالَ هُدُنَةً عَلَى اللّهُ وَاللّهِ هَلْ اللّهُ فَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

بأصلها أي اخرج منهم إلى البوادي وكل فيها أصول الشجر واكتف بها.

٤٢٤٥ ـ «بقية على أقذاء» أي يبقى للناس بقية على فساد في قلوبهم فشبه ذلك الفساد بالأقذاء جمع قذى وهو ما يقع في العين والشراب من غبار ووسخ ، وهدنة ، بضم هاء وسكون دال مهملة الصلح ، «دخن ، بفتحتين الدخان أي صلح في الظاهر مع خيانة القلوب وخذاعها ونفاقها في الباطن .

٤٢٤٦ ـ ١عمياء صماء، أي لا مخلص منها ولا سبيل إلى تناحيها، فإن

رَسُهِ لَ اللّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ قَالَ لا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقُوام عَلَى الّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ قَالَ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ عَلَى أَبُوابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَدْل خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ.

٧٤٧ عن مسَدُدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ صَخْرِ ابْنِ بَدْرِ الْعِجْلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِد بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيُ ابْنِ بَدْرِ الْعِجْلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِد بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى تَمُوتَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذ خَلِيفَةً فَاهْرُب حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمُت وَأَنْتَ عَاضٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ أَنْ رَجُلا نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تُنْتَج حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

١٤٨ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاصْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ قُلْتُ أَنْتَ

الأصم لا يسمع الكلام حتى يقطع عما فيه من الشر، والأعمى لا يرى ما يفعل ولا يستحى من أحد.

٤٢٤٧ ـ ونتج فرسًا الفرس يطلق على الأنثى أيضًا وهي المراد أي لو سعى في تحصيل ولدها بمباشرة الأسباب، «لم تنتج» على بناء المفعول أي ما يجيء لها ولد، والمراد بيان قرب القيامة والله تعالى أعلم.

٤٢٤٨ ـ «وثمرة قلسه» أي خالص عهده، يأمرنا أن نفعل كأنه أراد به أنه

سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَسَمَّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَة اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

٩ ٤ ٢ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ شَيْبًانَ عَنْ اللَّهُ مَنْ كَفَ يَدَهُ .

٩ ٤ ٢ ٥ - قَالَ أَبُو دَاوِد حُدُثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازَمُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَه عَنْ عُبَيْدِ وَسَلَّمَ : يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاح.

يأمرنا بمنازعة علي، مع أن عليًا هو الأول ومعاوية هو الآخر الذي قام منازعًا والله تعالى أعلم.

٤٢٤٩ ـ ١ من شر قد اقترب، قيل: أشار به إلى قتل عثمان وما جرى بعده بين على ومعاوية.

• ٤٢٥٠ ـ وأن يحاصروا وأي بناء المفعول أي يحاصرهم العدو فيضطروا لذلك المدينة ويجتمعوا فيها ، ووالسلاح والمعسكر الحافظة للثغر بالسلاح والمراد هاهنا الشغور . أي أبعد ثغورهم ، هذا الموضع القريب من خيبر قيل : لعل هذا زمن الدجال أو يكون في وقت ، وسلاح بفتح السين وذكر السيوطي ضمها موضع قريب بخيبر .

١٥١ ع - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ وَسَلاح قريبٌ مِنْ خَيْبَرَ.

١٤٥٧ عَـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادُ الله الْمُنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ اللّه زَوَى لِي الأَرْضَ أَوْ قَسالَ: إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الأَرْضَ أَوْ قَسالَ: إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الأَرْضَ أَوْ قَسالَ: إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمِّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِي لِي مِنْهَا الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمِّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِي لِي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكُهَا وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكُهَا بِسَنَة بِعَامَة وَلا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ وَلا أُمْلِكُهُمْ بِسَنَة بِعَامَة وَلا أُسلَطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلِو الْمُعَلِيقِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ وَلَو الْجَتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ

٤٢٥٢ ـ «زوى لي الأرض» زوى كرمى أي ضم زواياها وهو يحتمل أن يكون حقيقة أو خلق له الإدراك، فيكون مجازًا، فإنه لما أدرك جميعها صار كأنه جمعت له حتى رآها، والمراد من الأرض ما سيبلغها ملك الأمة لا كلها يدل عليه ما بعده، «مشارقها» أي البلاد الشرقية منها وكذا «مغاربها».

وقوله: «ما زوي» على بناء المفعول وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح الخزائن المفتوحة على الأمة، «الأحمر» الذهب، والأبيض الفضة، «أن لا يهلكها» من الإهلاك نسبة بقحط بعامة أي بقحط يعم الكل، وهو بدل من سوء أنفسهم أي من غيرهم أي من الكفرة، وهذا عما وقع فيه سوى مجروراً بمن، واستدل به ابن

يُهْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمْتِي الْأَثِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة الْأَثِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأُوثَانَ وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمِّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقَّ قَالَ ابْنُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي وَلا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقَّ قَالَ ابْنُ عِيسَى ظَاهِرِينَ ثُمَّ اتَّفَقَا لا يَصُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ.

٤٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلِ حَدَّثَنِي الْمُصَمِّدُ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَمْضَمٌ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ شُريْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكَ يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله

مالك على أن سوى تقع غير ظرف وتجر بغير في افيستبيح بيضهم البيضة المجماعة وقيل: الدار ومعناه في الحقيقة يستبيح أصلهم، وذلك لأن البيضة هي أصل الحيوان الذي يبيض يسبى من السبي وإنما أضاف هذا من كلامه على المناسبة والمناسبة والمن

والأئمة المضلين، الداعين الخلق إلى البدع، ووإذا وضع، أي إذا ظهرت الحرب فيهم تبقى إلى القيمة، وقد وضع السيف بقتل عثمان فلم يزل إلى كلهم أي كل واحد منهم، وحتى يأتي أمر الله، أي الربح الذي تقبض عنده نفس كل مؤمن ومؤمنة والله تعالى أعلم.

٤٢٥٣ - «أن لا يدعو» إلخ، بدل أو بيان للخلال، وكلمة (لا) في المواضع الثلاثة زائدة، وإلا لفسد المعنى، فإن معنى «أجساركم» خلصكم وأنقذكم ولا يستقيم أن يقال أنقذكم من أن لا يدعو، فتأمل، ويحتمل أن يقال هذا بيان أضداد الخلال الثلاث التي يتضمنها قوله: أجاركم إلخ، معنى كأنه قال أجاركم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ قَلاثِ خِلالِ أَنْ لا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَسِيَّكُمْ فَسِيَّكُمْ فَسَيْكُمْ فَسَلَالَةٍ.

المُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِي بَنْ مِلْكُ مِلْكُ مَانَ الأَنْبَارِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِي بَنْ حِرَاشٍ عَن الْبَرَاءِ بْن نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعِي بَنْ حِرَاشٍ عَن الْبَرَاءِ بْن نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن

من ثلاث ورزقكم أضدادها، ويحتمل أن يقال قوله ورزقكم أضدادها مقدر في نظم الكلام، أو اكتفى عن ذكره بما يدل عليه من قوله أجاركم، وعين أن يقدر المضاف على قوله: أن لا يدعو، أي أضداد أن لا يدعو إلخ، فيكون بدلاً أو بيانًا فتأمل، «فتهلكوا» على بناء الفاعل أو بناء المفعول من الإهلاك مترتب على الدعاء لا على نفيه، على أهل الحق أي عمومًا، وأن لا تجتمعوا على ضلالة أي الكفر أو الفسق أو الخطأ في الاجتهاد، وهذا قبل مجيء الريح والله تعالى أعلم.

على ما ينبغي هذه المدة، واللام في لخمس وثلاثين، أي أمر الإسلام يستقر وسطهم على ما ينبغي هذه المدة، واللام في لخمس بمعنى في، فدوران الرحى مستعار لقيام الإسلام للمسلمين على أحسن انتظام، فإن الرحى توجد على نعت الكمال ما دامت دائرة مستمرة، ولعله على قال هذا القول، وقد بقيت من عمره السنون الزائدة على الثلاثين باختلاف الروايات، فإذا ضمت إلى مدة الخلافة التي هي ثلاثون سنة كانت بالغة هذا المبلغ، ويحتمل أن يعتبر من ابتداء ظهور الوحي فيتم عد خمس وثلاثين بانقضاء خلافة عمر، فقد ظهر بعده ما ظهر، ويحتمل أن يعتبر من الهجرة، فإنها مبدأ ظهور الإسلام وهو المشهور في التاريخ، فكان في يعتبر من الهجرة، فإنها مبدأ ظهور الإسلام وهو المشهور في التاريخ، فكان في

مُسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُورُ رَحَى الإِسْلامِ لِخَمْسِ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ فَإِنْ يَهْلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ: قُلْتُ: أَمِمًّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ: مِمَّا مَضَى قَالَ أَبُو دَاود مَنْ قَالَ خِرَاشِ فَقَدْ أَخْطَأَ.

٤٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

خمس وثلاثين مقتل عثمان، وفي ست وثلاثين وقعة الجمل، وفي سبع وثلاثين وقعة صفين، «فإن يهلكوا» من الهلاك على بناء الفاعل، والإهلاك على بناء الفعول فسبيل من هلك أي فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم من القرون السالفة، «وأن يقم لهم دينهم» أي وإن بقوا وقد قام لهم دينهم، فلا يقوم لهم الدين على الانتظام الحسن إلا إلى سبعين عامًا من الهمجرة، أو من ابتداء الإسلام، أو من وقت الكلام كما سبق، ولعل ذلك لكثرة الصحابة في هذه المدة وقلتهم فيما بعد «أيما بقى» أي هذا العدد أعني سبعين عامًا، هل يعتبر بعد خمس وثلاثين مثلاً أم يعتبر معها، فقال عا مضى أي معها، وذكروا في شرح الحديث وجوهًا، ولكن هذا أحسنها والله تعالى أعلم.

٤٢٥٥ - «يتقارب الزمان» قد يراد به اقتراب الساعة أو تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض، الشر والفتنة أو قصر أعمار أهله أو قرب مدة الأيام والليالي، حتى تكون السنة كالشهر وينقص العلم بموت العلماء وكثرة النساء، ويلقى الشح في قلوب الناس فيبخل الغني بماله حتى في أداء الزكاة والعالم بعلمه حتى في إعارة الكتب، «والهرج» بفتح فسكون، «أنها» الضمير للقصة يكون المضطجع

صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ. الشَّحُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ. بالب [فق] النها عن السعا في الفتنة .

قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيها خَيْرًا مِن الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ وَالْجَالِسُ وَالْجَالِسُ وَالْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِن الْعَامِي قَالَ يَا خَيْرًا مِن الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِن السّاعِي قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تَأْمُرُنِي قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلّ فَلْيَلْحَقُ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَمُن كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَمُ يَكُنْ لَهُ فَلْيَطْمِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَطْمِ بِاللّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَطْرِبْ بِحَدُهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا النّجَاءَ النّجَاءَ .

٢٥٧ ٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُفَصِّلٌ عَنْ عَيَّاشٍ عَنْ

إلخ، أي كلما بعد الإنسان عن مباشرتها يكون خيرًا، فليلحق بإبله وليخرج إلى البادية على حرة أي حجارة سوداء كسر السيف حقيقة ليسد على نفسه باب القتال، وقيل بل هو كناية عن ترك القتال.

### اباب [فق] النمج عن السمج في الفتنة]

الفتنة، قيل: النجاء إذا أفرد مد، وإذا كرر قصر والله تعالى أعلم.

٤٢٥٧ - وكن كابن آدم، يريد أن الصبر فيها أحسن من الحركة ؛ لكون الحركة

بُكَيْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ كَابْنَيْ آدَمَ وَتَلا يَزِيدُ ﴿ لَئِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ كَابْنَيْ آدَمَ وَتَلا يَزِيدُ ﴿ لَئِنْ لَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ ﴾ الآيَة.

١٩٥٨ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدِ الْجَزَرِيُ عَنْ سَالِم حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدِ الْجَزَرِيُ عَنْ سَالِم حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ وَابِصَةَ الْأَسَدِيُ عَنْ أَبِيهِ وَابِصَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ابْنُ وَابِصَةَ الْأَسَدِيُ عَنْ أَبِيهِ وَابِصَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكُرَةً قَالَ قَتْلاهَا كُلّهُمُ فِي النَّارِ قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ تِلْكَ أَيًّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لا فِي النَّارِ قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ تِلْكَ أَيًّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لا فِي النَّارِ قَالَ فَي النَّا مِنْ أَمْرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكُفُ يَا أَمْنُ الرَّعُلُ الرَّمَانُ قَالَ تَكُفُ لَا اللَّهَ اللَّهُ مَانُ قَالَ تَكُفُ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاسِ بَيْتِكَ فَلَمًا قُتِلَ عُضْمَانُ طَارَ قَلْبِي السَانَكَ وَيَذَكَ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاسِ بَيْتِكَ فَلَمًا قُتِلَ عُضْمَانُ طَارَ قَلْبِي السَانَكَ وَيَذَكُ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاسٍ بَيْتِكَ فَلَمًا قُتِلَ عُضْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَانُ فَا اللّهِ فَوَالِكُ الرَّعَانُ طَارَ قَلْبِي مَالَ الْمَعْتُ وَيَذَكُ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَصْلَامُ فَرَكِبْمَ بْنَ فَاتِكِ فَحَدًاثُهُ فَحَدًا فَالَ الْمَعْلَى الرَّامُ اللّهَ الْمَالِلُهُ الْمَالَةُ لَمْ اللّهِ اللّهَ الْمَعْلِى الْمَالَ الْعَلْمَ الْقَالَ الْمَالَةُ لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ لَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ لَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِقُولِي اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمَلْكُولُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تزيد في الفتنة، والمسألة مختلف فيها وأخذ كثير بظاهر الحديث، وقد دخل بعض أهل الشام أيام الحرة في غار على أبي سعيد الخدري ومعه سيف، فقال له: اخرج فألقى أبو سعيد سيفه إليه وخرج، فقال له: أنت أبو سعيد قال: نعم فكف منه، ذكره القاضي أبو بكر في شرح الترمذي.

٤٢٥٨ ـ • وتكون حلسًا • بكسر الحاء المهملة ، وجوزوا فتحها كساء يفرش أي كن مثله في لزوم البيت وعدم الخروج عنه ، ولقطع ، جمع قطعة أي كأن كل

بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.

جُحَادةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَ قَالَ جُحَادةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيها مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافراً وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافراً وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصِبِحُ كَافراً الْقَاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فيها خيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَيُصْبِحُ كَافراً الْقَاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فيها خيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَيُصْبِحُ كَافراً الْقَاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فيها خيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَمْ وَاصْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجارَةِ فَإِنْ دُخِلَ فَكَسُرُوا قِسِيَكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاصْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجارَةِ فَإِنْ دُخِلَ يَعْنِي عَلَى أَحَدِمِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ.

مَصْقَلَةَ عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَمُرةَ قَالَ مَصْقَلَةَ عَنْ عَوْد بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَمُرةَ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَسرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُق الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رأْسِ كُنْتُ آخِذًا بِيندِ ابْنِ عُمَسرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُق الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رأْسِ مُنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا فَلَمًّا مَضَى قَالَ وَمَا أُرَى هَذَا إِلا قَدْ شَقِي مَنْ مُشَى إلى رَجُل مِنْ أُمّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَشَى إِلَى رَجُل مِنْ أُمّتِي

واحدة من تلك الفتن قطعة من الليل المظلم في الظلمة والالتباس، «قسيكم» بكسر القاف وتشديد الياء جمع قوس.

٤٢٥٩ ـ «فيإن دخل» على بناء المفعول، فليقل هكذا فليمد إليه عنقه، كذا جاء مفسراً في بعض النسخ يريد فليمكنه من القتل ولا يقوم عليه بالقتال لإفضائه إلى زيادة الفتنة.

لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَوْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ وَرَوَاهُ لَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْم عَنْ عَوْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاود قَالَ لِيَ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْم عَنْ عَوْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاود قَالَ لِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو الْولِيد يعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وقَالَ هُوَ فِي عَلِي جَدَيْنَ اللهُ وَلَيد مَا الْولِيد .

الْمُشَعَّتِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ الْمُشَعَّتِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَعَّدَيْكَ فَذَكَر الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ الْحَدِيثَ قَالَ فَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ إِلَا وَسَعِلْهُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ

«بمن أنست منه» أي بأهلك وعشيرتك الذين خرجت من عندهم أي ارجع

البيت فيه، «بالوصيف» أي بالعبد، قيل: المراد بالبيت القبر أي يباح موضع القبر البيت فيه، «بالوصيف» أي بالعبد، قيل: المراد بالبيت القبر أي يباح موضع القبر بعيد لضيق مواضع القبور عن الأموات، أو يبلغ أجرة الحفار قيمة العبد لكثرة الموتى وقلة الحفارين واشتغالهم بالمصيبة، وقيل: المراد بالبيت المتعارف، والمعنى أن البيوت تصير رخصة لكثرة الموت وقلة من يسكنها، فيباع البيت بعبد مع أن البيت مادته يكون أكثر قيمة «أحجار الزيت» موضع بالمدينة من الحرة سمي بها لسواد أحجاره كأنها طليت بالزيت، «غرقت» من غرق في الماء كسمع، أي الدم يعلو أحجار الزيت ويسترها لكثرة القتلى، وهذا إشارة إلى وقعة الحرة التي كانت رمن يزيد.

قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرَّ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّم قُلْتُ مَا خَارَ اللَّه لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَفَلا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ وَرَسُولُه قَالَ عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه أَفَلا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَنْ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ قُلْتُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَنْ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ قُلْتُ فَلَا أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَٱلْق ثُوبُكَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَٱلْق ثُوبُكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ قَالَ أَبُو دَاوِد لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّتَ فِي هَذَا لَحَدِيثِ غَيْرَ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ.

٢٦٦٧ عَنْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُوْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرُ الْقَاعِدُ فِيهَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُوْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُونُوا أَحْلاسَ بُيُوتِكُمْ.

إليهم، «عليّ» بتشديد الياء ويحتمل التخفيف على بعد، «فإن خشيت» أي فمكنه من نفسك، فإن قدرت على ذلك فهو المطلوب وإن بان عليك ضوء السيف وبريقه فغط وجهك حتى يقتلك، قيل: المراد الإخبار بهذه الوقايع على احتمال أن أبا ذر لعله يدركها، وإلا فأبو ذر مات قبل وقعة الحرة، فإنه مات في خلافة عثمان، وأما وقوع الجوع والموت بالمدينة فيحتمل أنه أدركها أبو ذر لأنه وقع قحط وموت بها كما في عام الرمادة وغيره والله تعالى أعلم.

ابْنَ جُدَّفَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّفَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن مُحَمَّدٍ حَدَّفَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّفَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن ابْنَ جُبَيْرٍ حَدَّفَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ايْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ جُبَيْرٍ حَدَّفَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ايْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَن إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَنُ وَلَمَن ابْتُلِي فَصَبَر السَّعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَنُ وَلَمَن ابْتُلِي فَصَبَر السَّعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَنُ وَلَمَن ابْتُلِي فَصَبَر الْفَرَادُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عِلْدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَنُ وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَر السَّعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَنُ وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَر الْفَرَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتَنُ وَلَمَن ابْتُلِي فَصَبَر الْفَرَادُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلُ وَلَمَ الْمُ الْمُنْ الْمُعْتَلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ

### باب في محف السان

٤ ٣ ٦ ٤ - حَدِّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكُمْاءُ عَمْيًاءُ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكُمْاءُ عَمْيًاءُ مَنْ

٤٢٦٣ ـ دلمن جنب الفتن، على الفاعل أو المفعول مخفف، وعلى الثاني يحتمل التشديد، يقال: جنبه إذا بعد عنه وجنبه إياه بالتخفيف والتشديد أي بعده عنه، وبناء المفعول أقرب وأنسب بالمقابلة، وقواها، هي كلمة معناها التلهف وقد توضع أيضًا موضع الإعجاب بالشيء.

#### اباب في محهد اللسان

٤٢٦٤ ـ «من أشرف لها» أي من تطلع إليها وتعرض لها، ذانته فوقع فيها «وإشراف اللسان» أي إطالة اللسان والتكلم فيها يزيد في وقودها كالسيف أو التكلم في أهلها غيبة وحرام كالمحاربة لأنهم مسلمون مجتهدون، وإن كان بعضهم على الخطأ، وعلى هذا يكون إشارة إلى ما جرى بين على ومعاوية أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَان فِيهَا كَوُقُوع السِّيْفِ.

خَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاهَا فِي النَّارِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاهَا فِي النَّارِ اللَّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ الشَّوْرِيُّ عَنْ لَيْتُ عِنْ اللَّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ الشَّوْرِيُّ عَنْ لَيْتُ عِنْ لَيْتُ عَنْ طَاوسٍ عَنِ الأَعْجَم.

٤٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ قَالَ زِيَادٌ سِيْمِينُ كُوشَ.

# باب ما يرفص فيه من البحاوة في الفتنة

٢٦٧ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِك عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.

٤٢٦٥ ـ وتستنظف العرب، هو بالظاء المعجمة أي تستوعبهم هلاكًا، قتلاها في النار، مبتدأ وخبر، وإنما كانوا في النار لأنهم ما قصدوا بالقتال إعلاء كلمة الله أو دفع ظلم أو إيمانة أهل حق، وإنما قصدوا التباهي والتفاخر وطمعًا في المال والملك، وأشد، أي أكثر إيقادًا لها والله تعالى أعلم.

٤٢٦٦ - (سيمين كوش) بكسر سين وميم ويائين ساكنتين كلمة فارسية معناها أذنه من فضة، والمراد أي أبيض الأذن.

[باب ما يرفص فيه من البداوة في الفتنة]

٤٢٦٧ ـ (يتبع بها) قيل بتشديد التاء من الاتباع، وقلت ويحتمل التخفيف

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَبِعُ بِهَا شَغَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. بأيد في النهي عَن القتال: في النهي عن القتال: في الفتنة

١٤٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ يَعْنِي فِي الْقِتَالَ فَلْعَيْنِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانَ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

٤٢٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن الْحَسَن بإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا.

على أنه من تبع، ووشعف الجبال، بشين معجمة وعين مهملة مفتوحتين أي أعايها جمع شفعة بفتحتين ، أي يسكن في الجبال والأودية فرارًا من صحبة الناس.

### اباب في النمع عن القتال في الفتنة

٤٢٦٨ - وخسر جت وأنا أريد، أي خرجت إلى علي لأنصره في قتاله مع معاوية، وكان نصره حقًا، لكن أبو بكرة وغيره من بعض الصحابة أخذوا بظاهر الأحاديث أنه أراد قتل صاحبه أي إرادة مقرونة بالتوجه بالسيف، فلا وجه لمن يستدل به على أن النية والعزيمة على المعصية مما يؤاخذ ويعاقب عليها صاحبها فتأمل.

# باب في تعظيم قتلء المؤمن

• ٢٧ ع - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ عَنْ خَالِد بْن دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقْيَةَ فَأَقْبَل رَجُلُ مِنْ أَهْل فِلَسْطِينَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوم بْن شَرِيكَ إِلْكِنَانِيُّ فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي زَكَرِيًّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيًّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوم سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبيع يُحَدَّثُ عَنْ عُبَادَةَ ابْن الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَسَدَّتُنِي ابْنُ أَبِي زَكَريًا عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِسِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِب دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ

### [باب في تعظيم قتل المؤمن]

٤٢٧٠ ـ • إلا من مات مشركًا • استثناء من كل ذنب على حذف المضاف ، أي لا ذنب من مات ، و(من) منصوبة محلاً على الاستثناء ، وقوله : • أو مــؤمن • بالرفع ليس عطفًا عليها بل هو خبر محذوف ، أي أو هو مؤمن • والجملة عطف على صلتها والحديث عند الجمهور مبني على التغليظ أو على أن المراد بقتل

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مُبِارَكِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِد أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى صَدَقَةُ بْنُ خَالِد أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ قَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ الْغَسَّانِيَ عَنْ قَوْلِهِ اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ قَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيُرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَعْنِى مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاود فَاعْتَبَطَ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَعْنِى مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاود فَاعْتَبَطَ

اعتبط الناقة إذا نحرها من غير داء وآفة يكون بها، وما سيجيء من التفسير في اعتبط الناقة إذا نحرها من غير داء وآفة يكون بها، وما سيجيء من التفسير في الكتاب مبني على أنه بغين معجمة من الغبطة وهي الفرح والسرور وحسن الحال، فإن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإذا كان المقتول مؤمنًا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، ومعنقًا، بنون وقاف اسم فاعل من أعنق أي خفيف الظهر سريع السير من العنق وهو ضرب من السير، وقيل: أي مسرعًا في الطاعة منبسطًا في العسمل، وبلّح، بموحدة ولام مشددة وحاء مهملة أي أعيا وانقطع، قيل يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام بعد التي في الفرقان أي وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام بعد التي في الفرقان أي فهي غير منسوخة بها، بل ناسخة لها أو يوقف بينهما بحمل هذه على القاتل فهي غير منسوخة بها، بل ناسخة لها أو يوقف بينهما بحمل هذه على القاتل وكان يزعم أنه لا توبة للقاتل وهو كافر، ثم آمن كما هو المروي عن ابن عباس وكان يزعم أنه لا توبة للقاتل أي الكن القتل ليس بأعظم من الشرك والتوبة

استحل القتل ونحوه وألا يشكل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه ﴾ (١) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيتين (٤٨، ١١٦).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك عن ابن عباس ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٥٨) في تفسير الآية (٩٣) من سورة النساء.

يَصُبُّ دَمَهُ صَبًّا.

إسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفُسَ الّتِي حَرَّمُ اللّهُ إِلا بِالْحَقّ ﴾ يَدْعُونَ النّفُس الّتِي حَرَّمُ اللّهُ إِلا بِالْحَقّ ﴾ بسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

ابْنِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَمَا نَزَلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلا بِالْحَقِّ ﴾ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلُ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلا بِالْحَقِّ ﴾ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلُ مَكَةَ قَدْ قَتَلْنَا النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَآتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزِلَ اللّهُ ﴿ إِلا مَنْ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَآتَيْنَا اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ فَهَذِهِ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ فَهَذِهِ لأُولَئِكَ قَالَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ فَهَذِهِ لأُولَئِكَ قَالَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ فَهَذِهِ لأُولَئِكَ قَالَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا مَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَي فَهَذِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ وَهُمَا مُتَعَمِدًا وَقَالَ الرّبُولُ إِلَا مَنْ مُونَ مَعْ اللّهِ الْهُ اللّهُ مَا لَوْهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَرْمَا مُتَعَمِدًا وَمَنْ عَرَفَ هَوَالُولُولُولُ اللّهُ مَا تَوْبُهَ لَهُ فَذَكَرُتُ هَذَا لِمُجَاهِدِ فَقَالَ إِلا مَنْ نَدِمَ .

عَنْ سَنَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَى عَنْ سَنَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي ﴿ وَالَّذِينَ لَا

مشروعة للشرك فكيف القتل والله تعالى أعلم.

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ أَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ .

٤٢٧٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

٣٧٦٦ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ عَنْ اللَّهُ أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ قَالَ هِي جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ.

## باب ما يربي في القتاء

٤٢٧٧ عَنْ مُسَلَّةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَنْصُورٍ عَنْ هِلال بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْد قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظُمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِنْ أَدْرَكَتْنَا هَذِهِ لَتُهْلِكَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلا إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلَ قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلَ قَالَ

### اباب ما يرجع فع القتاءا

٤٢٧٧ - (فعظم، من التعظيم، (إن بحسبكم، بسكون السين أي كافيكم والباء زائدة وهو اسم إن والقتل بالرفع خبره، ونقل السيوطي أن زيادة الباء في المبتدأ لا تحفظ إلا في نحو: بحسبك زيد.

قلت: والحصر منقوض بنحو كيف بك، فقد قالوا الباء زائدة، والمعنى كيف أنت، والطبع السليم شهد لما قالوا والله تعالى أعلم.

٤٢٧٦ - (هي جسزاؤه، أي هو يستحق هذا الجزاء إلا أنه تعالى كريم يتجاوز بكرمه عما يستحقه العبد، وهذا من جملة تأويلات الجمهور للآية.

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلازِلُ وَالْقَتْلُ.

#### «آخر كتاب الفتن»

\* \* \*

المد الأحاديث بتعذيب مرتكبي الكبائر، إلا أنه يراد بالأمة من اقتدى به الله وعيره، وقد ورد الأحاديث بتعذيب مرتكبي الكبائر، إلا أنه يراد بالأمة من اقتدى به الله كما ينبغي، أجيب بأن الحديث مسوق في بيان تخصيص هذه الأمة المحمدية صلوات ينبغي، أجيب بأن الحديث مسوق في بيان تخصيص هذه الأمة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه بفضائل ومناقب ليست للأم السابقة منها اختصاصهم بالرحمة المنجية من عذاب الآخرة، وتكفير المصائب والبلايا الواقعة عليهم ذنوبهم ومثله قوله تعالى: ﴿لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمة الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَميعًا ﴾(١)، وقد ورد في شأن أمة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يغفر لكم من ذنوبكم بمن التبعيضية، نعم قد علم أن المغفرة مقيدة بمشيئة الله، لكن المطلوب بيان أن الغالب في حق هؤلاء هو المغفرة عمومًا بسبب ما وقع عليهم من المصائب بخلاف غيرهم من الأم والله تعالى أعلم.

泰 泰 泰

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية (٥٣).

### كتاب المهدي

١٧٧٩ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

#### [كتاب المهدي]

وفي طرق هذا الحديث، وأبو بكر لا يلبث إلا قليلاً واستشكل هذا الحديث بأن وفي طرق هذا الحديث، وأبو بكر لا يلبث إلا قليلاً واستشكل هذا الحديث بأن ظاهره أن اثنا عشر خليفة يكونون بعده والله على الولاء يستقيم بهم الدين ويعز الإسلام، وتجرى الأحكام، مع أن الوجود لا يشهد له، فإن فيهم من أمراء الجور والفساد من بني مروان من لا تمدح طريقهم ولا تحسن سيرتهم، وأيضاً قد صح والخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكاً عضوضاً (١١)، ولهذا لا يسمى من بعده خليفة إلا مجازاً ، فقيل: المراد اثنا عشر نفساً، قاموا من بعده تلك بالسلطنة والإمارة بهم واستقام من غير نزاع وخلاف واختلاف في أمور المسلمين، وإن كان بعضهم جاثرين خارجين عن داثرة واختلاف في أمور المسلمين، وإن كان بعضهم جاثرين خارجين عن داثرة العدالة، وقد وقع الاختلال في زمن وليد بن يزيد بن عبد الملك الذي هو الثاني عشر اجتمعوا عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ .

قال ابن حجر وهذا أحسن ما قيل في تأويل هذا الحديث ويرجحه قوله عَنْهُ: «كلهم يجتمع عليه الناس» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الترمذي في الفتن (٢٢٢٦)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٢٠، ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسئده (٥/ ٨٦، ٨٧، ٨٩، ٩٠).

صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأَمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلامًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه

والمراد انقياد الناس لهم، ولم يرد الحديث بمدحهم والثناء عليهم بالدين، وعلى هذا فإطلاق اسم الخلافة في هذا الحديث بالمعنى المجازي، وأما حديث الخلافة بعدي ثلاثون، فالمراد خلافة النبوة التي هي الخلافة حقيقة، ورد بأن هذا لا يناسب قوله يَنْظُهُ ولا يزال الدين عزيزًا أو قائمًا، أو نحو ذلك، فإنه صريح في مدحهم بأن صلاح الدين وقوة الإسلام في زمانهم وإن كان يناسب رواية ولا يزال أمر الناس ماضيًا،

قلت: وأقبح منه خروج عثمان وعلي عن هؤلاء على ما ذكروا وقرروا ، إذ وجود النزاع والخلاف في وقتهما أشهر وأعرف من أن يذكر فتأمل ، والأحسن منه أن يقال الحديث إشارة إلى مضمون وخير القرون قرني (١١) الحديث، فإن غالب أخيار هذه القرون كانوا إلى زمن اثنا عشر أميرا والله تعالى أعلم .

وقيل: المراد بهؤلاء العادلون من الأمر المستحقون لاسم الخلافة على الحقيقة ولا يلزم أن يكونوا على الولاء، بل المراد بيان عددهم إلى قيام الساعة، وقيل: المراد المهدي ومن بعده من الأمراء بعد المهدي علك من أهل البيت من يبلغ عددهم، هذا العدد ورد بأنه شيء لا يثبت له، وبالجملة، فاستدلال من استدل بالحديث على إمامة على ومن بعده من أولاده رضي الله عنهم إلى هذا العدد تحكم بحث لا دلالة للحديث عليه، فإنه لا تعيين في الحديث لهؤلاء، وإنما هو

<sup>(</sup>۱) الحديث بتمامه في البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٥٠، ٣٦٥١، والرقاق (٦٤٢٨، ١٤٢٨).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَفْهَمْهُ قُلْتُ لأبِي مَا يَقُولُ: قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ.

٩٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلَّم يَقُولُ لا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلَّم يَقُولُ لا يَزَالُ هَذَا الدَّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيُ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَكَبَرَ النَّاسُ وَصَجُوا ثُمَّ يَزَالُ هَذَا الدَّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيُ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَكَبَرَ النَّاسُ وَصَجُوا ثُمَّ قَالَ كَلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.
قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قُلْتُ لابِي يَا أَبَتِ مَا قَالَ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

٤٢٨١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا الْمُسُودُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجِعَ الْأَسُودُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْ وَاذَ فَلَمَّا رَجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتُهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ.

الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَدٌ جَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ زَائِدَةُ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه الله عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه

المتولي لتعينهم من نفسه، وهو تحكم منه والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب المهدي إنما هو بالنظر إلى بعض الاحتمالات التي مرت الإشارة إليه.

٤٢٨٢ - وقسطًا وعدلاً والعطف هاهنا وفي قوله ظلمًا وجورًا من باب التأكيد والتقرير.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَالَ الْيُومُ قُمُ اتَّفَقُوا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ اللَّمْ السَّمُ أَلِيهِ السَّمُ أَبِي زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرِ يَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِثَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ لا تَذْهَبُ أَوْ لا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِي قَالَ أَبُو دَاوِد لَفْظُ عُمَرَ وَآبِي بَكُر بِمَعْنَى سُفْيَانَ.

٤٢٨٣ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنِ أَبِي بَزُةً عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهم عَنِ الشَّيْ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ لِلا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَوُهَا عَدُلا كُمَا مُلِفَتْ جَوْرًا.

٢٨٤ عَدَّثَنَا أَخْمَهُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ

<sup>•</sup> يملك العمرب قيل: خص العرب بالذكر لكونهم الأصل والأشرف والله تعالى أعلم.

٤٢٨٤ . ومن عترتي، العترة بالكسر نسل الرجل وأقرباؤه.

فقوله تلك المن ولد فاطمة الخصيص لعموم العترة وتقييد لإطلاقها لكشف المراد ودفع الاشتباه عن العباد، نقل الحافظ السيوطي عن الحافظ عماد الدين أنه قال في تاريخه: الأحاديث دالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني

وَسَلَمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ قَالَ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُثْنِي عَلَى عَلِيٍّ بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلاحًا.

قَادَة عَنْ أَبِي سَهُلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.

العباس، وأنه يكون من أهل البيت<sup>(۱)</sup> من ذرية فاطمة رضي الله عنها من ولد الحسن لا الحسين، ويكون ظهوره من بلاد المشرق ويبايع له عند البيت، وقال: وروى الدارقطني من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن محمد عن علي قال: "إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق الله السموات والأرض ؟ تنكسف القمر لأول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس في النصف منه، ولم تكونا منذ خلق الله تعالى السموات والأرض، (۱).

دأجلى، بالجيم من الجلاء ، أي أنور وأوضح وأوسع.

٤٢٨٥ ـ ١ وأقنى، أي أرفع وأعلى، قال الخطابي: الجلاء هو انحسار الشعر من مقدم الرأس<sup>(٣)</sup>، وفي النهاية الإجلاء الخفيف الشعر عن جبهته (٤).

«والقناء في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه.

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم (١/ ٥٤) ط. دار الصابوني.

<sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني (۲/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٤/ ٣٤٤). وكذلك القاموس للحيط للفيروزآبادي مادة اجلي: ص ١٦٤٠ ط. الرسالة.

<sup>(</sup>٤) النهاية (١/ ٢٩٠)، (٤/ ١١٦).

قَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ صَاحِب لَهُ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ مَوْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ مَوْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَة فَيَخْرِجُونَهُ وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ خَلِيفَة فَيَخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكن وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْتٌ مَنْ أَهْلِ الْمَنْ الرّكن وَالْمَقِامِ وَيُبْعِثُ إِلَيْهِ بَعْتٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكن وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ وَنَ مُنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكن وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ وَلَى الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكن وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ وَلَك أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكن وَالْمَقَامِ وَيُسْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْنَا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَالْمَالَ وَالْمَلَامِ وَالْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَا فَيَطْهَمْ وَنَ عَلَيْهِمْ وَالْمَالِ الْعَرَاقِ فَيُسَمّة كَلْب فَيَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْب وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَادُ غَنِيمَةً كَلْب فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلْب وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَادُ غَنِيمَةً كَلْب فَيَعْمُ الْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمَالَ وَالْمَالِ الْمَالَ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَ وَالْمَةً وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمُولِ الْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمُولِ الْمُؤْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَلْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلْوِي وَالْمَالِ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمَالِ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمَالِ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالِ الْمَالِ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالِلْم

قي هذا الباب، وويبعث إليه، على بناء المفعول أي يبعث ملك زمانه بعثًا من الشام لقتاله، وفيخسف، على بناء المفعول أي يبعث ملك زمانه بعثًا من الشام لقتاله، وفيخسف، على بناء المفعول أيضًا، وبالبيداء، اسم موضع بين الحرمين، إبدال الشام أي أولياؤه سموا بذلك؛ لأنهم إذا مات منهم واحد أبدل بآخر، قال السيوطي: ما جاء في الكتب الستة ذكر الإبدال إلا في هذا الحديث عند المصنف، وعصائب أهل العراق أي عساكرهم الذين اجتمعوا للقتال، وقيل: المراد بهم الزهاد وغيرهم، وينشأ، أي يقوم لقتال المهدي «فيبعث إليهم» أي إلى من يتبع المهدي، وفيظهرون، أي يظهر من يتبع المهدي على بعث القرشي، وفيقسم، أي المهدي وويلقي، من الإلقاء، ويجرانه على الأرض إذا برك، بعد ألف ثم نون مقدم العنق، يقال ألقى البعير جرانه على الأرض إذا برك، واستقر، فالمراد أن الإسلام يستقر في الأرض، وتجري أحكامه على الاستقامة

وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْقِي الإِسْلامُ بِجِرَانِهِ فِي الأَرْضِ فَيَلْسَبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُسمَّ يُتَوَقَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَنَ قَالَ أبو دَاود قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ تِسْعَ سِنِينَ وقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سنِينَ.

٤ ٢٨٧ عن هَمَّام عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّام عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ أَبُو دَاود وقَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ تِسْعَ سِنِينَ.

٢٨٨ ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ
 حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ سَلَمةَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَتَمَّ.

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْحَسْفِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْحَسْفِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْف بِمِمْ وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامة عَلَى فَكَيْف بِمِمْ وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامة عَلَى فِي اللهِ عَلَى فَيْدِهِ.

٤٢٩٠ ـ قَالَ أَبِو دَاود: حُدَّثْتُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا

والعدل ولا تكون فتنة ولا حرب بمن كان كارهًا، أي للخروج إلا أنه أخرج جراً.

٠ ٤٢٩ ـ ١ ابنه الحسن ، ضبطه في بعض النسخ بالتصغير وأظهر التكبير ؛ فإن

عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْس عَنْ شُعَيْب بْنِ خَالِد عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ عَلِي رَضِي اللّه عَنْه وَ نَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيْدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمّى بِاسْمِ نَبِيّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلا يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ ثُمَ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلاً الأَرْضَ عَدْلا وقالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَلا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلاً الأَرْضَ عَدْلا وقالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرُّف بْنِ طَرِيف عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ هِلال بْنِ عَمْرُو قَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَنْه يَقُولُ: قَالَ النّبِي صَلّى اللّه عَلْهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاث عَلَى مُقَدّمَتِهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاتْ عَلَى مُقَدّمَتِهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاتْ عَلَى مُقَدّمَتِهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاتْ عَلَى مُقَدّمَتِهِ وَسَلّمَ وَرَاعٍ عَلَى كُلُ مُؤْمِن نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ.

### وآخر كتاب المهدي،

المشهور بتسمية النبي تمخة باسم السيد في الخلق، ضبط الأول بضمتين والثاني بفتح فسكون أي يشبه في الأخلاق الباطنة دون الصورة الظاهرة ، ويحتمل العكس.

وحراث علام أي أمير وعامل ، يقال له منصور أي اسمه ذلك ، أو يقال له ذلك صفة ، ويوطئ و بتشديد الطاء من التوطية ويمكن من التمكين ، والشك من الراوي ، أي يجعل لهم في الأرض مكانًا وبسطة في الأموال ونصرة على الأعداء كما مكنت قريش ، قيل في آخر أمرهم ، فإنهم وإن أخرجوا النبي على أولاً لكن أولادهم وبقاياهم أسلموا أو مكنوا النبي على في حياته وبعد موته إلى اليوم .

قلت: ويحتمل أن يقال المراد أنه مكن من قريش من مكن منهم أولاً كأمثال أبي بكر - رضي الله عنهم - والله تعالى أعلم.

# كتاب الملاحم بالب ما يخكر في قرن المانة

الإسكنة بن أبي أيُوب عَنْ شَرَاحِيلَ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ أبِي عَلْقَمَةً عَنْ أبِي عَلْقَمَةً عَنْ أبِي هُرَيْرَةً فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه يَبْعَثُ هُرَيْرَةً فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه يَبْعَثُ لَهَا فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه يَبْعَثُ لِهَا فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّه يَبْعَثُ لِهَا فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَاسُولِ اللَّهِ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَجُزُ بِهِ شَرَاحِيلَ.

#### [كتاب الملاحم]

## اباب ما يضهر في قرن المانة]

جمع ملحمة وهو موضع القتال، ويطلق على القتال والفتنة أيضاً ؛ إما من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، أو من لحمة الثوب الاشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بسداه، والمراد هاهنا بيان الفتن والوقايع العظام وأمثالها والله تعالى أعلم.

الله يبعث، إلخ، لما كان نبينا على ختم الله به دائرة النبوة، فلا نبي بعده، ولاشك أن لبعد الأزمنة وانقضاء القرون تأثيرًا عاديًا في وهن أمر الشريعة والدين، أقام الله من هذه الأمة على رأس ماثة سنة عالمًا واحدًا أو أكثر من علماء هذه الأمة مقام أنبياء الأم السالفة في تجديد الدين وتأسيس قواعده ودفع البدع والوهن عنه، ولذلك جاء العلماء ورثة الأنبياء، واشتهر علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، ولما كان التجديد مشعرًا بالوهن، ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب والله تعالى أعلم بالصواب.

### باب ما يخص من ملاحم الروم

جَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةِ قَالَ مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي ذَكْرِيًّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْهُدْنَةِ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْهُدْنَةِ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْهُدْنَةِ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقْ بِنَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَألَهُ إِلَى ذِي مِخْبَرٍ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَيْنَاهُ فَسَألَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُولُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُونَ الرّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَعْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُواً مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ مَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْل النّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَعُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْل النّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَعُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولِ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْل النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَعُولُ عَلَى الصَلِيبُ فَيَغُضَبُ رَجُلٌ مِن وَتَعْلَمُ النَّهُ مَا النَّهُ مِنْ الْمَالِيبُ فَي عُلُولَ فَيَعْمُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولُ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِن وَتَسْلَمُونَ ثُمُ السَّالِيبُ فَي غُولَ عَلَى الصَلِيبُ فَي غُضَابُ رَجُلٌ مِن

#### [باب ما يخي من ملاحم الروم]

٤٢٩٢ ـ وعن الهدنة و بضم ها و وسكون دال مهملة الصلح صلحًا أمنًا أي ذا أمن ، فالصيغة للنسبة ، أو جعل آمنًا على النسبة المجازية فتغزون أنتم ، ووهم عدوًا على أنه مفعول تغزون ، وومن ورائكم وصفة ، وخطاب من ورائكم يحتمل إنه على التغليب ، والمعنى إنكم تغزون أعداء من ورائكم غير الروم ، وهم أيضًا يغزون عدوًا من ورائهم غير المسلمين ، ويحتمل أنه خطاب المسلمين فقط ، والمعنى أنهم بسبب المصالحة يعينونكم على أعدائكم الذين هم وراؤكم .

«وتسلمون» من السلامة، «بمرج» بسكون الراء في آخره جيم الموضع الذي ترعى فيه الدواب، «تلون» بضمتين وخفة لام جمع كل بفتح كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل، غلب الصليب دين النصارى قصدًا لإبطال الصلح أو الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ.

٢٩٣ عَـ حَدَّثَنَا أَبُو عَـمْرٍ وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِهَـذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيَشُورُ حَدَّثَنَا أَبُو عَـمْرٍ وَعَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بِهَـذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيَشُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَة إلا الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَة إلا أَنْ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِي مِخْبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو دَاوِد وَرَوَاهُ رَوْحٌ وَيَحْسَنَى بْنُ حَـمْزَةَ وَبِشُسرُ بْنُ بَكُرٍ عَن الأَوْزَاعِئ كَمَا قَالَ عِيسَى.

## بالب في أمارات الملاكم

٤ ٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْ الْمَحْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَسَلَّمَ : عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ

لمجرد الافتخار، وإيقاع المسلمين في الغيظ والله تعالى أعلم.

### اباب في أمارات الملاحرا

٤٢٩٤ ـ (عُمران بيت المقدس) بضم العين أي عمارة بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة لخراب يثرب لا بمعنى أنه يتصل به، بل بمعنى أنه يقع عقبه، وولو، بمهملة ما وكذا الكلام فيما بعده، وهذا أصح إشارة وأنسى، جواب ما يقال بين الحديثين تناف، فأشار إلى أن الثاني أرجح إسنادًا فلا يعارضه الأول، وقيل: يكن أن يكون بين أوّل الملحمة وآخرها ست سنين،

وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَالِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقِّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ.

## باب في تواتر الملاحم

٥٩ ٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُتَيْبِ السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُر.

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بِلالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَقَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ منِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ قَالَ أَبُو دَاود: هَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى.

# بالب في تحافي الأمر على الإسلام

٢٩٧ ع - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا بشر بن بكر،

ويكون بين آخرها وفتح المدينة وهي القسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج الرجال في سبعة أشهر. اهـ.

## ابال فع تداعج الأمر على الإسلام)

٤٢٩٧ . وأن تداعى، على بناء المفعول أو الفاعل أي تدعو بعضها بعضًا،

ثنا ابنُ جَابِر، حَدَّثَنِي أَبُو عبد السَّلاَمِ، عَنْ ثَوبَان، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى الله عَلْيه وَسَلَّم: «يُوشكُ الأَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم كَمَا تَدَاعَى الأَكَلةُ الله عَلْي الله عَلْيه وَسَلَّم: «يُوشكُ الأَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم كَمَا تَدَاعَى الأَكَلةُ إلى قَصْعَتِهَا » فَقَالَ قَائلٌ: وَمِنْ قِلَة نحْنُ يؤمئذ؟ قَالَ: «بل أنتم يومئذ كثيرٌ ، وَلَكِنَّكُم غُثَاء كَغُثَاء السَّيْلِ ، ولَينْزَعَنَّ الله مِنْ صُدُورِ عَدُوكُمُ المهابة مَنْ صُدُورِ عَدُوكُمُ المهابة مِنْ عَلَي فَلوبِكُم الوهَنْ » قَالَ قَائلٌ: يَا رَسُولَ الله ، ومَا الوَهَنْ ؟ قَالَ : «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيةُ الموتِ » .

## باب في المعقلة من الملاكم

٢٩٨ عَدُنْنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جابِرٍ حَدَّثَنَا وَيُ الدُّرُدَاءِ أَنَّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فُسْطَاطٍ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرٍ مَدَائِنِ الشَّام.

«عليكم» أي لحربكم وقتالكم، «الأكلة» بفتحتين جمع آكل، الجماعة التي تأكل، «من قلة» (غثاء» بضم الغين تأكل، «من قلة» (غثاء» بضم الغين المعجمة ومثلثة مخففة وقد تشدد ومد هو ما يجيء فوق السيل مما يحتمله من الزبد والوسخ وغيره.

### [بالب فع المعقل من الملاحو]

٤٢٩٨ - «إن فسطاط المسلمين» بضم الفاء الخيمة والمدينة، والمراد هاهنا الأول، «بالغسوطة» بالضم بلد قريب من دمشق، يعني ينزل جيش المسلمين ويجتمعون هنالك.

عن ابن وهب، قال: حدثني جرير بن حارم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشِكُ المسلمون أن يُحاصروا إلى المدينة حتى يكون أَبْعَدُ مسالحهم سلاح».

، ، ۴ ٢ - حدثنا أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس، عن الزهري، قال: وسلاح قريب من خيبر.

# [بالم ارتفاع الفتنة في الملاكم]

٤٣٠١ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ ابْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَمَّةِ سَيْفَا مِنْهَا وَمَنْهًا مِنْ عَدُوهًا.

### [[باب ارتفاع الفتنة في الملاحم]]

١ - ٤٣٠ ـ ولن يجمع الله الخ ، أي لا يهلكهم العدو ، بل العاقبة لهم على العدو وهم الكفرة ، لكن هم الذين يهلك بعضهم بعضًا .

٤٢٩٩ ـ وأن يحاصروا على بناء المفعول أي تلجئهم المحاصرة إلى المدينة النبوية صلوات الله وسلامه على صاحبها ، ومسالحهم ، ثغورهم سلاح بالفتح .

# باب في النمي عن تمييج الترميد والابنتة

عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ رَجُلٌ مِنَ الْمُحَرَّدِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ رَجُلٌ مِنَ الْمُحَرَّدِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبَ شَدَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبَ شَدَ مَا

## ابلب في النمي عن تمييع الترمي والابنتة

الترك الحبشة ما ودعوكم واتركوا النع، أي اتركوا الحبشة والترك ما داموا تاركين لكم، وذلك لأن بلاد الحبشة وعرة وبين المسلمين وبينهم مفاوز وقفار وبحار فلم يكلف المسلمين بدخول ديارهم لكشرة التعب، وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم، وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه ما ودعوكم، وأما الجمع بين الحديث وبين قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً ﴾ (١) فبالتخصيص، أما عند من يجوز تخصيص الكتاب مخصوص لخروج الكتاب بخبر الأحاد فواضح، وأما عند غيره، فلأن الكتاب مخصوص لخروج الزمي، وقيل: يحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام ثم قوته.

قلت: وعليه العمل والله تعالى أعلم، قيل: في الحديث حجة على من قال إنهم أماتوا ماضي يدع، إلا أن يكون مرادهم ورود ذلك، وقيل: يحتمل أن يكون من تصرف الرواة المولدين بالمعنى، ويحتمل أن يكون في الأصل، «وادعوا» بالألف بعنى سالموا وصالحوا، ثم سقط الألف من بعض الرواة. أو الكتاب أن مجيئه لقصد المشاكلة كما روعي الخباس في قوله: «واتركوا الترك ما

سورة التوبة: آية (٣٦).

وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّركُ مَا تَرَكُوكُمْ.

## باب في قتاله الترمح

٣٠٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ سُهَيْلِ يَعْنِي الإسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ سُهَيْلِ يَعْنِي الإسْكَنْدَرَانِيَّ عَنْ الله عَلَيْهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قُومًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانَ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعْرَ.

٤ ٣٠ ٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

تركوكم، والحق أنه جاء على قلة، فقد قرئ في الشواذ، «ما ودعك» بالتخفيف وجاء في بعض الأشعار أيضًا والله تعالى أعلم.

## أباب في قتاله الترمحا

وقوم كانجان، بقتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر ميم وفتح جيم وتشديد وقوم كانجان، بقتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر ميم وفتح جيم وتشديد نون وهو الترس، والمطرقة بالتخفيف اسم مفعول من الإطراق ، وروي بفتح الطاء وتشديد الراء، والترس المطرق الذي جعل على ظهره طراق، والطراق بكسر الطاء جلد يقطع على مقدار الترس فيلصق على ظهره، شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها وبالمطرق لغلظها وكثرة لحمها، يلبسون الشعر، الظاهر أنهم يتخذون منه ثيابًا، ويحتمل أن المراد أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا سدلوها كانت كاللباس وكذا ما جاء نعالهم الشعر يحتمل أن يراد به ظاهره وأن يراد أن ذوائبهم لطولها ولوصولها إلى أرجلهم كالنعال لهم.

٤٣٠٤ ـ وذُلف الأنوف، بضم ذال معجمة وسكون لام آخره فأجمع أذلف،

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنْفِ كَأَنْ الشَّعَرُ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنْفِ كَأَنْ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ.

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنْيسِيُ حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَسْدِ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ يَعْنِي التَّرْك قَال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ يَعْنِي التَّرْك قَال تَسُوقُونَهُمْ ثَلاثَ مِرَارِ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب فَأَمًا فِي السَّياقَةِ تَسُوقُونَهُمْ ثَلاثَ مِرَارِ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب فَأَمًا فِي السَّياقَةِ الْأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَب مِنْهُمْ وَأَمًا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلَكُ بَعْضٌ الْأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَب مِنْهُمْ وَأَمًّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلَكُ بَعْضٌ

يقال رجل أذلف أي قصير الأنف، وقيل: أي غليظه.

وه على التعلق المنافق المنافق

وأَمَّا فِي التَّالِثَةِ فَيُصْطَلَّمُونَ أَوْ كَمَا قَالَ.

# باب في ذي البصرة

٢٣٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكُرة عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكُرة قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمّتِي بِغَائِطٍ يُسَمَّونَهُ الْبَصْرة عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةً يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ مِنْ أُمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ آبُو مَعْمَرٍ يَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ آبُو مَعْمَرٍ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ آبُو مَعْمَرٍ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ آبُو مَعْمَرٍ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ

کثیراً ورجعوا منهزمین<sup>(۱)</sup>.

### [باب في ذبح البصرة]

ويحرك ويكسر الصاد، قيل: المرادبه بغداد، وفيه باب يسمى باب البصرة في ويحرك ويكسر الصاد، قيل: المرادبه بغداد، وفيه باب يسمى باب البصرة في سماه على باسم البصرة، أو لأن بغداد في زمانه ما كان مصراً وإنما كان قرى متفرقة منسوبة إلى بصرة، ولذلك قال: يكون أي فيما بعد من أمصار المسلمين، ويؤيده أن دجلة بفتح دال وكسرها جريها في بغداد، وقعت هذه الوقعة بالبصرة قط، وإنما وقع في بغداد زمن المعتصم بالله العباس، فالظاهر أن الحديث إشارة إلى ذلك، وإن قلنا: إن المراد به البصرة المعروفة فهو خبر صادق، فلابد من وقوعه وإن كان ما وقع إلى الآن والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) التذكرة ص (٦٧٨) ط. الريان.

عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شُطُّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلاثَ فِرَقَ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لَانْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ.

٢٠٠٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَسَلَمُ أَلِا ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَسَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ لَهُ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ مَسَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ لَهُ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصَّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَو الْبُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ يُمَصَّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَو الْبُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْت

«بنو قنطورًا» هم الترك وقنطورًا بفتح القاف وضم الطاء مقصورًا اسم أبي الترك، وقيل هو اسم جارية لإبراهيم ولدت له أولادًا جاء من نسلهم الترك، وأدبان الترك من أولاد يافث بن نوح يأخذون أذناب البقر، أي ليحملوا عليها متاعهم وأحمالهم ويفرون إلى البراري أو يشتغلون بالزراعة إعراضًا عن المقاتلة يأخذون لأنفسهم، أي الأمان، ووكفروا، أي كأنهم حجروا افتراض القتال عليهم، قيل: هم المعتصم بالله ورؤساء بغداد وعلماؤها طلبوا الأمان فقتلوا والله تعالى أعلم.

٤٣٠٧ - (يمصرون) من التمصير أي يتخذون أمصارًا، «سباخها) بالكسر جمع سبخة بفتح فكسر ويحرك، وهي أرض ذات ملح موضع بالبصرة وكلأ كتاب موضع بالبصرة، بضواحيها جمع ضاحية وهي البادية والناحية الظاهرة للشمس ، «وضاحية البصرة» موضع منها، فإنه يكون بها الظاهر أن الضمير للمواضع المحذر منها، «خسف» ذهاب في عمق الأرض وقذف بالحجارة،

مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبحُونَ قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ.

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِح بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الأَبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّي لِي فِي مَسْجِدِ يُقَالُ لَهَا الأَبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّي لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هَذِهِ لأبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلي رَسُولَ اللَّهِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هَذِهِ لأبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلي رَسُولَ اللَّهِ

«ورجف» زلزلة، وقوم يبيتون إلخ. . . أريد به المسخ، أمّا قلبًا فقد تحقق، فإن أصل الاعتزال منها أو قالبًا فيتحقق كما أخبر به الصادق والله تعالى أعلم.

قيل: ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات لكن بطريق آخر لا بهذا الطريق الذي أخرجه به المصنف فكأنه ما اطلع على هذا الطريق (1) ، وإلا فرجال هذا الطريق من رجال الصحيح ، وليس فيه سوى عدم الجزم باتصاله بقول عبد العزيز فيه لا أعلم إلا ذكره ، ولكن غلبة الظن في الباب كاف وهو موجود والله تعالى أعلم .

٤٣٠٨ ـ «فإذا رجل، الخبر محذوف أي واقف.

«الأبلة» بضم الهمزة والباء وتشديد اللام بلد معروف قرب البصرة في جانبها البحري، «من يضمن لي» استفهام بطريق الالتماس، والسؤال هذا لأبي هريرة أي ثواب أو نيابة، وجعل ذلك غير جائز عند كثير في العبادات البدنية أيضًا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال . . . حدثنا النضر بن حفص بن النضر بن أنس عن أمية عن جده عن أنس قال . . (٢/ ٦٠) وقال: حديث لا يصح .

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ قَالَ أَبو دَاود أَبو دَاود هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرُ.

## باب النمج عن تمييع الابنتة

٤٣٠٩ ـ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُوسَى ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَبِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ عَمْرٍ وَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لا يَسْتَخْرَجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إلا ذُو السُّويُ قَتَيْن مِنَ الْحَبَشَةِ.

والنيابة جائزة كذلك عند بعض، فلعل مذهب أبي هريرة بعض ذلك، ويؤخذ من الحديث فضل العمل في الأماكن الفاضلة، ومما يلي النهر، قيل: أي نهر الفرات والله تعالى أعلم.

## الب النمج عن تمييع البسنة

٤٣٠٩ - «فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين، تصغير ساق الإنسان والساق مؤنث، فلذلك أدخل في تصغيرها التاء وعامة الحبشة في سوقهم دقة، قالوا: وهذا في قرب قيام الساعة، وقوله تعالى: ﴿ حَرَمًا آمنًا ﴾(١) يرادبه أمنه قبل ذلك الوقت والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آية (٥٧)، سورة العنكبوت: آية (٦٧).

### باب أمارات الساغة

قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدَّثُ فِي الآيَاتِ أَنْ أَوِّلُهَا الدَّجَّالُ قَالَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَمْرٍ و فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ أَوِّلَ اللَّهِ عَمْرٍ و فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ لَمْ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ لَمْ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنْ أَوْلَ الآيَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنْ أَوْلَ الآيَاتِ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنْ أَوْلَ الآيَاتِ إِنْ أَوْلَ الآيَاتِ إِنْ أَوْلَ الْآلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنَّ أَوْلَ الْآلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ إِنَّ الْمُعْتَ لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَى الْمُؤْلِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ الْآلَاقِ اللَّالَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ إِلَا اللْهُ عَلَيْهُ إِلَا اللللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمُعْتَلُ عَلَيْهُ إِلَا الْعَلَالَ عَلَيْهُ إِلَا الْعَلْمُ الْعَلَالَ عَلَاهُ إِلَا الْعَلْمُ عَلَيْهُ أَلَا الْعَلْمُ عَلَيْهُ إِلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالَ عَلَا الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ أَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ أَلَ

### [عداسا حاله أجابا

البيهةي عن الحليمي أن أول الآيات ظهور الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج البيهةي عن الحليمي أن أول الآيات ظهور الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها (۱)، وذلك لأن الكفار يسلمون في زمان عيسى حتى تكون الدعوة واحدة ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى، ولو لم تنفعهم لما صار الدين واحداً، ولذلك أول بعضهم هذا الحديث بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة أو على وجودها، ومن الأول الدجال ونحوه ومن الثاني طلوع الشمس ونحوه، فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة إلى القسم الثاني، وقال ابن كثير المراد في الحديث بيان أول الآيات الغير المألوفة، فالدجال وغيره، وإن كان قبل ذلك لكن هو وأمثاله مألوف لكونه بشراً، فأما خروج الدابة فعلى شكل غريب غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجازي العادات وذلك أول الآيات الأرضية، بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجازي العادات وذلك أول الآيات الأرضية،

<sup>(</sup>١) قال ذلك البيهتي نقلاً عن الحليمي وذكره في شعب الإيمان (٣٤٥) ط. السلفية.

خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ صُحَى فَأَيَّتُهُ مَا كَانَتْ قَبْلُ صَاحِبَتِهَا فَالأَخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأَظُنُ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .

وَهَنَّادٌ الْمَعْنَى قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَهَنَّادٌ الْمَعْنَى قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ الْقَزَّازُ عَنْ عَامِر بْن وَاثِلَةَ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عِنْ

السماوية(١)

قلت: لكن قول الحليمي ولو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال لم ينفع الكفار إيانهم إلغ ؛ مبني على أن الإيان لا ينفع من بعد طلوع الشمس إلى قيام الساعة، وفيه أنه يكن أن يقال أنه لا ينفع من علم به بالمشاهدة أو بالتواتر وينفع بعد ذلك من عدم فيه أحدهما، فقد قال تعالى: ﴿ يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيَّانُهَا ﴾ (٢) الآية، فليتأمل في ذلك والله تعالى أعلم.

فأيتهما، قيل: تأنيث (أي) غير فصيح، «وكان يقرأ الكتب، الجملة حال ومقول القول جملة، وأظن والمقصود أنه قال ذلك بناءً على علمه بالكتب المتقدمة والله تعالى أعلم.

ا ٤٣١١ - «ابن أسيد الغفاري» في المفاتيح بفتح الهمزة لا غير، «في ظل غرمه» بضم غين المعجمة، العلية، «من قعر عدن» بفتحتين اسم بلد، «إلى المحسسر» أي أرض الشام كذا قالوا، قيل: أوّل الآيات الخسوفات ثم خروج المحال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم الريح التي تقبض عندها

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم (١/ ٢١٤) ط. الصابوني.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية (١٥٨).

حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيُ قَالَ كُنّا قُعُودُا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلَّ غُرُّفَة لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُ نَا السَّاعَة فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ تَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ مَا لَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَةِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّجُولَ وَالدَّجَالُ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالدَّخَانُ وَثَلاثَة خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَالدَّجَالُ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالدَّخَانُ وَثَلاثَة خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَاخِرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ وَلَكَ تَخُرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَن تِسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ.

٢ ٤٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

أرواح أهل الإيمان، فعند ذلك تخرج الشمس من مغربها ثم تخرج الدابة ثم يأتي الدخان.

قلت: والأقرب في مثله التوقف والتفويض إلى عامله، والقول بتقديم الريح على خروج الدابة لا يخلو عن نظر، فقد جاء في وصف الدابة ما يقتضي بقاء أهل الإيمان يوم خروجها فليتأمل، قيل: جاء بسند صحيح عن ابن مسعود أن القمر يطلع أيضًا من المغرب مع الشمس (١).

قلت: لا عجب في طلوعه من المغرب إلا أن يقال من مغربه يومئذ فليتأمل، قيل: وروى البخاري في تاريخه: إذا أراد الله أن يطلع الشمس من مغربها أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغربها ومغربها مشرقها، «حين لا ينفع»، قيل لأن ذلك من أكبر علامات الساعة فعومل معاملة يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٦٨٨٨) ط. الشعب عن تفسير الآية (٩) من سورة القيامة.

الْفُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ ﴿ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ الآية.

## باب كسر الفرات عن مهنز

٤٣١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا.

٤٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِمُ وَ الْمَبِي خَالِد حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلا أَنْهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

#### [باب عس الفرات عن مهنز]

٤٣١٣ ـ «الفرات» نهر مشهور بالكوفة، «يحسر» كيضرب وينصر والأول أكثر أي يكشف، فلا يؤخذ لأنه يؤدي إلى التقاقل كما جاء به الحديث، «أعلم منه» يحتمل أن الضمير للدجال، فهذا مبني على أن الدجال لا يعلم باطن أمر الماء والنار كما يعلم حذيفة، ويحتمل أنه لأبي مسعود أنه أيضًا سمع والله تعالى أعلم.

### باب فروح الحدال

4710 عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيْ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيْ الْن حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَالِ الْن حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبُ مِنِ الَّذِي يَرَى تَرَوْنَ أَنَهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبُ مِنِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ .

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ مَا سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بُعِثَ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ الأَعْورَ الْكَذَّابَ أَلا وَإِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لُعِثَ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ الأَعْورَ الْكَذَّابَ أَلا وَإِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبُكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ.

٤٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ ك ف ر.

٤٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ. كُلُّ مُسْلِمٍ.

## اباب فروح الحجالة

٤٣١٦ . وإلا قد أنذر ، كان الوقت لم يكن معلومًا عندهم .

٤٣١٩ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْاً عَنْهُ قَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَا أَتِيه وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْاً عَنْهُ قَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَا أَتِيه وَهُو يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ مَكَذَا قَالَ.

• ٤٣٧ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَعْدَانَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي قَدْ حَدَّثُتُكُمْ عَن الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدُّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدُّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ الدَّجَالِ مَعْدُولً فَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةً وَلا حَجْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ أَبُو دَاوِد عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَلِيَ الْقَضَاءَ.

٤٣١٩ - (فليناً) بفتح الهمزة أصله ينأى بالألف فحذف الألف جزمًا، أي فليبعد عنه، وهكذا حكم كل دجال فالبعد عنه خير من قربه، (وهـــو، أي الرجل.

<sup>•</sup> ٤٣٢ - وأفحج بفاء ساكنة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم جيم هو الذي إذا مشى باعد بين رجليه ، وجَعد بفتح فسكون الذي شعره منقبض ، «مطموس العين ، أي عينه مسوحة ، «ليست بنايتة ، بنون ومثناة من فوق أي بمرتفعة ، «ولا جحراء» بتقديم الجيم على الحاء ممدوداً أي ولا التي قد انخسفت فبقي مكانها غايراً .

حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ الدَّمَ شُقِيُّ الْمُؤذَّنُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ مَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ مَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرِ مَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْدِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكَلابِيَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُم وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَيْقُوا عَلَيْهِ فَوَاتِح سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَهَا جَوَارُكُمْ مِنْ فَتْنَتِهِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُرأُ عَلَيْهِ فَوَاتِح سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَهَا جَوَارُكُمْ مِنْ فَتْنَتِهِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أَدْرَكَهُ مِنْ فَيْنَةِ وَمَا لَبْهُ فِي الأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمُ اللَّهِ هَذَا الْيُومُ اللَّهِ هَذَا الْيُومُ اللَّهِ عَنَا الْيُومُ اللَّهِ عَذَا الْيُومُ اللَّهِ عَذَا الْيُومُ اللَّهِ عَنَا الْيَو مُ كَسَنَةً وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيُومُ الَّذِي كَسَنة وَعَيْدَ الْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَذَا الْيُومُ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ مَنَا الْيُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِيمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

السين وفتحها غير منصرف، «أن يخرج»: قيل: قاله قبل أن يوحى إليه بوقته ثم السين وفتحها غير منصرف، «أن يخرج»: قيل: قاله قبل أن يوحى إليه بوقته ثم علم بوقته، وأن عيسى يقتله، ويحتمل أنه أراد إعلام الناس بقرب خروجه، ووالحجيج، الغالب بالحجة فأمر من باب العموم في الإثبات مثل علمت نفس بفواتح خير من جرادة، فلذلك صح وقوع مبتدأ مع كونه نكرة، «بفواتح سورة الكهف، أي أوائلها وقد جاء من أواخرها، فالوجه الجمع بين الأول والآخر والكل أفضل والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) النواس بن سمعان بن خالد الكلابي صحابي مشهور، سكن الشام. تقريب التهذيب (۲۰۸/۲).

٢٣٢٧ - حَدُّثَنَا عِيسَى ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ السَّيْبَانِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلُواتِ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

٣٧٣ عدد أنا حفص بن عُمر حداثنا همام حداثنا قتادة عن سالم بن أبي المجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى المبعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فينة الدجال قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنّه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف.

\$ ٣٧٤ ـ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَسَحْيَى عَنْ قَسَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ

وجواركم، بكسر الجيم والراء المهملة أي أمانكم، وقيل: بفتح الجيم والزاي المعجمة وهو من يأخذه المسافر من السلطان لدفع مفسدة الطريق، ووما لبشه، بفتح اللام وتضم أي ما مقدار مكثه، واقدروا له، أي اقدروا لليوم أي لأداء ما فيه من الصلوات الخمس قدر يوم، وحدوا ذلك القدر فصلوا في ذلك المقدار خمس صلوات، وباب لُدّ، بضم اللام وتشديد الدال اسم جبل أو قرية بالشام (١).

٤٣٢٤ - «وإنه نازل» أي قطعًا لكن لا على أنه مرسل إلى هذه الأمة بل على أنه حكم فيهم، «مربوع» متوسط إلى الحمرة والبياض عيل إليهما فيكون بينهما

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ٢٤٥)، وزاد فيه: وقيل قرية بفلسطين.

بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌ يَعْنِي عِيسَى وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإسْلامِ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّهَا إِلا الإسْلامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمُ يُتَوَقَى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

### باب في كبر البساسة

٥٣٢٥ - حَدَّثْنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثْنَا عُسْمَانُ بْنُ عَسْدِ الرَّحْمَن حَدَّثْنَا ابْنُ

بين محصرتين أي ينزل بين ثوبين فيهما صفرة خفية ، وفسيدق الصليب، أي يكسره ، «ويقتل الخنزير» أي يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد، والحاصل أنه يبطل دين النصارى ويضع الجزية أي لا يقبل من أحد من الكفرة بل يدعوهم إلى الإسلام مرة ، وهذا بيان منه يُلِكُ بأن الجنزية في دينه إلى زمان عيسى لا أن عيسى يأتي بنسخها ، وقيل : يضع على الكفرة كلهم الجزية ولا يترك أحداً بلا جزية كما هو شأن سائر الأمراء ، فإنهم أحيانًا يتركونها مراعاة لبعض ، وفيهم مصلم «أن يهلك لبعض ، وفيهم كث في الأرض أربعين سنة » وما في صحيح مسلم «أن يهلك الدجال ثم يمكث الناس بعده سبع سنين «أن فمعناه أن الناس بعد موته يمكثون سبع سنين فلا مخالفة بين الحديثين .

### [بأب في فبر البساسة]

٤٣٢٥ ـ وفإذا أنا بامرأة، قيل في التوفيق بينه وبين رواية الدابة أنه يمكن أن

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه رواه الإمام مسلم في أشراط الساعة (٢٩٤٠).

أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَخَّرَ الْعِشَاءَ الآخِرَة ذَاتَ لَيْلَة ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدُّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدُّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَة مِن حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدُّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدُّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَة مِن جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَة تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلَّسَلٌ فِي الأَعْلالِ يَنْزُو الْهُمَّ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلَّسَلٌ فِي الأَعْلالِ يَنْزُو الْمُسَلِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدُّجَّالُ خَرَجَ نَبِيُّ الأُمِّينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدُّجَّالُ خَرَجَ نَبِيُّ الأُمْيِينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدُّجَالُ خَرَجَ نَبِيُّ الأُمْيِينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدُّجَالُ خَرَجَ نَبِيُ الْأُمْيِينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدُّجَالُ خَرَجَ نَبِيُ الْأُمْيِينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ مُنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدُّجَالُ خَرَجَ نَبِي الْأَمْيُونُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ عَمْ وَالُ أَلْا عُوهُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي أَنِ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي أَنِ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

يكون للدجال جاسوستان دابة وامرأة، أو أنه يصح إطلاق الدابة على الإنسان لغة، فإنه اسم لكل ما يدب في الأرض، وقد وقع إطلاقها عليه في القرآن في غير موضع، والتخصيص بذوات الأربع أو غيره عرفي، أو لأن الجساسة شيطان يتمثل بأي صورة شاء، فرآها تارة بصورة امرأة وتارة بصورة دابة، «يننزو، أي يتحرك ويثب، «فيما بين السماء والأرض، متعلق بينزو أو بمسلسل.

٤٣٢٦ - «لرهبة ولا رغبة» أي لا لغزو ولا لعطافي في سفينة بحرية أي كبيرة، فإن مراكب البحر أكبر من مراكب الأنهار، وقيل: قيد بها للتمييز عن الإبل، فإنها سفن البر، ولخم، بفتح لام وسكون خاء معجمة اسم قبيلة، وكذا

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضِحَكُ قَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَان مُصَلاهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ مَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَة وَلا تَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَة وَلا تَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّنَنِي حَدِيشًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَهُ رَكِبَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّنَنِي حَدِيشًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَهُ رَكِبَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّنَنِي مَعْرِبِ الشَّعْرِ وَالْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْمَعْرِبِ الشَّعْرِ وَأَرْفَشُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَعْرِبِ الشَّعْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ فِي السَّعْرِ وَأَرْفَشُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَعْرِبِ الشَّعْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ فِي السَّعْدِ وَأَرْفَشُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَعْرِبِ الشَّعْرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَا السَّغِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ قَالُوا وَيُلَكِ مَا السَّعْدِ قَالُوا وَيُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتَ وَاللَتُ مُ اللَّهُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا الدَّيْرَ فَإِلَا فِي اللَّهُ إِلَى

وجدام، كغراب لعب بهم الموج شدته وصرفه السفينة عن جهة القصد إلى جهة أخرى، وارفتوا، براء وفاء وهمزة أي قربوا السفينة إليها، ويقال: وأرفينا، بالياء والأصل الهمزة أقرب بفتح همزة وضم راء جمع قارب بكسر الراء والفتح أشهر، وهي سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن الكبار البحرية تتخذ لحوائجهم، وقيل: وأقرب السفينة، بفتح الراء هي ما قارب الأرض منها.

قلت: وهو الأظهر إذ الجمعية في أقرب مع الإضافة إلى السفينة غير واضح فتأمل، وأهلب، أي كثير الشعر فما بعده صفة كاشفة، ولم يقل هلباء إما لأن لفظ الدابة يطلق على الذكر والأنثى أو لتأويل الدابة بالحيوان، والجساسة، بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى قيل: هي تجسس الأخبار فتأتي بها الدجال، قيل: هي الدابة التي تخرج آخر الزمان ولا دليل عليه، وإلى هذا الدير، ضبط بفتح الدال وسكون الياء المثناة من تحت هو خان النصارى، وفي المغرب صومعة

خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَى دَخَلْنَا اللّهُ يُرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَان رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدَّهُ وَتَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ وَأَشَدَّهُ وَتَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُعْرَ وَعَنِ النّبِي الْأُمِّي قَالَ إِنّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشَكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ يُعْرَوِجِ قَالَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ يُعْرَوعِ قَالَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ يَعْرَوعِ قَالَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ يَعْرَونَ فَي الْحُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ يَعْرَا الْمُسْرِقِ مَا هُو مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَا بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِق قَالَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَاقَ الْحَدِيثَ.

٢٣٧٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةً بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لا يَصْعَدُ النَّبِيُّ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لا يَصْعَدُ النَّبِيُّ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لا يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلا يَوْمَ جُمُعَةً قَالَ آبو دَاود وَابْنُ عَلَيْهِ إِلا يَوْمَ جُمُعَةً قَالَ آبو دَاود وَابْنُ

الراهب «بالأشواق» جمع شوق ملتبس بها، «فرقنا» فرق كسمع خاق سراعًا بكسر السين أي مسرعين، «وثاقًا» بالفتح والكسر ما يوثق به، «زغر» بزاي وغين معجمتين وراء مهملة هو كعمر، فلذلك لا ينصرف؛ بلدة معروفة بالشام أو بحر اليمين، قيل: هذا شك أو ظن منه عليه الصلاة والسلام أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وأضرب عنه بالتحقيق فقال لا، بل من قبل المشرق، ثم أكد ذلك بقوله: ما هو و(ما) زائدة لا نافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق، قيل: ويجوز أن تكون موصولة أي الذي هو فيه المشرق.

قلت: ويحتمل أنها نافية أي ما هو إلا فيه والله تعالى أعلم.

صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْن مِسْوَرِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ.

عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُمَيْعِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُمَيْعِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنّهُ بَيْنَمَا أُنَاسٌ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفِدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ يَسِيرُونَ فِي الْبَحْرِ فَنَفِدَ طَعَامُهُمْ فَرُفِعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الْخُبْزُ فَلَقِيَتُهُمُ الْجَسّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجُرُ الْخُبِينَ وَسَألَ عَنْ نَخْلِ الْخُبْزَ فَلَقِيتُهُمُ الْجَسَاسَةُ قَالَ الْمُوسَى فَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَألَ عَنْ نَخْلِ الْخُبِي الْمَالَةَ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

وقال القرطبي في التذكرة: بل الصحيح أنه هو ولا يبعد أن يكون بالجزيرة في وقت وبين أظهر الصحابة في وقت (١) آخر، ويؤيده ما جاء عن بعض من فتح أصبهان أنه رأى ابن الصياد عند يهود أصبهان وقد فرحوا به فرحًا شديدًا وقالوا

٤٣٢٨ - «نفد» بكسر الفاء أنه أي الدجال هو ابن صايد كأنه مبني على تجويز تعدد الصور، والظاهر كما هو منقول في بعض الأولياء وجبريل كان يجيء في صورة دحية وغيره مع أنه في السماء له صورة عظيمة مشتملة على ستمائة جناح، وكثير من العلماء استبعدوا كونه الدجال، وقالوا التوفيق بينه وبين حديث تميم الداري بعيد، لكن يمكن أن يكون التوفيق بما ذكرنا والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) التذكرة ص (٧٩٠) ط الريان.

الْمَدِينَةَ قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

# باب (فق) فبر ابن صاند

قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: أَتَسْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو عُلامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّى ضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: وَلَا اللّهِ قَالَ: وَلَا اللّهِ قَالَ: اللّهُ قَالَ: اللّهُ قَالَ: اللّهُ قَالَ:

هو الذي نستفتح به على العرب ثم رجع ابن الصياد إلى المدينة بعد والله تعالى أعلم. [بايد افع] في المين المين عانها

274 - وأطّم بني معالة الأطم بضمتين وتخفيف الطاء القصر، وكل حصن مبني بحجارة، وبنو مغالة بفتح ميم وتخفيف غين معجمة قوم من اليهود، ورسول الأميين، أي العرب منطوقه حق ومفهومه باطل، جرى فيه على اعتقاد آبائه وأباطيلهم، وآمنت بالله ورسله، أي فلو كنت منهم لآمنت بك لكن ما آمنت بك فلست منهم، وفيه أن ظاهر البطلان يكفي في ردة الكناية، ولا حاجة إلى استعمال التصريح فيه، ثم إنه على ألزمه حيث سأله عما جرى على لسانه في جوابه تكذيب دعواه واعترافه بأنه كاذب فيها حيث قال: يأتيني صادق وكاذب.

وخلط، من التخليط أي شيطانك يخلط عليك الأمر، وقد خبأت لك، أي أضمرت لك، ووالخبيئة، الشيء المضمر المستور وكانوا يضمرون للكهنة، وهو الدُخُ، بضم الدال أي الدخان، قيل لم يقدر على تمام الآية ولا على تمام لفظة منها

فَنَظُرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَا اللَّهِ وَرَسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَأْتِيكَ قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ يَا يُبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَانُ خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَانُ لَكُ خَبِيفَةً وَخَبَا لَهُ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُو لَكَ خَبِيفَةً وَخَبَا لَهُ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُو اللَّهُ خَبِيفَةً وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسَا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسَا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسَا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ هُو فَلا خَيْرِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ هُو فَلا خَيْرِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ هُو فَلا خَيْر فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ هُو فَللا خَيْرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ هُو فَللا خَيْر فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنْ يَكُنْ هُو فَلا خَيْر فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا خَلَالَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ ع

بل أتى بلفظة ناقصة على عادة الكهنة، فإن قلت كيف اطلع هو أو شيطانه على بعض ما في الضمير أجيب باحتمال أنه على تكلم به في نفسه أو ذكر بعض الصحابة بذلك فاسترق الشيطان بعض ذلك، قلت: والأظهر أنه جرى ذكره في السماء فاسترق الشيطان من هنالك كسائر الأمور التي تخبر بها الكهنة والله تعالى أعلم.

وأخسساً وكلمة تستعمل عند طرد الكلب ونحوه أي اسكت وابعد صاغراً مطروداً وفلن تعدو قدرك أي فلن تتجاوز مرتبتك التي هي مرتبة الكهنة إلى مرتبة النبوة والرسالة ، قيل: إنما تركه على مع أنه ادعى النبوة كاذباً ؛ لأنه كان صغيراً أو لأنه كان من يهود ، وكان بين النبي على وبينهم صلح في تلك الأيام .

٤٣٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشُكَ أَنَ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ.

٤٣٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِك صَائِدٍ الدَّجَالُ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِك عَائِدٍ الدَّجَالُ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمْرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِك عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٤٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمُ الْحَرَّة.

٤٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا دَجَالا كُلُهُمْ يَكُذِبُ عَلَى اللَّهِ

وَعَلَى رَسُولِهِ.

٤٣٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ يَعْنِي الْمُخْتَارَ فَقَالَ عُبَيْدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّءُوسِ.

### باب الأمر والنمي

عَلِيٌ بْنِ بَذِيعَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى بْنِ بَذِيعَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرّجُلُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرّجُلُ مَلْقَاهُ يَلْقَاهُ يَلْقَى الرّجُلُ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَن الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَن الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَن الْغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ صَرَبَ اللّهُ قُلُوبَ بَعْشِهِمْ بِبَعْضِ ثُمَ قَالَ ﴿ لُعِنَ النّهِ يَنْعُونَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي صَرَبَ اللّهُ قُلُوبَ بَعْصِهُمْ بِبَعْضِ ثُمْ قَالَ ﴿ لُعِنَ النّهِ يَنَا لَهُ وَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَلُوبَ بَعْمَى لِمَا اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ لَا أَمُن كَا وَاللّهِ لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَقَتْهُونَ عَنِ الْمُتْكَرِ وَلَتَالْهُ كَا وَاللّهِ لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَقَتْهُونَ عَنِ الْمُتْكَرِ وَلَتَا هُونَ كَا وَاللّهِ لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَقَتْهُونَ عَن الْمُتْكَرِ وَلَتَا اللّهُ فَلَا عَلَى عَلَى يَلِكَ اللّهُ لَتَأْمُونَ عَلَى عَلَى يَدَى

# (باب الأمر والنمج)

٤٣٣٦ ـ وفلا يمنعه ذلك أي ما رآه منه أمس وأكيله الأكيل من يصاحبك في الأكل، فعيل بمعنى فاعل وكذا الشريب والقعيد، وضرب الله أي جعل قلوب الذين تركوا النهي والإنكار مثل قلوب من ارتكبوا المنكر، وولتأخذن على يدي الظالم، حتى لا يتمكن من الظلم.

«ولتأطرنه» أي لتصرفنه عن ظلمه إلى الحق ، «ولتقصرنه» أي لتجعلنه غير

الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

١٣٣٧ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ الْعَلاءِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ زَادَ أَوْ لَيَصْرِبَنَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَنِ النَّهِ بِعَضِي ثُمَّ لَيَلْعَنَدُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلاءِ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَدُكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلاءِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ أَبِي الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَاةً عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَاةً عَنْ عَبْدَةً .

٣٣٨ عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا هُمْ عُمْرُو بْنُ عَوْنَ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ الْمَعْنَى عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ

متجاوز على الحق إلى ظلمه.

«وتضعونها على غير مواضعها» إما لأن العمل به مقيد بوقته، ولا دائمي، كما سيجيء في حديث أبي ثعلبة الخشني، وإما لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة ما يكون به إصلاح النفس، ومن جملة الاهتداء، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآية بقوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُ سَكُمْ ﴾(١) ، وبقوله: ﴿إذا اهْتَدَاتُمْ ﴾(١) نعم لا يضر عمل العاصي بعد ذلك إن لم يقدر على إبطاله باليد فترك الأمر والنهي رأسًا، ليس مما تدل عليه الآية أصلاً والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١، ٢) سورة المائدة: آية (١٠٥).

مَوَاضِعِهَا ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ قَالَ عَنْ خَالِد وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشِكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ وقَالَ عَمْرٌ و عَنْ هُشَيْمٍ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشِكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي شَمْ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ وَا إِلا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْ يَعْمَلُ فِيهِمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَالَ أَبُو دَاوِد وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شَعْبَةُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ .

٣٣٩ عددُنْنَا مُستَددٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ أَظُنَّهُ عَنِ الْمُ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلا يُغَيِّرُوا إِلا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا .

﴿ ٤٣٤ عَدَاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِي قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْعُمَشِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيدِهِ وَقَطَعَ هَنَادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَفَاهُ ابْنُ الْعَلاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطع فَيلِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان.

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُ حَدَّثَنِي أَبُو عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُ حَدَّثَنِي أَبُو عَنْ عُتْبَةَ الْخُشنِيَ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشنِيَ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسكُمْ ﴾ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ اثْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهُوَى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَيَاهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهُوَى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلُّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْنِي بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وَإِعْجَابَ كُلُّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْنِي بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وَإِعْجَابَ كُلُ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ يَعْنِي بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعُوامَ فَإِنَ مِنْ

«مـؤثرة» أي يختارها كل أحد على الدين ويميل إليها لا إليه، «وإعجاب» إلخ، أي فلا يرجع إلى رأي صاحبه، وإن كان رأيه هو الصواب الظاهر، ورأي ذلك الإنسان هو الخطأ الواضح، وفإن من ورائكم، دفع لما يبتعد من وقوع هذه الحالة وبيان أنها متحققة قطعًا وأيام، هكذا في بعض النسخ وفي بعضها وأيامًا، بالنصب وهو الظاهر والأول محمول على مسامحة أهل الحديث في الخطأ، فإنهم كثيرًا ما يكتبون المنصوب بصورة المرفوع أو على لغة من يرفع اسم أن أو على حذف ضمير الشأن والله تعالى أعلم.

«الصبسر فيه» هكذا في النسخة ولعله بتأويل الوقت فيهم، أي في أولئك الناس «خمسين منكم» قيل: هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلق، كيف وقد جاء: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا

ا ٤٣٤ ـ «لقد سألت عنها خبيرًا» يحتمل أن يكون سألت على صيغة الخطاب ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم، «شحًا مطاعًا» أي يطيع كل أحد شحه ولا يخالفه لأمر الله تعالى بخلافه ونهيه عن إطاعته.

وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَزَادَنِي غَيْسِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ.

٤٣٤٧ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانَ أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أَوْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فَدْ مُرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ غَرْبُلَةً تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مُرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

نصيفه و (١)، ثم قل من يفعل منهم بعض تلك الأعمال، فالمضاعفة لا تقتضي فضلهم على الأولين حتى ينافي حديث: وخير القرون قرني و (٢) الحديث.

قلت: المنافاة غير ظاهرة من أصلها إذ خيرية القرون السابقة لا تنافي بعض آحاد القرون اللاحقة على بعض آحاد القرون السابقة بل كلها، نعم الخيرية مفقودة عند الجمهور لقولهم إن الصحابي مطلقًا أفضل من غيره والله تعالى أعلم.

٤٣٤٢ ـ (يغربل الناس) أي يذهب خيارهم ويبقى أراذلهم، قوله: «حثالة» بضم الحاء المهملة والثاء المثلثة الرديء من كل شيء والمراد أراذلهم، «مرجت»

<sup>(</sup>۱) الحديث بتسمامه رواه مسلم في قبضائل الصحابة (۲۵٤، ۲۵٤۱)، وأبو داود في السنة (۲۵۵)، (۲۹۵)، وأبو داود في السنة (۲۸۸۱)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده (۳/ ۵۶)، (۵/ ۱۸۵):

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَتِكُمْ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَن النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْر وَجُهْ.

عُدُنُ الْفَصْلُ بُنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هِلالِ بُنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَكْرِمَةُ يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هِلالِ بْنِ خَبَّابٍ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّه صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتَ عَهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْه عَهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ كَيْف أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكُ عَلَيْك وَعَلَيْك اللَّهُ فِدَاك قَالَ الْزَمْ بَيْتَك وَامْلِك عَلَيْك وَحَعْ لَيْك إِلَى اللَّه فِدَاك قَالَ الْزَمْ بَيْتَك وَامْلِك عَلَيْك وَعَلَيْك اللَّه فِدَاك قَالَ الْزَمْ بَيْتَك وَامْلِك عَلَيْك وَعَلَيْك وَعَلَيْك بَامْرِ خَاصَّة نَفْسِك وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْك بِأَمْرِ خَاصَّة نَفْسِك وَدَعْ عَا تُنْكِرُ وَعَلَيْك بِأَمْرِ خَاصَّة فَضِيك وَامْ الْعَامَة .

\$ ٣٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجَهَادِ كَلِمَةُ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجَهَادِ كَلِمَةُ

بكسر الراء صيغة بناء الفاعل أي اختلطت وفسدت، «و خفت، بتشديد الفاء أي قلت.

٤٣٤٤ ـ قوله: «أفضل الجهاد» إلخ قيل؛ لأن من جاهد العدو، فهو متردد بين رجاء وخوف، وبين أن تكون الغلبة له أو لعدوه وهاهنا الغالب الهلاك،

عَدْل عِنْدَ سُلْطَان جَائِرِ أَوْ أَمِيرِ جَائِرٍ.

876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادِ الْمُوصِلِيُّ عَنْ عَدِي عَنِ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي عَنِ النَّبِي الْمُوصِلِيُّ عَنْ عَدِي عَنِ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَرَضِيهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكُرَهَا كَانَ كَمَنْ عَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ عَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا.

٤٣٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ مُغِيرَةَ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا .

٤٣٤٧ ـ حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ

والتفت وغضب السلطان فصار أفضل.

٤٣٤٧ . وحتى يعذروا والمشهور أنه بضم الياء من أعذر فقيل معناه حتى تكثر ذنوبهم من أعذر إذا صار ذا عيب، وقيل معناه حتى لم يبق لهم عذر بإظهار الحق لهم وتركهم العمل به بلا عذر، ومانع من أعذر إذا أزال عذره فكأنهم أزالوا عذرهم وأقاموا الحجة لمن يعذرهم حيث تركوا العمل بالحق بعد ظهوره، وقيل: عذره إذا جعله معذورًا، فالمعنى أنهم بكثرة ذنوبهم جعلوا من يعاقبهم معذورًا في العقاب، وإليه يشير تفسير الصحابي، فإن جاء هذا الحديث عن ابن مسعود فقيل

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَهْلَكَ النَّاسُ حَتَّى يَغْذِرُوا أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

### باب قيام الساغة

٤٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَآبُو بَكْر بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ وَآبُو بَكْر بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاةً ابْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاةً ابْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاةً الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى

له كيف يكون ذلك؟ فقرأ هذه الآية: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذَ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (١) والله تعالى أعلم.

#### [باب هيام الساغة]

١٤٣٤٨ - «أرأيتكم» إلخ أي احفظوا، «هذه الليلة لا يبقى» إلخ قال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة، قال: وفيه احتراز عن الملائكة، وقد احتج بهذا اخديث من شذ من المحدثين فقال بموت الخضر، والجمهور على حياته لإمكان أنه كان على البحر لا على الأرض، وقيل هذا على سبيل الغالب، وقال الكرماني: لا نقض بعيسى لكونه من السماء، وأما إبليس فيحتمل أنه في الهواء، والمراد «بمن» الإنس واسم إن ضمير الشأن ذكره الحافظ السيوطي، «فوهل» بفتح هاء ويجوز كسرها أي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (٥).

رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةٍ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةٍ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيدُ بِأَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ.

٤٣٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَهْبِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَهْبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ ثَعْلَبَةَ الْخُشنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ

غلطوا وذهب وهمهم إلى خلاف الواقع في تأويله، فقالوا تقوم الساعة عنده، وإنما مراده أنه لا يبقى أحد من الموجودين تلك الليلة، وقد كان كذلك فقد أجمع المحدثون أن آخر الصحابة موتًا أبو الطفيل عامر بن وائلة، وغاية ما قيل أنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالته عليه الصلاة والسلام.

«ينخرم» أي ينقطع من نصف يوم، قال السهيلي: ليس في الحديث ما ينفي الزيادة فقد جاء: «إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة وذلك ألف سنة وإلا فنصف يوم».

قلت: هذا إن صح يحمل على ترك الكسر في الحساب أو على أنه بالنظر إلى السنين الشمسية، لكن قد قال الحافظ ابن حجر: إنه حديث موضوع، وما جاء في عدم بقاء النبي على تحت الأرض ألف سنة فلا أصل له، والحاصل أن هذا الحديث غير ناف للزيادة قطعًا، غاية الأمر أنه كان راج بقاء أمته هذه المدة وكان الأمر غير مبين عنده بالتعيين، وقد حقق الله تعالى بفضله رجاءه وزاد عليه بأكثر من الضعف وفضل الله واسع.

الأمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْم.

• ٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِي صَفُوانُ عَنْ شُريْح بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ شُريْح بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنْ النَّبِيَّ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصَف يَوْمٍ قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْف دَلِكَ الْيَوْم قَالَ خَمْسُ مِائَةٍ سَنَةٍ.

«آخر كتاب الملاحم»

\* \* \*

# كتاب الحدود بان الاحكم فيمن ارتط

٢٥١ عداً أَنُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًا عَلَيْهِ السَّلامِ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُوا عَنِ الْمُسَلامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ السَّلامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْل رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَدُلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَدُلُ وَيَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَدُلُ وَيَنْهُ فَاقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالَ وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢ ٣ ٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَـشِ عَنْ

#### اكتاب الحدودا

#### [باب الامهم فيمن ارتحا

ولهذا لما بلغه قول ابن عباس قال ويح أم عباس مدحًا له وإعجابًا بقوله، وفي ولهذا لما بلغه قول ابن عباس قال ويح أم عباس مدحًا له وإعجابًا بقوله، وفي بعض الروايات: وصدق ابن عباس، وبعذاب الله، أي بالنار من بدل المراد من المسلم أو المراد بدينه الدين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا يحتاج إلى القول بتخصيص العموم فتأمل، والجمهور أخذوا بعمومه وخصه بعضًا بالرجل ويوافقه رواية لا يحل دم رجل والله تعالى أعلم.

٤٣٥٢ ـ ولا يحل دم رجل، أي إهراقه، ويشهد، إلخ، إشارة إلى أن المدار

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ مُسلِّم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ

على الشهادة الظاهرية لا على تحقق السلامة في الواقع، «الشيب» أي الزاني المحصن وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير يقتل الثيب الزاني والنفس بالنفس، أي تقتل النفس بمقابلة النفس، «والتارك لدينه» أي دين الإسلام؛ لأن أول الكلام فيه المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح، ثم المقصود في الحديث بيان أن لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي؛ لأن الوجود هناك القتال لا القتل، على أن يمكن إدراجه في قوله: «النفس بالنفس» بناء على أن معناه النفس والباغي تقتل بسبب النفس، إما لأنه قتل النفس أو لأنه إن لم يقتل يقتل النفس والباغي كذلك فيشمل الصائل أيضاً.

ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب القتال لا القتل، أما قاطع الطريق فأيضًا يمكن إدراجه في النفس بالنفس؛ إما لأنه إن لم يَقْتُلُ يُقْتَلُ أو لأنه لا يُقْتَلُ الإبعد أن يَقْتُلُ نفسًا، وأما الساب لنبي من الأنبياء فهو داخل في قوله: (والتارك لدينه) بناء على أنه مرتد إلا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد، فينبغي أن تقبل توبته إلى الله تعالى منه، وقد يقال معنى وإلا بإحدى ثلاث، أي إلا بمثل إحدى ثلاث عا ورد الشرع بقتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ﴿ ولا إحدى ثلاث عالى: ﴿ ولا إحدى ثلاث عالى التوفيق بين هذا الوجه أقرب إلى التوفيق بين هذا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية (١٥١)، سورة الإسراء: آية (٣٣).

إِلا بِإِحْدَى ثَلاث الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ للْجَمَاعَة.

٣٥٣ - جَدَّأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ عَلْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا قَالَ رَسُولُ اللَّه عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ إِللهَ إِلا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُومَنَّ مُومَ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقَتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

عَهُ عَهُ اللّهِ مِن قَدْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعِي رَجُلان مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاكِت قَدَالُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُسوسَى أَوْ يَا وَالنّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاكِت قَدَالُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُسوسَى أَوْ يَا وَالنّبِي عَلَى مَا فَي وَاللّهِ بْنَ قَدْسٍ قُلْت وَالّذِي بَعَثْكَ بِالْحَق مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَدْسٍ قُلْت وَالّذِي بَعَثْكَ بِالْحَق مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَدْسُ قُلْت وَالّذِي بَعَثْكَ بِالْحَق مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُر إِلَى سِواكِهِ تَحْت أَنْفُ اللّهِ مِنَ قَرْت أَنَهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلُ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْت شَعْمِلُ وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْت شَعْمِلُ وَكَانِي قَلْكُ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ شَعْمِلُ عَمْ لُكُونِ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ شَعْمِلُ عَمَلِ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ

الحديث والحديث الذي بعده فتأمل، ووما شعرت، أي وإلا لما مكنتها من المعية في الدخول .

٤٣٥٤ - «قلصت» أي الشفة، أي ارتفعت بالسواك وهو حال بتقدير «قد

اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ قَيْسِ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ انْزِلْ وَٱلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عَنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ قَالَ لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَصَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَصَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَصَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَصَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَصَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثَلاثَ مَرَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قَيَامَ اللّهُ لِ فَقَالَ آحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَقُومُ أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَقُومُ أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَقُومُ فَي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

٤٣٥٥ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا الْحِمَّانِي يَعْنِى عَبْدَ الْحَمِيدِ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمَ عَلَيْ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمَ عَلَيْ مُعَاذٌ قَالَ لا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمِنُلُمَ قَارُتُلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُولًا قَالَ لا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُتِلَ قَالَ لا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ فَقُولًا قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ.

٢٣٥٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدِّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأْتِي آَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلامِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى فَضَرَبَ عُنُسقَهُ قَالَ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى فَضَرَبَ عُنُسقَةً وَرَوَاهُ عَشْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الاسْتِتَابَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى لَمُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ السَّتِنَابَةِ .

قضاء الله الي هو ، أي القتل قضاء الله أو أقضي قضاء الله.

٢٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتَتَابَهُ.

٤٣٥٨ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَاقِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعْد بْنِ أَبِي سَرْح يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَزَلَهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٤٣٥٩ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَصْمَدُ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُشْمَانَ بْنِ كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُشْمَانَ بْنِ عَفًانَ فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى مَعْدَ ثَلاثُ مِنْ مَنْ مَنْ بَيْعِيهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِعِي لِنَبِعِي لِنَهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَا فِي نَفْسِكَ أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِعِي لِنَبِي أَنْ تَكُونَ لَهُ

٤٣٥٨ ـ «فأزله الشيطان» أي حمله على الزلل وهو الخطأ والذنب.

٤٣٥٩ ـ «أما كان فيكم، فيه أن التوبة عن الكفر في حياته على كانت موقوفة

خَائِنَةُ الأعْيُن.

• ٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشُّرِّكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

#### باب العهم فيمن سب النبي عَيْثُ

الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَد تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَة جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي تَقَعُ فِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي

على رضاه عَد وقد تقدم هذا الحديث نوع بحث أيضًا.

#### اباب المهو فيمن سب النبق عَيْدًا

٤٣٦١ - وكانت له أم ولد، أي غير مسلمة، ولذا كانت تجترئ على ذلك الأمر الشنيع وتقع فيه، قيل: وتعتديه، بقي لتضمين معنى الطعن، يقال وقع فيه إذا عابه وذمه، ويزجرها أي يمنعها، وذات ليلة، يمكن رفعه على أنه اسم كان ونصبه على أنه خبره، أي كان الزمان أو الوقت ذات ليلة، وقيل: يجوز نصبه على الظرفية، أي كان الأمر في ذات ليلة ثم ذات ليلة، قيل: معناه ساعة من ليلة، وقيل: معناه ليلة من الليالي والذات مقحمة، وجسعلت، أي شسرعت ليلة، وقيل: معناه ليلة من الليالي والذات مقحمة، وجسعلت، أي شسرعت واستمرت، وفاخذ المغول، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو مثل

بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقِّ إِلا قَامَ فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِى وَآذِجُرُهَا فَلا اللَّهِ أَنَا صَاحِبُها كَانَ الْبَارِحَة لَكُانَ الْبَارِحَة تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةَ فَلَمَا كَانَ الْبَارِحَة جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَكَأْتُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الشَّهَدُوا أَنَّ دَمَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الشَّهَدُوا أَنَّ دَمَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الشَّهَدُوا أَنَّ دَمَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَا لَا اللَّهُ ا

٢٣٦٢ - حَدُّنْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُرِيرٍ عَنْ مُجِيرٍ أَنْ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ اللَّهِ عَنْهِم أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل حديدة دقيقة حد ماض، «فلطخت، أي المرأة المقتولة، «لي عليه حق» صفة ثانية لـ «رجلاً» أي مسلمًا يجب عليه إجابة دعوتي، «يتزلزل» أي يتحرك خوفًا، «أن دمها هدر» ولعله على علم بالوحي صدق قوله، وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله والله تعالى أعلم.

٤٣٦٣ ـ حَدُثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ ابْنِ هِلال عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالا حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُنْدَ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهِ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي عَنْدَ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْهم فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي عَنْدَ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ قَلْدَ اللَّهِ عَلَى يَعْمُ قَالَ أَبُو وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو وَاللَّهِ مَا كَانَتُ كَلِي عَنْ مَعْدَ بُنُ عَنْها أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو وَاللَّهِ مَا كَانَتُ أَحْمَدُ بُنُ عَنْها أَيْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو وَاو هَذَا لَفُطُ يَزِيدَ قَالَ أَبُو وَاللَّهِ مَا كَانَتُ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلَ أَيْ لَهُ مَكُنُ لَابِي بَكُر أَنْ يَقْتُلَ رَجُلا إِلا بِإِحْدَى الثَّلَاثِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو وَاللَّهُ مِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلا إِلا بِإِحْدَى التَّلَاثُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ وَلَا أَبُو وَلَا بَعْدَ إِحْصَانَ أَوْ فَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَ وَسُلُو أَنْ يَقْتُلَ .

# ابر الما تام في المدانة

٤٣٦٤ - حَدَّثَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَسِنْ أَيُّسوبَ عَسِنْ

#### البالكما الإلاما لها جاراً المكاركة

٤٣٦٤ ـ دمن عكل، بضم المهملة وسكون الكاف أبو قبيلة ، دوعسرينة ،

٤٣٦٣ ـ ٤علم فتغيظ، قيل: لأنه سب أبا بكر، «ما كانت، أي هذه الخصلة وهي أن يقتل لسبه أحد.

أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكُلِ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَر لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَسرَهُمْ أَنْ يَشْسرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْظَلَقُوا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا فَانْظَلَقُوا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى جِيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَلَا يَعْمَ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى جِيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَى جيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَقُطَعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُلِهُ مَالْهِ وَالْمُ وَرَسُولَهُ الْعَلَوْلُ وَكَا لَاللَهُ وَرَسُولَهُ وَيَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُنْعُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُوا اللَّهُ وَلَوْلُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا

٤٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ

بالتصغير قيل: الصواب أن أربعة كانوا من عرينة وثلاثة من عكل كما رواه أبو عوانة وفاجتوواه بالجيم افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها، وبلقاح، بالكسر هي ذات اللبن من النوق، ووسمر، بفتح السين وخفة ميم وقد تشدد، قيل: أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها فلا يسقون، قيل ما أمر النبي يَهِ بذلك وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم، والإجماع على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب، وقيل: فعل كل ذلك قصاص؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قلابة والله تعالى أعلم.

٤٣٦٥ ـ ، وما حسمهم، أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه.

بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ.

٢٣٦٦ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ح وحَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدُّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَنِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعثَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَنِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَبَعثَ رَسُولُ اللَّه مَلًى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأَتِيَ بِهِمْ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَلَكَ هُو إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهِ يَنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضَ فَسَادًا ﴾ الآية .

٤٣٦٧ ـ حَدِّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا.

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَمْ قَتَادَةَ وَسَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا يَذْكُرْ مِنْ خِلافٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُر مِنْ خِلافٍ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَسَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ثَابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرا مِنْ خِلافٍ وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثٍ أَحَد قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرا مِنْ خِلافٍ وَلَمْ أَجِد فِي حَدِيثٍ أَحَد وقطعَ أَيْدِيَهُمْ

٤٣٦٦ - «قافة» جمع قائف وهو الذي يعرف الأثر ويستدل به.

١٣٦٧ - «يكدم الأرض» بالدال المهملة أي تناولها بفمه ويعض عليها بأسنانه، ثم نُهي عن بناء المفعول، أو الفاعل والضمير للنبي يَهِيَّة .

وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ إِلا فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ.

عَمْرٌ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ عَمْرٌ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُؤْمِنًا فَسَعَثَ فِي الْإِسْلامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُؤْمِنًا فَسَعَثَ فِي الْإِسْلامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا فَسَعَثَ فِي الْإِسْلامِ وَقَتَلُوا وَاعْقَطَّعَ آيْدِيهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ وَنَزَلَت فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُم الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكَ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ.

• ٤٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ﴾ الآية.

٤٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ

٤٣٦٩ - «وسمل ، على بناء الفاعل بميم مخففة آخره لام أي فقأها.

<sup>«</sup>حين ساله، أي سأل الحجاج أنسًا عن أغلظ عقوبة فعلها رسول الله عَلَيْهُ، فمن تاب منهم أي من المؤمنين والله تعالى أعلم.

تَنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ.

١٣٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ لَيُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُتَعَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَآرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ غَفُورٌ تَقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَآرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلِ أَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهِ لَمُ عَلَيْهِ أَلَا يَهُ مَنْ ثَابَ مِنْهُمْ قَبْلٍ أَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهِ لَمُ اللّهِ يَهُ فِيهِ الْحَدُ الّذِي أَصَابَهُ.

#### باب في الاح ينتمع فيه

عَدُّ ثَنِي ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَعِيدُ الشَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوهِيَةِ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوهِيَةِ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوهِيَةِ اللَّهِ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوهِيَةِ اللَّهِ سَرَقَت فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي فَكُلُمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ حَدًا مَنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنْمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ حَدًا مَنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنْمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ

### اباب في الاج ينتفع فيه

٤٣٧٣ ـ وأهمهم وأقلقهم وأحزنهم والمرأة الخزومية فاطمة بنت الأسود، «من يكلم فيها وأي درء الحد عنها ، ومن يجترئ أي لا يتجاسر أحد عليه بطريق الإذلال إلا أسامة ، وحب بكسر الحاء أي محبوبه ، «إنهم أي لأنهم ،

كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ المُرْأَةُ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ فَقَطَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى ابْنُ وَهْبِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى ابْنُ وَهْبِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَوْرَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَوْرَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ بِإِسْنَادِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ : اسْتَعَارَتِ الْمُزَأَةٌ وَرَوَى مَسْعُودُ بُنُ الأَسُودِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الْمُرَأَةُ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بُوزَيْفِ بَوَاهُ أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الْمُرَأَةُ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بُوزَيْفَ بَرَيْنَبَ بِنْتِ

<sup>«</sup>لو أن فاطمة، ضرب المثل بها عَلَيْهُ؛ لأنها كانت أعز أهله عليه؛ ولأنها كانت سمية لها.

٤٣٧٤ ـ «تستعير المتاع» قيل: ذكرت العارية تعريفًا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع، وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية، قال الجمهور ولا قطع على من جحد العارية، وقال أحمد وإسحاق بالقطع.

قلت: قول الراوي فأمر النبي سَلِّكُ بالغ ظاهر في قول أحمد وأب عن تأويل

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

8770 عَنْمَ الْمُنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ مَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْشَاتِ عَشَرَاتِهِمْ إلا الْحُدُودَ.

الجمهور وسيجيء ما هو كالصريح في ذلك فتأمل.

الذين لا يعرفون بالهيئات، قيل: هم الذين لم تظهر منهم ريبة، وقيل هم الذين لا يعرفون بالشر وإغا اتفق منهم زلة، والهيئة شكل الشيء والمراد ذوي الهيئات الحسنة الملازمون لها ولا ينتقلون إلى حالات، وقيل: المراد أصحاب المروءات والخصال الحميدة، وقيل: ذوي الوجوه من الناس، والعثرات قيل: صغائر الذنوب، والاستثناء بقوله: (إلا الحدود) منقطع، وقيل: الذنوب مطلقًا، والمراد بالحدود ما يوجبها من الذنوب والاستثناء متصل، والخطاب مع الأثمة وغيرهم عمن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها، قيل: والحديث موضوع ورد بأنه بهذا الإسناد وإن كان ضعيفًا لوجود عبد الملك فيه لكن روي بطريق آخر ضعيف أيضًا فيقوى أحد الطريقين بالآخر، ما يقع عن أن يكون متروكًا فضلاً عن أن يكون موضوع ألى بنس فيه بأس يكون موضوع ألى وقبل بل عبد الملك وثقه ابن حبان، وقال النسائي ليس فيه بأس فلا ينزل عن درجة الحسن، وقد أخرجه النسائي وهو لا يخرج منكرًا وواهيًا، فلا يجوز نسبة الوضع (١) إليه.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه النسائي في كتاب الرجم (٧٢٩٣-٧٢٩٨)، وقد وثق ابن حبان وذكر الحديث في صحيحه (١/ ١٥٤).

# باب العفو عن الاحود ما لم تبلغ السلطان

٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْ مَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمَهْ رِيُّ أَخْبَونَا ابْنُ وَهْب قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُريْج يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاقُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدً فَقَدْ وَجَبَ.

### باب في الستر على أهاء الاحود

٤٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِنُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

٤٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْمُنْكَدِرِ أَنْ هَزَّالا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ.

# [باب العفو عن التحود ما لم تبلغ السلطان]

٢٣٧٦ ـ «تعافوا» أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليّ فإني متى علمتها أقمتها . [بالب في الستر غلى أهاء التجهد]

٤٣٧٧ - «لو سترته» أي لو مرته بالستر دون الكشف ، بحيث صار أمرك به كثوب منك سترته به والله تعالى أعلم.

### باب في صائب الاح يثيء فيقر

٤٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفُرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفُرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفُرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَالَقَاهَا رَجُلٌ فَتَالَقَاهَا رَجُلٌ فَتَالَقَاهَا رَجُلٌ فَتَالَقَاهَا وَحُلَّ فَتَالَقَاهَا وَحُلُلُهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ فَمَرُ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ فَتَالَقَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرُّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ ذَلِكَ

#### [بالب فع صالاب الاد ياتيء فيقر]

٤٣٧٩ - «فتجللها» قال السيوطي: بالجيم أي أعلاها وهي كناية عن الجماع يفهم من المجمع جواز كونه بالحاء المهملة أيضًا، فلما أمر به زاد في رواية الترمذي وليسرجم في ولا يخفى له بظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة ، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرًا إلى ظاهر الأمر ؛ حيث إنهم أحضروه في المحكم عند الإمام، والإمام يشتغل بالتفتيش عن حاله والله تعالى أعلم.

وقال ابن العربي في شرح الترمذي بأنه حكم به لإظهار الحق، ولا يرجم وفي هذا حكمة عظيمة، وذلك أن النبي عليه إنما أمر به ليرجم، قيل أن يقر بالزنا وأن يثبت عليه ليكون ذلك سببًا في إظهار الفاعل لنفسه حين خشي أن يرجم من لم يفعل، وهذا من غرائب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغيره عليه بان غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو عليه والله تعالى أعلم. اه.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الترمذي في الحدود (١٤٥٤)، وقال : حديث حسن غريب صحيح.

الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتُواْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلا حَسَنَا قَالَ أَبُو دَاود فَقَالَ لَهَا لَهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اللَّهِ عَلَيْهَا: الرَّجُمُوهُ فَقَالَ لَقَدْ يَعْنِي الرَّجُلُ الْمُأْخُوذَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اللَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: الرَّجُمُوهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَهَا أَهُلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بُنُ نَعْمُ أَيْضًا عَنْ سِمَاكِ إِلَى اللَّهُ لَكِ مَنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بُنُ نَعْمُ أَيْضًا عَنْ سِمَاكِ إِلَى اللَّهُ لَكُ إِلَى اللَّهُ الْمُ لِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بُنُ نَعْمُ أَيْضًا عَنْ سِمَاكِ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بُنُ فَعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَنْ سِمَاكِ إِلَّهُ عَلَى الْمَا عَنْ سِمَاكِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ أَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

# باب في التلقين في الاد

• ٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ

قلت: وفيه بحث؛ إذ الحدود عما يتحمل في دفعها لا إثباتها حتى إذا أقر ينبغي أن يلقن الرجوع، فكيف يحمل على الإقرار بهذا الوجه ويمكن بجواب بأنه لابد هاهنا من أحد الحدين، وأما أن تحد المرأة بالقذف إن لم يثبت الزنا أو يحد الرجل إن ثبت، ففي مثل هذا يمكن التحمل لاستخراج الحق، لكن قد يقال المرأة ينبغي أن تحد؛ لأنها قذفت ذلك الرجل، وهذا الحد لا يزول بظهور الحق إلا أن يقال إذا ظهر أن المرأة في أصل القذف صادقة، وبالنظر إلى خصوص الرجل قد ظهر أنه اشتبه الأمر عليها وهي معذورة، نفي مثل هذه الصورة يندفع عنها الحد إذا ثبت أصل الزنا، فلذلك تحمل في استخراج أصل الزنا والله تعالى أعلم.

# اباب في التلقين في الادا

• ٤٣٨ - «ما إخالك» كسر الهمزة هو الشايع المشهور بين الجمهور ، والفتح

ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْدِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرُ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِلِصُ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُب إلَيْهِ فَقَالَ الله تُب عَلَيْهِ ثَلاثًا قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوب إلَيْهِ فَقَالَ اللَّه تُب عَلَيْهِ ثَلاثًا قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلْمٍ مِن النَّهِ عَنْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلْمٍ مِن النَّيِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# باب في الرجاء يعترف بحد ولا يسميه

٤٣٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَن

لغة بعض وإن كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن، قيل: أراد على بذلك تلقين الرجوع عن الاعتراف، وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف، ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع، واستدل به من يقول: لابد في السرقة من تعدد الإقرار، فقال: واستغفر الله وتب إليه، أي من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله؛ فلا دليل لمن قال: الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي تكاد تبلغ حد التواتر والله تعالى أعلم.

#### اباب في الرجاء يعترف بدح ولا يسميها

٤٣٨١ - وأصبت حدًا، قيل: لعله ارتكب بعض الصغائر فظن أنه يوجب

الأوزَاعِيُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيُ وَمَلَى اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ صَلَّى اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ تَعَمْ قَالَ تَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهِ عَنْ صَلَيْنَا عَلَى قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنْ مَا لَيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ.

# باب في الامتدان بالضرب

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيْنَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلاعِيْنَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكِةِ فَأَتَوُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ صَاحِبِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلِّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوا النَّعْمَانَ فَقَالُوا: خَلَيْت سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانِ فَقَالَ النَّعْمَانُ: مَا شِعْتُمْ إِنْ شِعْتُمْ أَنْ أَضِرِبَهُمْ فَإِنْ خِرَجَ مِتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ

الحد، فلذلك قال له تلك ما قال وفيه: «إن الحد يدرا ما امكن» والله تعالى أعلم. [يأب في الله المنال ال

اليمن، فحيسهم فيها الحسن للتهمة مشروع، وقد جاء أن النبي على حبس رجلاً في تهديدة من الكلاعيين، للتهمة مشروع، وقد جاء أن النبي على حبس رجلاً في تهديدة وأخذت من ظهوركم، (١) أي قصاصًا، ونقل عن المصنف في بعض النسخ أنه قال: إنما رهبهم بهذا القول: أي لا أحب الضرب إلا بعد الاعتراف.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه النسائي (٨/ ٦٧) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة .

مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا خُكُمُكَ فَقَالَ هَذَا خُكُمُ اللَّهِ وَخُكُمُ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاود: إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْ لا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلا بَعْدَ الاعْتِرَافِ.

# باب ما يقطع فيه السارق

٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَنْهَا وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُع دِينَار فَصَاعِدًا.

٤٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالا حَدَّثَنَا ح وحدَثنا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ ابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قلت: كأنه كنى به أنه لا يحل ضربهم، فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضًا قصاصًا والله تعالى أعلم.

# اباب ما يقطع فيه السارق]

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (١)، لكن الأئمة اتفقوا على قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (١)، لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الإطلاق، وهذا الحديث سيما رواية (تقطع بد السارق) دليل قوي لمن جد القدر المسروق بربع دينار، وقد اعترف بقوته كثير ممن خالفهم والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: أية (٣٨).

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَار فَصَاعِدًا.

٤٣٨٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دُرَاهِمَ.

٣٨٦ عَدُنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ عُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُل سَرَقَ تُرْسًا ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُل سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَةٍ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

٤٣٨٧ - حَدُثْنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيُّ الْعَسْقَلانِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ قَالا حَدُثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ

٤٣٨٥ ـ والقطع، قيل: اللام للعهد والمعنى القطع الذي أوجبه الله تعالى في السرقة، وفي محن، بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه، وثمنه، أي قيمته كما جاء في رواية الترمذي (١) ؛ إذ الأشياء تعرف وتمد بالقيم لا بالأثمان، ومن يقول بظاهر الحديث الأول يحمل هذا الحديث على أن هذا القدر أعني ثلاثة دراهم ربع دينار في ذلك الوقت، والروايات شاهدة لذلك.

٤٣٨٦ ـ (سرق) كضرب من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء كذا ضبط.

٤٣٨٧ - وقيمته دينار، هذا الحديث إن ثبت لا ينفي القطع فيما دونه يجب

<sup>(</sup>١) الحديث رواه الترمذي في الحدود (١٤٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ.

### باب ما لا قطع فيه

٤٣٨٨ عَنْ مُحَمَّد بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدُ اسْرَقَ وَدِيًا مَنْ حَائِطِ رَجُلِ سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدُ اسْرَقَ وَدِيًا مَنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذ فَسَجَنَ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذ فَسَجَنَ مَرُوانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ مَرُوانُ الْعَبْدَ وَآرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بَنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا قَطْعَ يَدِهِ وَآنَا فِي ثَمْرٍ وَلا كَثَرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرُوانَ أَخَذَ غُلامِي وَهُو يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَآنَا فِي ثَمْرٍ وَلا كَثَرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرُوانَ أَخَذَ غُلامِي وَهُو يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَآنَا أَجَدَ غُلامِي وَهُو يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَآنَا أَبِي ثَمْرٍ وَلا كَثَرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرُوانَ أَخَذَ غُلامِي وَهُو يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَآنَا أَرَادٍ فَعَلَى اللّه صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَشَى مَعَهُ رَافِع بُنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ لَهُ وَسَلَمَ فَمَشَى مَعَهُ رَافِع بُنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ

القول به على أنه لو قيل بالمفهوم لكان المفهوم غير معتبر عند الأصحاب والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٣٨٨ ـ «وديا» بفتح واو وكسر دال مهملة وتشديد ياء ما يخرج من أصل النخل فيقطع من محله ويغرس في محل آخر، «من حائط» من بستان، «فاستعدى» أي طلب منه أن يحمل عليه ويؤدبه، «في ثمر» بفتحتين فربما كان معلقًا بالشجر قبل أن يجد ويحرز، وقيل المراد به أنه لا يقطع فيما يتسارع إليه

رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَر فَالْم كَثَر فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأَرْسِلَ قَالَ أَبو دَاود الْكَفَرُ الْجُمَّارُ.

٤٣٨٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرُوانُ جَلَدَات وَخَلَى سَبِيلَهُ.

، ٤٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدُثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَمْرِ و ابْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَة غِيْنَ مُتَّخِذ خُبْنَةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ

الفساد ولو بعد الإحراز، وولا كثر ، بفتحتين الجمار.

قلت: وكأنهم قاسوا عليه الودى في عدم الحرق والله تعالى أعلم. [بالب ما لا قطع فيه]

٤٣٩٠. دمن ذي حاجة وحملوه على حالة الاضطرار فقالوا إنما أبيح للمضطر.

وخبنة ، بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون ، ومعطفًا ، الإزار ، وطرف الشوب أي لا يأخذ منه في ثوبه ، وغراصة ، مثلية بالتثنية في نسخة وبالإفراد في أخرى والإفراد أظهر ، وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التغرير بالحال ، والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التغرير بالمال ، ويؤويه ، من الإيواء ، ووالجرين ، كأمير موضع يجمع فيه التمر ويجف ، والمقصود

مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنَ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ قَالَ أَبو دَاود الْجَرِينُ الْجُوخَانُ.

# باب القطع في الفلسة والفيانة

٤٣٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَن انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

٤٣٩٢ - وَبِهَـٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِن قَطْعٌ.

٤٣٩٣ - حَدُثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

أن من سرق من الحرز ثمن المجن ذلك المجن الذي قطع فيه وهو ما كان قيمته ثلاثة دراهم ، والمجن عندهم غالبًا ما كان بأقل من ثلاثة دراهم فأطلق، وإلا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط والله تعالى أعلم.

### [باب القطع في الفلسة والفيانة]

٤٣٩١ ـ (على المنتهب) النهب الأخذ على وجه العلانية والقهر، ونهبة المنتح نون مصدر وبضمها المال المنهوب والمراد من توصيفها بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية وهذا تقبيح وتشنيع لها.

٤٣٩٢ ـ ١١ لخاين ، هو الآخذ مما في يده على وجه الأمانة.

٤٣٩٣ ـ والختلس، الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة، قالوا كل ذلك

عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ زَادَ وَلا عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ زَادَ وَلا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ قَالَ أَبُو دَاوِد هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزَّبَيْرِ وَبَلَغْنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ قَالَ أَبُو دَاوِد وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

### باب من سرق من درز

عَمْرُو بْنُ حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفُوانَ عَنْ صَفُوانَ بَنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلاثِينَ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلاثِينَ وَمُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه وَرُهُمَا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلْسَهَا مِنِي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأْتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

ليس فيه معنى السرقة، قال القاضي عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى الولاة، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها(١).

#### [بائب من سرق من الرز]

٤٣٩٤ ـ «فأخذ الرجل» على بناء المفعول وكذا قوله فأتي به فأمر به ، قيل: أي بعد إقراره بالسرقة .

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٨٠، ١٨١).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ تَلاثِينَ دِرْهَمَا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ قَالَ أَبو دَاوِد وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفُوانُ وَرَوَاهُ مُجاهِدٌ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفُوانُ وَرَوَاهُ مُجاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَرَوَاهُ أَبُو وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَطَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخِذ سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَلَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَطَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخِذ وَرَوَاهُ الرَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ وَرَوَاهُ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ وَرَوَاهُ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَحَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَقًا فَعَامَ أَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَارِقٌ فَا خَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ .

# باب في القطع في العارية إذا 17جرت

٤٣٩٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمْرَ أَنَّ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمْرَ أَنَّ الرَّأَةُ مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

قلت: أو بعد قيام البينة، وأن أبيعه، أي أبيع الخميصة منه، فالمفعول الأول محذوف، ووأنسئه، من نسأت الشيء وأنسأته بهمزة في آخره أي أخرقه أي أبيع منه إلى أجل، فتصير الخميصة ملكان فيرتفع مسمى السرقة، «فهلا كان هذا، أي لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك، وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك والله تعالى أعلم.

# اباب في القطع في العارية إذا بعدت

٤٣٩٥ ـ ١هـل من امـرأة ١ إلخ، هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة ، فتقبل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ هَلْ مِنِ امْرَأَة تَائِبَة إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ وَرَسُولِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَبَلْكَ شَاهِدَةً فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ وَبِلْكَ شَاهِدَةً فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا.

٣٩٩٦ ـ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ عُرُوةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاس يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاس يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاس يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ عَنْهَا فَا مَرَ بِقَطْع يَدِهَا هِي فَبَاعَتُهُ فَأُخِذَتُ فَأُتِي بِهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْع يَدِهَا وَهِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ .

2٣٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ عَبْدُ الرَّزَّاقَ مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَرْأَةُ مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةً عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهَا.

فيها التوبة والله تعالى أعلم، ولا يخفى أن أحاديث هذا الباب كالصريح في قطع يد جاحد الأمانة، وتأويل الجمهور فيها بعيد جدًا فتأمل والله تعالى أعلم.

# بالب في المجنون يسرق أو يصيب عجا

٤٣٩٨ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه

### اباب في المبنون يسرق أو يصيب الحا

٤٣٩٨ ـ «رفع القلم» كناية عن كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال، وهو لا ينافي تبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره، فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء، مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة ، فلابد لهم من القول بالوجوب حالة النوم، ولهذا ؛ الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها، فهذا الحديث كحديث: «رفع عن أمتى الخطاء(١) ، مع أن القاتل خطأ تجب عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم الحد في هؤلاء بحث والله تعالى أعلم، ثم بما ذكرنا من الكناية اندفع ما يقال: رفع القلم يقتضي سبق وضع ولا وضع على الصبي أصلاً، وقد يجاب عن هذا لا يرد بالتغليب بأن غلب غير الصبي من النائم والمجنون عليه فاستعمل الرفع في الكل، ويجاب أيضًا بأن الإنسان مجبول على حالة يقبل التكليف بالآخرة، فنزل ذلك الاستعداد وذلك التكليف بالقوة منزل التكليف بالفعل، فكأنه وضع عليه القلم بالفعل ثم رفع عنه فتأمل، ثم المراد بقوله: رفع القلم هو أنه تعالى حكم في الأزل بأن يرفع القلم عن كلِّ في وقته إلى الغاية المذكورة بأن يرفع عن النائم حتى

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان وفي مسنده يزيد بن ربيع وهو ضعيف. المعجم الكبير (٢/ ٩٧)، وكذا ذكره الهيثمي في الزوائد (٦/ ٢٥٤).

عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةً عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَّى يَكُبُرَ. النَّائِم حَتَّى يَسْرَأُ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَّى يَكُبُرَ.

٩ ٣٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِي عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مُرُّ بِهَا عَلَى عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضُوانُ اللّهِ عَلَى عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضُوانُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ عَلَيْهِ فَقَالَ:

يستيقظ . . . إلى آخره، فالحكم أزلي فلذا ذكر بصيغة المضي، وأما الرفع فيكون لكل في وقته، فلذلك صح جعل (حتى يستيقظ) غاية له، فسقط ما قيل أن أرفع ماض، فكيف يستقيم جعل المستقبل غاية له؟! والله تعالى أعلم.

وعن المبتلي أي المجنون كما في حديث على : حتى يكبر أي يحتلم أو يبلغ، والثاني هو الأظهر وعليه يحمل رواية يحتلم، وذلك لأنه قد يبلغ بلا احتلام أتى عمر بمجنونة، قال الخطابي: لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه المرأة كانت تجن مرة وتفيق فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذ كان الزنا منها في حالة الإفاقة، ورأى على أن الجنون يدرأ بها الحد عمن يبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية بلائها، فوافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك فدراً عنها الحد (١) ، زاد فيه: والخرف بفتح خاء معجمة وكسر راء من الخرف بفتحين فساد العقل من الكبر: قال السبكي والمراد به الشيخ الذي زال عقله، فإن الكبير قد يعرض له ما يخرجه على أهلية التكليف.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/ ٣١٠).

تُرْجَمَ قَالَ: فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلَمْت أَنَ الْقَلْمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَنَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ: لَا شَيْء وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ: لا شَيْء وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ: لا شَيْء قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ: لا شَيْء قَالَ: فَأَرْسِلْهَا قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبَّرُ.

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَى يَفِيقَ قَالَ فَجَعَلَ عُمرُ يُكَبِّرُ.
 يُكَبِّرُ.

عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِي بْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي ظَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهم بِمَعْنَى عُشْمَانَ قَالَ أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَبِي ظَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْهم بِمَعْنَى عُشْمَانَ قَالَ أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَة عِنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ عَلَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَة عِنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَة عِنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ عَنْ السَّبِي حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ مَا الْعَلَامِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الصَّبِي حَتَى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَخَلِّى عَنْهَا.

٢ • ٤ ٤ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ح وحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبِيُ عَدَّ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ هَنَّادٌ الْجَنْبِيُ قَالَ أَبِي عُمَرُ بِالْمُوالِي عَنْ أَبِي طَبِيًّ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ أَبِي عُمَرُ بِالمُوالِي عَلِيًّ رَضِي اللَّه عَنْهم فَأَخَذَهَا فَخَلَى سَبِيلَهَا فَأَخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه فَأَخَذَهَا فَخَلَى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه

..........

عَنْه فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَة عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَنْقِظَ وَعَنِ الْمَعْفُوهِ حَتَّى يَبْرُأَ وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلان لَعَلَ الَّذِي أَتَاهَا يَسْتَنْقِظَ وَعَنِ الْمُعْفُوهِ حَتَّى يَبْرُأَ وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلان لَعَلَ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلائِهَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لا أَدْرِي فَقَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام: وَأَنَا لا أَدْرِي فَقَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام: وَأَنَا لا أَدْرِي.

٣ . ٤ ٤ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي الصَّحَى عَنْ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّلام عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَة عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْقَلْمُ عَنْ ثَلاثَة عِنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْقَلْمُ عَنْ ثَلاثَة عِنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَخْوَنِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ المَّالِمِ عَنْ النَّهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ. عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ. بِاللهِ عَنْهُ عَلِيهِ الْعَلَامِ يَصِيدِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ. بَالله عَنْهُ عَلِيهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ. بَالله عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرِفِ.

٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ حَدَّثَنِي عَطِيَةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْي بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ عُمَيْرِ حَدَّثَنِي عَطِيَةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْي بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ

#### [باب في الفلام يصيب الاد]

٤٤٠٤ ـ «فمن أنبت الشعر» أي شعر العانة إن هذا الحدبين الصغير والكبير، وعليه غالب الفقهاء فيما لم يبلغ بالاحتلام ونحوه والله تعالى أعلم.

«النجاتي، ويقال للذكر ابنحتى وهي جمال معروفة في السفر، وجاء في روايات الحديث في الغزو، وهذا الحديث أخذ به الأوزاعي ولم يقل به أكثر

فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَن لَمْ يُنْبِتْ .

٥ • ٤ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبِي.

١٠٤ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.
 سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ.

٧ • ٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدُ بَيْنَ الصَّغِير وَالْكَبِيرِ.

# باب في الرباء يسرق في الفزو أيقطع

مُ ٤٤٠٨ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوة بْنُ شَيْمٍ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ شِيئِمٍ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحِ الْأَصْبَحِيِّ عَنْ جُنَادَة بْنِ أَبِي أُمَيَّة قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاة فِي الْبَحْرِ فَأْتِي الْأَصْبَحِيِّ عَنْ جُنَادَة بْنِ أَبِي أُمَيَّة قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاة فِي الْبَحْرِ فَأْتِي بِسَارِق يُقَالُ لَهُ مِصْدُرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِينَة فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه بِسَارِق يُقَالُ لَهُ مِصْدُرٌ قَدْ سَرَقَ بُخْتِينَة فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ.

الفقهاء، فقال قائل: الحديث ضعيف وقال قائل المراد بقوله: «في غزو، أي في غنيمة ؛ لأنه شريك بسهمه فيه، وقيل: هذا إذا خيف لحوق القطوع يده بدار الحسرب والله تعالى أعلم، لأنه دخل على الميت بيته أي فأخذ من تسمية النبي عَلَيْهُ، القبر بيتًا.

### باب في قطع النباش

٩ . ٤ ٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِعَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ الْمُشَعِّثِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي المُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٌ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ : بَعْنِي الْقَبْرِ قُالَ : تَعْبِيرُ قَالَ أَبُو دَاوِد : قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : يُقْطَعُ النَّبَاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيَّتِ بَيْتَهُ.

# باب [فع] السارق يسرق مرارا

• ٤٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ الْهِلالِيُّ حَدَّثَنَا

### [باب في النباش]

9.33 والنباش، يقطع متحقق الأخذ منه الحرز، لكن قد سبق في الحديث احتمالات وعلى تقدير أن يكون المراد هو القبر لابد من بيان أنه إطلاق البيت حقيقة لا مجازًا، وأنه من كلامه على دون كلام الرواة، مع أنه معلوم وجود النقل بالمعنى في الأحاديث على كثرة ودون هذا البيان فرط القتاد، فالاستدلال بالحديث لا يخلو عن إشكال والله تعالى أعلم.

### [باب في السارق يسرق مرارا]

٠٤٤١ فقال: «اقتلوه» سبحان من أجرى على لسانه على ما آل إليه عاقبة

جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُصَعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قِالَ جِيءَ بِسَارِق إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ اقْطَعُوهُ قَالَ فَقُطعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ قَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: اقْطَعُوهُ قَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: اقْطُعُوهُ فَأَتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَالُ: اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا عُلَيْهِ الْحِجَارَةَ.

أمره، والحديث يدل بظاهره على أن السارق في المرة الخامسة يقتل، والفقهاء على خلافه، فقيل: لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله إذ لو كان مؤمنًا لما فعلوا ما فعلوا من اجتراره، وإلقائه في البشر؛ إذ المؤمن وإن ارتكب كبيرة، فإنه يقبر ويصلى عليه، لاسيما بعد إقامة الحد وتطهيره، وأما الإهانة بهذا الوجه فلا يليق بحال المسلم، وقيل: بل الحديث منسوخ بحديث: «لا يحل دم امسرئ مسلم...» (١) الحديث، وفيه أن الحصر في ذلك الحديث محتاج إلى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث به؟! والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦)، والترمذي في الحدود (١٤٤٤)، والنسائي في تحريم الدم (٢٠١٦) (٧/ ٩٠، ٩١) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة، وأحمد في مسنده (١/ ٦٣).

# باب في تمليق يد السارق في عنقه

الْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنْقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السَّنَّةِ هُوَ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلَّقَتْ فِي عُنُقِهِ.

### باب بيع المملوك إذا سرق

الله عَنْ عُمْرَ بْنِ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

#### [باب في تعليق يد السارق في عنقه

ا ٤٤١٦ و الن العربي في عنقه ليكون عبرة ونكالاً، قال ابن العربي في شرح الترمذي: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجاج (١) بن أرطأة.

قلت: والحديث قد حسنه الترمذي (٢) وسكت عليه أبو داود. [بالب بيع المملوك إذا سرق]

وذلك لأنه قد يقدر المستري على صلاحه ودفع أسباب السرقة من جوع وغيره عنه، والبايع لا يقدر عليه، وولو بنش، بفتح وتشديد معجمة عشرون درهمًا، وقيل: النش من كل شيء نصفه،

<sup>(</sup>١) قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. تقريب التهذيب (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الحدود (١٤٤٧).

وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشْ. بايب في الرجو

الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِيلا ﴾ وَذَكَرَ الرُّجُلَ بَعْدَ الْمَرْآةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ فَنسَحَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مَنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلُحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ فَنسَحَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا فَقَالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ مَا اللَّهُ لَكُونَ الرَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُ وَاجِد مِنْهُمَا مَاثَةَ جَلْدَةٍ ﴾ .

فيمكن أن يراد ولو بنصف قيمته.

### [باب في الرجم]

الله لهن سبيلاً، وقوله: والشيب بالشيب، قيل: تقديره حذرنا الثيب بالثيب جلد مائة أي سبيلاً، وقوله: والشيب بالشيب، قيل: تقديره حذرنا الثيب بالثيب جلد مائة أي لكل واحد، وكذا رمي بالحجارة وعلى هذا القياس البكر بالبكر جلد مائة، أي لكل واحد، فيفهم من مجموع الحديث أنه إذا كان أحدهما ثيبًا والثاني بكرًا فللثيب حق الثيب وللبكر حق البكر، ثم الجمهور على أن الجلد في الثيب منسوخ وإنما فيه الرجم فقط، وأما البكر فالجمهور على وجوب الجلد والنفي جميعًا، وعلماؤنا الحنفية يرون النفي منسوخًا والله تعالى أعلم.

الْنَهُ عَنْ الْنَهُ الْمُحَمَّدُ الْنُ مُحَمَّدِ الْنِ ثَابِتِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي الْنَ مَسْعُودٍ عَنْ شَبْلٍ عَنِ الْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ السَّبِيلُ الْحَدُّ قَالَ سُفْيَانُ ﴿ فَآذُوهُمَا ﴾ الْبِكْرَانِ ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ﴾ التَّيْبَاتُ.

2 1 2 2 حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثْنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَ مَسْبِيلًا الثَّيْبُ بِالنَّهِ عَلَيْهِ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكُر بِالْبِكُر جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكُر بِالْبِكُر جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

٣ ٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالا حَدَثَنَا هُ شَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ قَالَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

خُلَيْد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِد يَعْنِيَ الْوَهْبِيَّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ابْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْد حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دَلْهَم عَنِ خُلَيْد حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دَلْهَم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَديثِ فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْد بْنِ عُبَادَة يَا أَبَا ثَابِت قَدْ نَزَلَت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَديثِ فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْد بْنِ عُبَادَة يَا أَبَا ثَابِت قَدْ نَزَلَت الْحُدُودُ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلا كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ: كُنْتُ طَارِبَهُمَا بِالسَّيْف حَتَّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَة شُهَدَاء فَإِلَى ذَلِكَ صَارِبَهُمَا بِالسَّيْف حَتَّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَة شُهَدَاء فَإِلَى ذَلِكَ

قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ فَانْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَفَى بِالسّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لا لا أَخَافُ أَنْ يَتَعَابَعَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالسّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لا لا أَخَافُ أَنْ يَتَعَابَعَ فِيهِا السّكُرَانُ وَالْغَيْرَانُ قَالَ أَبُو دَاود رَوى وَكِيعٌ أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَم عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا هَذَا إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّمَا هَذَا إِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ أَبُو دَاود: الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَم لَيْسَ بِالْحَافِظِ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ أَبُو دَاود: الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَم لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَانُ قَصَّابًا بِوَاسِطَ.

٤١٨ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا

عمر بالرجم وهو على المنطاب خطب فقال، إلخ، قال النووي: في إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر، وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار، دليل على ثبوت الرجم (١).

قلت: أراد أنه إجماع سكوتي، لكن قال في قول عمر، وكان حمل أن وجوب الحد بالحمل إذا لم يكن لها زوج أو سيد مذهب عمر، وتابعه مالك وأصحابه، وجماهير العلماء على أنه لا حد عليها بمجرد الحمل.

قلت: إن كان إعلان عمر دليلاً كما قرره ويكون إجماعًا سكوتيًا يلزم أن يكون قول الجمهور هاهنا مخالفًا للإجماع، فإن عمر أعلن بوجوب الحد بالحمل كما أعلن بالرجم، وإن لم يكن دليلاً لا يتم الاستدلال به على ثبوت الرجم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٩١).

الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه بَعْثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيهِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيهِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا الرَّجْمِ فَقَرَأُنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتً إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةً مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتً إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَة

أيضًا، والعجب من النووي أنه قرره دليلاً حين وافق مطلوبه، ثم جاء يخالفه حين لم يوافق، ثم الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار مشهور بينهم ويعدونه إجماعًا سكوتيًا، فلزوم مخالفة الإجماع وارد على الجمهور إلزامًا لهم، نعم التحقيق أنه ليس بدليل إذ لا يجب إنكار قول المجتهد بل قول المقلد إذا وافق مجتهدًا، فكيف قول الخليفة إذا كان مجتهدًا، فالاستدلال بالسكوت على الإجماع ليس بشيء والله تعالى أعلم.

«آية الرجم» أراد بها الشيخ والشيخة إذا زنيا، «فارجموهما البتة نكالاً من الله» وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه (۱۱) ، ورجمنا من بعده، (من) جارة لا اسم موصول مفعول للرجم إلا أن يكون للعهد الخارجي فليتأمل، «أن يقول قائل» قال النووي وهذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم، وهذا من كرامات عمر، ويحتمل أنه علم ذلك من جهته على (۱۲).

«لولا أن يقسول، إلخ، قال الزركشي: ظاهره أن الكتابة جائزة، وإنما منعه قول الناس، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون القراءة ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب،

<sup>(</sup>١) هذه بما نسخ لفظه ويقي حكمه ؛ النووي في شرح صحيح مسلم (١١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٩١، ١٩٢).

الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقِّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَالْبُمُ اللَّهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ لَكَتَبْتُهَا.

### باب رجم ماعز بن مالع

٤٤١٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ

وفيه أنه لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقالة الناس، لأنها لا تصلح مانعة، وبالجملة هذه الملازمة مشكلة، ذكره السيوطي في حاشية الموطأ(١)، وتبعه على القارئ في شرح موطأ محمد ولم يجب.

قلت: يمكن دفع الإشكال بأن يجعل قوله (لولا أن يقول الناس) كناية عن تقرير النسخ تلاوة عندهم، فإن ذلك سبب قول الناس، أي لولا كان النسخ ثابتًا متقررًا لكتبتها، ويحتمل أن يكون كناية عن حرمة الزيادة وعدم جواز كتابة المنسوخ تلاوة في المصحف؛ فإنه سبب لقولهم ذلك ومبادرتهم إلى الطعن، أي لولا الزيادة غير جائزة في المصحف لكتبتها في المصحف للعلم بأنه حق ثابت قطعًا، فصار الحاصل أنه لاشك في ثبوت الرجم من الله تعالى وأنه حق، وإنما المانع من كتابته أنه منسوخ تلاوة والله تعالى أعلم.

#### [جماله رباغل ماعز بن مالك]

٤٤١٩ ـ ، حتى قالها أربع مرات ، ظاهر ، دليل لمن يشترط في الإقرار التكرار

<sup>(</sup>١) تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك للسيوطي (٣/ ٤٢).

سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْم بْن هَزَّال عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِك يَتيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي اثْتِ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْسِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُريدُ بذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَىَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَى كِستَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَىٰ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبُعَ مِرَارِ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلانَةٍ فَقَالَ هَلْ صَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُنَيْسِ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بوَظِيفِ بَعِيرِ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النّبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوب فَيَتُو بَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

• ٤٤٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ

إلى أربع مرات كما يقول علماؤنا الحنفية، «يشتد» أي يعد ويسرع في الفرار. عنهم، «بوظيف» بعير هو خفه وهو له كالحافر للفرس(١).

<sup>·</sup> ٤٤٢ - «فقال هلا» إلخ، دليل لمن يقول أن من ثبت عليه الحد بالإقرار إذا

النهاية (٥/ ٢٠٥).

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِم بْنِ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ ابْنِ مَالِكِ فَقَالَ لِي حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ذَلِك مِنْ قُول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رجال أَسْلَمَ مِمَّنْ لا أَتَّهِم قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدُّثُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكُرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِز مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتُهُ أَلا تَرَكْتُمُوهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرِجَمْنَاهُ فَوَجَدْ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَحَ بِنَا يَا قُومُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قُومِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ وَجِفْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَغْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٌّ فَلا قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ.

الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ الْحَذَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَل

ضرب يترك ليستثب، ظاهره أنه إذا رجع عن الإقرار عند الإمام وكذب نفسه يترك، وإلا ما كان لهذا كثير وجه والله تعالى أعلم.

٤٤٢١ ـ وأمجنون هو ، قال النووي: إنما قال ذلك ليتحقق حاله ؛ فإن الغالب

قُوْمَهُ أَمَجْنُونٌ هُوَ قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ أَفَعَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكَ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَجُلا قَصِيراً أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ رَجُلا قَصِيراً أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبُعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلّكَ قَبَلْتَهَا قَالَ: لا وَاللّهِ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلّكَ قَبَلْتَهَا قَالَ: لا وَاللّهِ إِنّهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمّ خَطَبَ فَقَالَ: أَلا كُلّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ خَلْفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبِ التّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا إِنَّ اللّهُ عَزْ وَجَلّ خَلْفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُنْبَةَ أَمَا إِنَّ اللّهُ إِنْ يُمَكّنِي مِنْ أَحَدُهُمْ لِلّا نَكَلْتُهُ عَنْهُنَ .

٣ ٢ ٤ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يفضي إلى هلاكه مع أن له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة (١).

بوزن الكبد أي الأبعد المتأخر عن الخير، أراد نفسه «له نبسيب» بنون مفتوحة ثم باء الكبد أي الأبعد المتأخر عن الخير، أراد نفسه «له نبسيب» بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة هو صوت التيس عند السفاد (٢)

« يمنح » بفتح الياء والنون أي يعطي ، «الكثبة » بضم كاف ثم مثلثة ساكنة ثم موحدة القليل من اللبن ، «أن تمكنني ، كلمة (أن) نافية ، «نكلته » رددته عنهن بالعقوبة .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٥/ ٤).

سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَـمُرَةَ بِهَـذَا الْحَدِيثِ وَالْأُوَّلُ أَتَمُ قَالَ فَرَدَهُ أَرْبَعَ فَرَدَهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ سِمَاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتِ.

ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيلُ. الْفَلِيلُ.

ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ مَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ مَا لِللَّهِ عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ مَا لِللَّهِ عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ

الإقرار وهو مخالف للروايات المشهورة الدالة على أنه أعرض عنه حين أقر به ولقنه الإقرار وهو مخالف للروايات المشهورة الدالة على أنه أعرض عنه حين أقر به ولقنه الرجوع عن الإقرار، وقال: أهو مجنون، وقال لهزال: (لو سترته بثوبك كان خيراً لك)، فلعله تغير بعض الرواة، وهذا غير مستبعد، فإن هذه الواقعة واحدة، وقد روي فيها كيفيات متعددة للإقرار الأربع بحيث لا يمكن اجتماعها، نعم إن غالب الرواة ما خالفوا في بيان الحكم الشرعي وهو أن الرجم كان بعد الإقرارات الأربع، فكأنهم كانوا يعتبثون بالأحكام، وأما الكيفيات والتصويرات فكثيراً يحصل منهم فيها نوع تغيير بسبب مرور الزمان، لأنهم ما كانوا يكتبون بل يحفظون والله تعالى أعلم، لكن ثم رأيت الطيبي أجاب في شرح المشكاة، فقال: لا يبعد أنه تلك بلغه حديث ماعز، فأحضره بين يديه فاستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحد.

عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلان قَالَ: نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجمَ.

عَنْ عَلَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنُ عَلِي أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرْتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرْتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذْهَبُوا بِهِ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

عَنْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ مَكْرَمٍ قَالا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نُظُرْتَ قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَقُطُ وَهْب.

<sup>«</sup>فلما أقر أعرض عنه» إلى آخر ما ذكره الرواة الأخر، فيكون في هذه الرواية اختصار والله تعالى أعلم.

٤٤٢٧ - «أفنكتها» على وزن بعت بلفظ الخطاب أي جامعتها، يقال: ناكها ينكها جامعها، قالوا: هذا اللفظ صريح في هذا المعنى بخلاف غيره من الألفاظ، فإنها كنايات.

المُخْرَفِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَمْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهِ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابِ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكُتها قَالَ نَعَمْ قَالَ مَتْكُ عَنَى عَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَخِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبِعْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَخِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبِعْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَخِيبُ الْمَرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبِعْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَخِيبُ الْمَرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبِعْرِ قَالَ نَعَمْ قَالُ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزُنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ الْمُكْحُلَةِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبِعْرِ قَالَ نَعَمْ قَالُ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزُنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ أُولِكُ أَو اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ أَلَى مَارَ سَاوَ سَاعَةً حَتَّى مَا لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَالًا وَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

٤٤٢٨ - والمرود (١) بكسر الميم وسكون الراء ، ووالمكحلة ، يضم الميم والحاء بينهما كاف ساكنة التي فيها الكحل ، ووالرشاء ، ككتاب حبل الدلو ، وفلم تدعه نفسه أي فما تركته نفسه الأمارة بالسوء ، وشايل برجله و رافع رجله والباء للتعدية ، وذلك من شدة الانتفاخ ، ويغمس فيها ، في نسختنا بالغين المعجمة لكن قال السيوطي : بالقاف ، قال الخطابي : معناه ينغمس ويغوص فيها ،

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٣/ ٣٢٠).

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْزِلا فَكُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْجِمَارِ فَقَالا يَا نَبِيَ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ الْمَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ زَادَ وَالْحَبَرَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وُقِفَ. وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وُقِفَ.

• ٤٤٣٠ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَدٌ مِنْ الْمُتَوَكُلِ الْعَسْقَلانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ فَاعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ فَاعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ: لا قالَ: لا قالَ:

دوالغاموس؛ معظم الماء، قال في النهاية غمس في الماء فانغمس أي غمه وغطه، ويروى بالصاد وهو<sup>(١)</sup> بمعناه .

قلت: والحديث يدل على دخول بعض الأموات الجنة أيام البرزخ، فتأمل والله تعالى أعلم.

<sup>•</sup> ٤٤٣ - قال: «أحصنت» قال النووي فيه: أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٩٣).

أُحْصِنْتَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرُّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

ابْنُ مَنِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا وَهَذَا لَفُظُهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وحَدَّفَنَا أَحْمَدُ ابْنُ مَنِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا وَهَذَا لَفُظُهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي مَعْيِدٍ قَالَ لَمُّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمٍ مَاعِزِ بْنِ مَالِك خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا أَرْثَقْنَاهُ وَلا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِتَّهُ قَامَ لَنَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا أَرْثَقْنَاهُ وَلا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِتَّهُ قَامَ لَنَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدرِ وَالْحَزَفِ فَاشْتَدَ وَاشْتَدَدُنَا خَلْفَهُ حَتَى الْتَى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَى سَكَتَ قَالَ فَمَا اسْتَهُ فَرَ لَهُ وَلا سَبَهُ فَا الْخَرَةِ حَتَى سَكَتَ قَالَ فَمَا الْشَعْدَ لَهُ وَلا سَبَهُ فَا الْحَرَةِ حَتَى سَكَتَ قَالَ فَمَا الْعَرَاةِ وَلا سَبَهُ فَوَ لَا سَبَهُ وَلا سَبَهُ فَوَاللَهُ مَا لَهُ وَلَا شَعْدَا لَهُ وَلا سَبَهُ أَلَهُ وَلا سَبَهُ فَوَ لا سَبَهُ أَولا سَبَهُ فَو لَا سَبُهُ وَلا سَبَهُ أَنْ لَا لَهُ وَلا سَبَهُ فَا لَا فَمَا الْتَكُولُ فَالْ فَمَا لَهُ وَلا سَبَهُ وَلا سَبَهُ أَلَا فَالَ فَمَا لَهُ مَا لَهُ وَلا سَبَهُ أَمَا لَا فَمَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا سَبُهُ وَلا سَبَهُ أَلَا فَا لَا فَمَا لَا فَمَا لَهُ اللّهُ مِنْ لَا لَهُ وَلا سَبُهُ أَنْ اللّهُ وَلَا لَنَا لَهُ وَلَا لَهُ قَالُ لَنْ الْعَلَا لَهُ كَالِهُ لَا لَهُ إِلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَقُولُ لَا لَا فَرَالَا لَهُ فَا لَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَا لَا فَاللّهُ اللّهُ لَا لَا فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

وفلما أذلقته، هو بالذال المعجمة والقاف أي أصابته بحدها فعقرته.

بجيم ودال مهملة في آخره هي الحجارة الكبار جمع جلد بفتح الجيم والميم ودال مهملة في آخره هي الحجارة الكبار جمع جلد بفتح الجيم والميم وجلود بضمها، وسكت، قيل: روي بالتاء والنون أي مات، وفما استغفر له ولا سبه، قيل: أما عدم السب؛ فلأن الحد كفارة له وتطهير، وقيل: بل لأن المشروع هو الحد لا السب، وليس السب من جملة الحد، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر به غيره فيقع في الزنا، انكالاً على استغفاره على .

قلت: يمكن أن يراد أنه ما صلى عليه، وإلا فقد جاء أنه قال له النبي عليه عليه، وإلا فقد جاء أنه قال له النبي عليه خيرًا، وأخبر عنه أنه ينغمس في أنهار الجنة والله تعالى أعلم.

نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللَّهُ.

ابْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ابْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ غَيْلانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدْ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَةَ مَاعِزًا.

الأهوازيُّ حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الأهوازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُسَيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّتُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِك لَوْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّتُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِك لَوْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّتُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِك لَوْ رَحَمًا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبُهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

٤٤٣٢ - «ذهبوا» أي شرعوا وجعلوا ، «فنهاهم» لعل النهي عن الاستغفار بناءً على أنهم استغفروا له تعظيمًا لأمره، فنهاهم عن المبادرة إلى ذلك بلا دليل قام عندهم على أمره، وليس المراد أنه لا ينبغي الاستغفار له أصلاً، كيف وقد أخبر عنه بما أخبر، لكن أراد التنبيه على أن الناس ليس لهم إلا الأخذ بما ظهر من الحال وتفويض الأسرار إلى عالمها والله تعالى أعلم.

٤٤٣٣ ـ «استنكه ماعزًا» قال الخطابي: كأنه ارتاب بأمره هل هو سكران. ٤٤٣٤ ـ «لو رجعا» أي عن الإقرار لو لم يرجعا إلى الإقرار.

٤٤٣٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُلاثَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّجْلاجَ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوق فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تُحْمِلُ صَبيًّا فَشَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ فَسَكَتَتْ فَقَالَ شَابٌ حَذُوهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ قَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْض مَنْ حَوْلَهُ يَسَأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلا خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَر بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَداً فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَنَلُمَ لَهُو أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربيح الْمِسْكِ فَإِذَا هُو أَبُوهُ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسلِه وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا أَدْرِي قَالَ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ أَمْ لا وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدَةَ وَهُو أَتَمُّ.

٤٤٣٥ - (فشار الناس) أي قاموا واجتمعوا(١) ، ووخرت، كقلت، ومن أبو هذا، هذا يفيد التفتيش عن حال الزاني والبحث عنه، مع أنه جاء أن الستر وتلقين الرجوع بعد الإقرار أحسن، وكأن المرأة كانت مدعية عليه فأراد على أنه إن لم يثبت عليه يجب على المرأة حد القذف، فبحث عنه لذلك والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>هَدأ) أي سكن.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٣/ ٣٢١).

ابْنُ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ ابْنُ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُ عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ.

لا المسلام بن حفص حدثنا عُشْمَان بن أبي شيبة حدثنا طَلْق بن غَنَام حَدثنَا عَبْد السلام بن حفص حَدثنَا أبُو حَاذِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَأَقَر عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَة سَمَاهَا لهُ فَبَعَث رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَأَقَر عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَة سَمَاهَا لهُ فَبَعَث رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْمَرْأَة فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُرَت أَنْ تَكُونَ زَنَت فَجَلَدَهُ الْحَدُ وَتَرَكَهَا.

الْمَعْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ الْمَعْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدُ لَحُمَّدُ مُحْمَدُ أَخْبِرَ أَنَّهُ مُحْمَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْمَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَكُر الْبُرْسَانِيُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مِنْ قُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مِنْ قُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مِنْ قُوفًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مِنْ قُولًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مِنْ قُولًا عَلَى جَابِرٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ مِنْ عُلْمَ بِإِحْصَانِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ وَهُ لِ النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ وَهُ لِلْهُ عَلَمْ يَإِحْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ وَهُ مَا عَلَى مَا مُنْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَحُلِدَ ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ .

٤٤٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ

عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَائِهِ فَرُجمَ. بإِحْصَائِهِ فَرُجمَ.

# بالب المرأة التي أمر النبي عَنِي بركمها من جمينة

• £ £ £ - حَدَّثَنَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيًّا وَسَلَّمَ فَقَالَت إِنَّهَا زَنَت وَهِي حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِن إِلَيْهَا فَإِذَا وَصَعَت فَجِئْ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَصَعَت جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِيلًا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِئْ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَصَعَت جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِئْ بِهَا فَلَمَا أَنْ وَصَعَت عَايْهَا فَوْجِمَت ثُهُمَّ أَمْرَهُمْ فَصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَت قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَت عَمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَت قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَت قَوْبَةً لَوْ قُسَمَت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَاذَت بِنَفْسِهَا لَمْ يَقُلُ عَنْ أَبَانَ فَشُكُت عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثِيَابُهَا فَيَابُهَا فَيَابُهَا فَيَابُهَا .

١ ٤٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوُزيرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ

### [بانب المرأة التي أمر النبي عَن برجمها من جمينة]

عليها من أذى الأقارب بواسطة للحوق العار، أو لأنها تابت فاستحقت الإحسان.

٤٤٤١ - «فشكت» بتشديد الكاف على بناء المفعول من الشك بمعنى اللزوم

قَالَ: فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا يَعْنِي فَشُدَّتْ.

بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بَشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً يَعْنِي مِنْ عَامِدٍ أَتَتِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِي قَدْ فَجَرُتُ فَقَالَ ارْجِعِي غَرَجَعَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتُهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتُهُ فَقَالَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتُهُ بِالصَّبِي فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تَلْدِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتُهُ بِالصَّبِي فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تَلْدِي فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتُهُ بِالصَّبِي فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَيْ الْمُعْدِي وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَأَدُو بِالصَّبِي فَلَاكُ وَلَالَةً فِي الْمَالِهِ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَر بِهَا فَحُفِر وَلَا اللَّهِ عَلَى وَجَاءَتْ وَالَمَ بِهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرِ فَوقَعَتْ لَلَكُ وَلَالًا لَهُ النَّيِئُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلا

واللصوق، قال الخطابي: أي شدت عليها لئلا تتحرك فتبدو عورتها (١) ، من أن جادت من الجود أي صرفت نفسها في رضى الله تعالى كما يصرف أحد المال فيه ويجود به.

الحقوق، قالوا: الماكس هو العشار والمراد من يأخذ عشر الأموال ظلمًا موضع ربع العشر ونحوه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٦/ ٢٢١).

يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِيَتْ.

المَّدُونَ عَنْ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكَرِيًّا وَكِيعُ بِنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكَرِيًّا وَكِيعُ بِنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكَرِيًّا أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بِكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بِكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوةِ قَالَ أَبُو دَاوِد أَفْهَ مَنِي وَجُلًّ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ الْغَسَانِيُّ جُهَيْنَةُ وَعَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ.

عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدُثْنَا زَكَرِيًّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمْصَةِ ثُمَّ قَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ فَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثٍ بُرَيْدَةً.

مَا £ £ £ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبن مَسْعُود عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُود عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ خَالِد

<sup>(</sup>فصلي عليها) على بناء المفعول.

٤٤٤٣ - ﴿ إِلَى الشندوة ، عِثلثة في النهاية الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة ، فمن ضم المثلثة همز ومن فتحها لم يهمز ، والمراد هاهنا أي إلى صدرها ، ويحتمل أن المراد إلى صدر الرجل ، فيكون حقيقة فتأمل ، ﴿ طَفَئْتَ ، كسمعت بهمزة في آخره أي ماتت .

٤٤٤٥ ـ (بكتاب الله) أي بحكمه، قيل: قالا ذلك مع أنه معلوم أنه لا يحكم الا بحكمه تعالى، ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالنصايح والترغيب فيما

الْجُهَنِيُّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجُلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّم قَالَ أَفْقَهُهُمَا أَجُلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّم قَالَ أَفْقَهُمَا أَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّم قَالَ تَكَلَّم قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ تَكَلَّم قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي طَفَة مِنْهُ بِمِائَةٍ شَاةٍ وَبَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي فَا أَنْ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الْمُلْ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا

هو الأرفق بهما، إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضاء الخصمين، وجلد مانة وتغريب عام، بالإضافة فيهما، وفرق، أي فمردودتان إليك أي خذهما عنه، وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها فأعطاه ما أعطاه، ووجلد ابنه، أي بعد إقراره لا بمجرد قول أبيه، قال النووي: محمول على أن إعلام المرأة بأن هذا رجل قذفها بابنه ليعرفها بأن لها عنده حقا(١)، وهو حد القذف، أخذت أو تركت إلا أن تعترف بالزنا، فلا يجب عليه حد بل عليها حد الزنا وهو الرجم لكونها كانت محصنة، هو لابد من هذا التأويل أن حد الزنا لا يحتاط له بالتنفير عنه، بل لو أقر الزاني يستحب له أن يلقن الرجوع، فإن اعترفت استدل عنه على أن الإقرار مرة كاف وليس بجيد لظهور أن الإطلاق غير مراد، إذ لا يصع الأمر بالرجم كيف ما كان الاعتراف، كيف ولو مع دعوى الإكراه أو الجنون أو غير معلوماً عندهم مشهوراً بينهم فاكتفى بذلك.

ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في أن الإقرار المعتبر هو الإقرار أربع مرات،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ٢٠٧).

الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيْتُكَ فَرَدٌ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخِرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

## باب في ربح اليموديين

عَنُ عَلَى مِالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مِالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَذَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

فيجب الحمل على ذلك، فلا يتم الاستدلال على خلافه، على أن الشابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق ولو كان الواحد موجبًا لما حسن التأخير عنه، فهذا الحديث إن حملناه على إطلاقه، فإما أن نقول أنه ناسخ لحديث ماعز ولا يثبت النسخ بلا تاريخ، وإما أنه معارض فيجب الأخذ بالأحوط والأحوط في هذا الباب هو السقوط، لأن الحدود تندراً بالشبهات، على أن مذهب الخصم وجوب الجمع مهما أمكن، وقد عرفت أن الجمع ممكن بل مذهبه حمل المطلق على المقيد كما هاهنا فتأمل.

#### ابأب في ربع اليمودين

الفضيحة كان موكولاً إليهم بخلاف ذلك، ولذلك قالوا فيه إشارة إلى أن أمر الفضيحة كان موكولاً إليهم بخلاف ذلك، ولذلك قالوا فيه يجلدون على بناء المفعول فأمر بهما. . . إلخ ، ظاهره رجم الكفرة، ومن لا يقول به يعتذر بأن

وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلام كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ مَن سَلام كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمِ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَلام ارْفَعْ يَدَيْكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّهِ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا عَدُولَ عَبْدُ اللّهِ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا عَدُولَ عَبْدُ اللّهِ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا عَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فَيهُا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا عَدَقَ يَا مُحَمَّدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُجُمَا قَالَ عَبْدُ اللّهِ اللّهُ عُمْرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْآةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُودِي قَدْ حُمَّمَ وَجُهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمْ مَا حَدُ الزَّانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ الرَّجُمُ وَلَكِنْ ظَهَرَ الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا فَكَرِهْنَا

حكمه على بالرجم كان بالتورية ، قلت : فيجب علينا اتباعه على الحكم بالتورية عليهم بالرجم ، على أن هذا مستبعد ، بل ظاهر قوله تعالى : ﴿ فَاحْكُم بَنْهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (١) الآية تقتضي أنه يجب عليه الحكم بينهم بشريفيه على ، وأما إحضار التورية فكانت إلزامًا ، نعم قد قالوا كان ذلك في أول الأمر قبل نزول الحدود ثم نزلت الحدود فنسخ ، وهذا غير بعيد بالنظر إلى الأحاديث والله تعالى أعلم .

وقوله: «يحني، جوز بالجيم والحاء أي يكب عليها والله تعالى أعلم.

٤٤٤٧ . ومحمم و بالتشديد اسود وجهه بالحمم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية (٤٨).

أَنْ يُسْرَكَ الشَّرِيفُ وَيُقَامُ عَلَى مَنْ دُونَهُ فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه إِنِّي أُوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كَتَابِكَ. كِتَابِكَ.

٤٤٤٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةَ عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيُّ مُحَمَّم مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فَقَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ اللَّه لا وَلَوْلا أَنَّك نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرِكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُر فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَركنناهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقُلْنَا تَعَالُواْ فَنَجْتَمِعُ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّريفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه إِنِّي أُوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُونُهُ فَسَاحُسِذَرُوا ﴾ إِلَى قَسوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَسَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَسَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ قَالَ هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا يَعْنِي هَذِهِ الآيَةَ.

عَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي هِ مِنْ يَهُودِ هِ مِنْ سَعْدِ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودِ فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فَوضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ بِالتَّورُاةِ فَأَتِي بِهَا فَنَزَعَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ بِالتَّورُاةِ فَأَتِي بِهَا فَنَزَعَ اللَّوسَادَة مِنْ تَحْتِهِ فَوضَعَ التَّورُاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ الْوسَادَة مِنْ تَحْتِهِ فَوضَعَ التَّورُاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ الْوسَادَة مِنْ تَحْتِهِ فَوضَعَ التَّورُاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ثُمَّ قَالَ : اثْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ فَأَتِي بِفَتَى شَابُ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَةَ الرَّجْمِ نَحُو حَدِيثِ مَاكُونَ عَلْ نَافِع .

• ٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزَّهْرِيِ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةً حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَهُو أَتَمَ قَالَ : زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضَهُمْ

٩ ٤٤٤ ـ ١ إلى القف ، بضم القاف وتشديد فاء اسم واد بالمدينة.

<sup>•</sup> ٤٤٥٠ ـ وفي بيت المدارس، بكسر الميم بيت يدرسون فيه، قيل: ومفعال غريب في المكان وعلى هذا فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص، ويحتمل أن يكون المراد بالمدارس عالمهم، وقد جاء في العالم بضم الميم أيضًا، لكن لا يخلو ذلك عن نوع جد في هذا الحديث، وأن في الحديث الآتي قريب فتأمل والله تعالى أعلم.

لِبَعْضِ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِي مِنْ أَنْبِيَائِكَ قَال فَأَتَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسجدِ فِي أَصْحَابه فَقَالُوا يَا أَبَّا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلِ وَامْرَأَةٍ زِنْيَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ قَالُوا يُحَمَّمُ وَيُجَبُّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيانَ عَلَى حِمَارِ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ وَسَكَتَ شَابٌ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ أَلَظً بِهِ النُّشْدَةَ فَقَالَ اللَّه إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أُوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ قَالَ زَنَى ذُو قُرَابَةٍ مِنْ مَلِك مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا لا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجيءَ بصَاحِبكَ فَتَرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ فَأَمَرَ بهمَا فَرُجمًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنّ

<sup>«</sup>ألسظ» بتشديد الظاء أي ألزمه القسم وألح عليه في ذلك، «فما أول ما التخصيم» أي فيه، ويحتمل أن تكون ما مصدرية فلا حاجة إلى عايد «في أسرة» بضم فسكون «أسرة الرجل» رهطه الأقربون، قال السيوطي: أي في عشيرة، كان النبي عَن منهم أي من أولئك الأنبياء الذين حكموا بالتورية، وذهسب

هَذِهِ الآيَةَ نَزُلَتْ فِيهِمْ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُ النَّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ. النَّبِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

المُحَمَّدٌ يَعْنِي الْن سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْن سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ مُزيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةً مِنْ الْيَهُودِ وَقَدْ أُحْصِنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَة وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيهِ يُصْرَبُ مِائَةً بِحَبْل مَطْلِي بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتُمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَى الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ عَنْهُمْ فَحُيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ فَاحُيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ هِ فَإِنْ جَاءُوكَ وَمُحُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَحُيِّرَ فِي ذَلِكَ قَالَ هِ فَإِنْ جَاءُوكَ وَاحُدُ مُا مَعْرُطُ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَحُيِّرَ فِي ذَلِكَ قَالَ هُ فَالَ هُو فَإِنْ جَاءُوكَ فَالَ هُ فَالِ وَلَمْ عَنْهُمْ فَى فَالَ فَي وَلَانَ قَالَ هَالَ هُو فَالَ وَلَمْ فَاحُدُونَ فَالَ هَا وَلَمْ فَالُولُ اللّهِ فَالَ وَلَمْ فَالُولًا مَالُوهُ عَنْ حَدُ الزّانِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ فَالُولُ الْهِ فَلَى اللّهُ عَلْهُ مَالَا هُو لَا عَرْضُ عَنْهُمْ فَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَى أَلُولُ اللّهُ عَلْهُ مِلْ فَي فَالَ هُ فَاللّهُ عَلْمُ مُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ مُ اللّهُ الْحِيفِهِ فَي اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْ الْعَرْضُ عَنْهُمْ فَي أَلُولُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

المُخْبَرَنَا عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلِ وَامْرَأَةِ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ ذَنْيَا فَقَالَ النَّوْنِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا كَنْهُمْ ذَنْيَا فَقَالَ النَّوْرِيَا فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ قَالا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنْهُمْ رَأُوا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ رَأُوا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ

سلطاننا؛ أي غلبتنا وملكنا من الأرض فكرهنا القتل خوفًا من أن نقل.

تَرْجُمُوهُمَا قَالا ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشّهُودِ فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُوا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا.

عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُ فَدَعَا بِالشَّهُودِ فَشَهِدُوا.

٤٤٥٤ - حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً عَنْ هُشَيْمٍ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

٤٥٥ ع - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنِ الْمِصئيصِيِّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا.

## باب فق الرجاء يزنق بحريمه

٢٥٦٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرُّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلَ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلَ لِي ضَلَّتُ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبَ أَوْ فَوَارَسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزلَتِي مِنَ النَّبِي رَكْبٌ أَوْ فَوَارَسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزلَتِي مِنَ النَّبِي

#### اباب الرجاء يزني بدريمها

2807 من بامرأة أبيه أي نكحها على قواعد أهل الجاهلية ، فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ويعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٢٢).

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَوا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلا فَضَرَبُوا عُنُفَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكُرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ.

280٧ ـ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيٌ بْنِ قَابِت عِنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَشَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُل نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرنِي أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ.

## ماب في الربك يزني بذارية امرأته

400٨ ـ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدُّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ ابْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم أَنْ رَجُلا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ

مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالاً، فصار مرتداً، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.

## المن بعق الزكاء لاناة بالأله إمراها

٤٤٥٨ - وجلدتك مائة وقال ابن العربي: يعني أدبته تعزيراً وأبلغ به عدد الحد تنكيلاً لا أنه رأى حده بالجلد حداً له ، قلت: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد إلا أنها شبهته ضعيفة جداً فيعزر صاحبها، قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٢/ ٢٣٠).

فَقَالَ لأَقْضِيَنَ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِاثَةً قَالَ قَتَادَةً كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتْبَ إِلَيَّ بِهَذَا.

٤٤٥٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَسُيرٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَسُلِم فَي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ.

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَن عَنْ قَبِيصَةَ بْن حُرَيْتُ عِنْ سَلَمَةَ بْن الْمُحَبَّق أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ولا يخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند أبي داود فتأمل، ثم قال الترمذي: اختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته؛ فعن غير واحد من الصحابة الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث نعمان بن بشير (٢) اه، والله تعالى أعلم.

٤٤٦٠ - إن كان استكرهها الخ، قال الخطابي: لا أعلم من الفقهاء مَن يقول به (٣).

قلت: قال الترمذي في إسناده اضطراب، سمعت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة (١) اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر: الترمذي في الحدود (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي ، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٣/ ٢٣١).

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَسَارِيَةِ امْسِرَأَتِهِ إِنْ كَسَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا قَالَ أَبو دَاود رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَادِ

وخليق أن يكون منسوخًا، وقال البيهقي، في سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا على ورد من الأخبار في الحدود (١)، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن كان هذا قبل الحدود.

قال أبو داود: حديث عاصم إلخ، قليل، كان يشير إلى حديث عاصم في الباب الآتي، لكن حديث عاصم في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط، فلو أخر هذا الكلام إلى الباب الثاني كان أقرب وأليق كما في بعض النسخ وكأنه قصد القياس.

قلت: الظاهر أن هذا الكلام موضعه الثاني كما وقع في الترمذي، وأما هاهنا فالظاهر أن يقول حديث سعيد بن جبير ومجاهد يضعف حديث عمرو، والحاصل أن عمرا، روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا القتل في عمل قوم لوط وإتيان البهيمة، وروى غيره عن ابن عباس موقوقًا في الأول الرجم، وذلك لأنه أفتى الرجم للبكر فالثيب بالأولى، وروى عن عاصم في الثاني أنه لاحد عليه، فلو كان عند ابن عباس ذلك الحديث الذي روى عنه عمر، وكيف خالفه في فتواه، فهذا يدل على عدم ثبوت الحديث الذي رواه عمر في البابين عند ابن عباس، قال ابن العربي: قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكنه أكثر عباس، قال ابن العربي: قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكنه أكثر

<sup>(</sup>١) البيهقي في السن الكبرى (٨/ ٢٤٠).

وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلامٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قبيصة .

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْدُرْهَمِيُّ حَدُّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيْدَتِهَا.

## باب فيمن غمله غمله قوم لوط

ابْنُ مُحَمَّد عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مُحَمَّد عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاود: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبُّامٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبُّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُريْحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكُومَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ .

عن عكرمة ولم يثبت سماعه عنه، ثم قال ما ذكره الترمذي وأبو داود أن حديث عاصم يضعف حديث عمرو. هي مسألة أصولية هل تسقط فتوى الراوي رواية أم لا، والصحيح أنه لا يسقطها؛ لأنه أحد المجتهدين فيما رأى، فيمكن أن يخطئ فيما رأى فلا يترك روايته برأيه.

قلت: لكن هاهنا عدم صحة الحديث مع مخالفة الفتوى ترجح جانب السقوط والله تعالى أعلم.

ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُشَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا ابْنُ جُرَيْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُشَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنْ ابْنِ عَبْ الْمُرْ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللَّوطِيَّةِ قَالَ: يُرْجَمُ قَالَ أَبُو دَاود: حَدِيثُ عَاصِم يُضَعُفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو.

#### باب فيمن أتى بعيمة

عُدَمَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ قَالَ أَبُو دَاود لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ.

٥ ٢ ٤ ٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنَّ شَرِيكًا وَأَبَا الأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبَاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدِّقًالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ يَاتِي الْبَهِيمَةَ حَدِّقًالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي قَالَ أَبُو دَاوِد حَدِيثُ وَالا يُسْلَعَ بِهِ الْحَدُ وَقَالَ الْحَسَنُ هُو بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي قَالَ أَبُو دَاوِد حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو .

باب إذا أقر الرداء (بالزنا) ولم تقر المرأة

٢ ٢ ٤ ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ

#### آباب إذا أقر الرجاء (بالزنا) ولم تقر المرأة

٢٤٦٦ ع و فجلده الحد الظاهر أنه جلده الحدين حد الزنا والقذف، إلا أن

ابْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكُرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدُّ وَتَرَكَهَا.

١٤٦٧ عَدُنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُنَاوِيَ عَنْ خَلادِ الْبُرْدِيُ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضِ الأَبْنَاوِيَ عَنْ خَلادِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْتُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْتُ أَتَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَة إِرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَة عَلَى الْمَرْآةِ فَقَالَتُ : كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدًّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

# باب في الرجاء يصيب من المرأة حوى الجماع فيتوب قباء أن يأثخه الإمام

٤٤٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَص حَدَّثَنَا سِمَاكً

يقال ما ثبت حد الزنا لعدم تعدد الإقرار فاكتفي بحد القذف، ولذلك قال الراوي الحد بالإفراد لكن ظاهر التقابل يعطى أنه جلده حد الزنا والله تعالى أعلم.

آباب في الرجاء يصيب من المرأة حوى الجماع فيتوب قبله أن يأكذه الإمارا

٤٤٦٨ - «ما دون أن أمسها» أي أجامعها، وهذا الحديث مع قول العلماء أن

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ مَسَقَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَيْ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا فَانْطَلَقَ الرّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا فَانْطَلَقَ الرّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلا فَدَعَاهُ فَتَلا عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ السّالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلا فَدَعَاهُ فَتَلا عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ الطّالِهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

## باب في الأمة تزني ولم نكصن

الكبائر لا تسقط بالصلاة، يفيد أن ما دون المس من الصغائر والله تعالى أعلم. [بالب في الأماة تزني ولم فلاصن]

وهذا البيع مستحب عند الجمهور، ويلزم على البايع أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم، فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيئته أو بالإحسان إليها والتوسعة إليها

فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِصَفِيرٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ لا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبُّلُ.

• ٤٤٧ عَدُثْنَا مُسَدُدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هُويْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُورِيُّ عَنْ أَبِي هُويْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلا يُعَيِّرُهَا ثَلاثَ مِرَادٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ زَنَتْ أَمَةُ أَحَدكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلا يُعَيِّرُهَا ثَلاثَ مِرَادٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَحْلِمِنْ شَعْرٍ.
 فَلْيَجْلِدُهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.

٤٤٧١ - حَدُّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلُّ مَرَّةٍ فَلْيَضْوِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا ولَو عَلَيْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا ولَو يَحَبُّلُ مِنْ شَعْرٍ.

## بايه في إقامة الاج على المريض

٤٤٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

أو يزوجها، أو غير ذلك والله تعالى أعلم.

• ٤٤٧٠ ـ . فليحدها ، ظاهره أن المولى يباشر ذلك ، ومن لا يقول بذلك يأوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم ، وولا يعيرها ، أي لا يسبها ، فإن السب خارج عن الحد ، وولا يشرب ، من التثريب بالمثلثة وهو التعيير ، قيل : معناه أنه لا يقتصر في عقوبتها على السب بل لابد من إقامة الحد .

## اباب فع إقامة الاح على المريض

٤٤٧٢ - أضنى أي أصابه الضنى وهو شدة الضعف، وفعاد جلده، أي

يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ الشَّتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُصْنِيَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْم فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَ شَهُمْ حَتَّى أُصْنِي فَعَادَ جِلْدَةً عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ فَهَشَ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَة دَخَلَت عَلَيْ فَدُ وَقَعْتُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا جَارِيَة دَخَلَت عَلَيْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا جَارِيَة دَخَلَت عَلَيْ فَدَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَد مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِ مِثْلَ الَّذِي هُو بِهِ لَوْ حَمَلُنَاهُ إِلَيْكَ مَا هُو إِلا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ لَاللَه عَلَيْهِ لَا عَظْمُ فَا هُو إِلا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ لَا عَظْمُ فَا هُو إِلا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

صار جلده، «فهش» أي ارتاح وخف ، «مائة شمراخ» ظاهره أن الحد لا يؤخر بل يراعى فيه حال المحدود وطاقته، وسيجيء ما يفيد تأخيره ، فالجمع أن من يرجى برؤه يؤخر ومن لا يرجى برؤه لا يؤخر والله تعالى أعلم.

وفضربوا، على بناء المفعول.

دلم يقم في الخمر حدًا، أي لم يوقت ولم يعين، يقال وقت بالتخفيف يقت فهو موقوت، وليس المراد أنه ما قرر الحد أصلاً حتى يقال الحدود لا تثبت بالرأي، فكيف أثبت الناس في الخمر حدًا، بل معناه أنه لم يعين فيه قدرًا معينًا بل كان يضرب فيه ما بين أربعين إلى ثمانين.

وعلى هذا فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقرير أقصى المراتب، قيل: سببه أنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة فاندفع توهم أنهم كيف زادوا في حد من حدود الله من عدم جواز الزيادة وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخِ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةُ وَاحِدَةً.

الله عَدْ الأعْلَى عَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْ الله عَنْ الْمِائِيلُ حَدَّفَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْها الْحَدُ فَانْطَلَقْ فَإِذَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا عَلِي انْطَلِق فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدُ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مِلَى الله عَلَيْها الْحَدُ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مِهَا دَمَّ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِع فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِي أَفَرَعْتَ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِع فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِي أَفَرَعْتَ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا بَهَ وَسَلَ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِع دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ يَسِيلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِع دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَيْها الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى عَلَى الله عَلَى عَالَم الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَالَم الله عَلَى عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَرَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَرَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لَا تَصْرُبُهَا حَتَّى تَضَعَ وَالأَولُ لَوَ وَرَوَاهُ الله عَلَى عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لَا تَصْرُبُهَا حَتَّى تَضَعَ وَالأَولُ لَا تَصْرُبُها حَتَّى تَضَعَ وَالأَولُ لَا عَنْ مَا مَلَكَتُ أَوْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمَالُولُ الْمُعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لَا تَصْرُبُها حَتَّى تَضَعَ وَالأَولُ لَا عَنْ مَا مُلَكَتُ أَوْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لَا تَصْرُوا الْمُؤْلِقُ الْقَالَ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّه الْعُرْقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

## باب في عج القذف

٤٤٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الشَّقَفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُسْمَعِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٌّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُنْدِي عَنْ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلا تَعْنِي عُدْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمًا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْآاةِ فَصُرِبُوا حَدَّهُمْ.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَق بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّم

في الحد والله تعالى أعلم.

بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ قَالَ النَّفَيْلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بنْتُ جَحْشِ.

## باب الدد في الثمر

عَن الْمُ عَنَى وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالاً حَدَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَحِ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِي يَمِيلُ فِي الْفَحِ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْفَبَاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِر ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِر ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِر ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِر ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ وَقَالَ أَبُو دَاوِد هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَلَاهُ وَلَمْ يُنْ عَلِي هَذَا مُ مَا تُفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَيْهُ الْحَسَن بْنِ عَلِي هَذَا الْمَدِينَةِ عَلَيْهُ الْحُسَن بْنِ عَلِي هَذَا مَ مَا تَفَرَد بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ الْحَسَن بْنِ عَلِي هَذَا مَ مَا تَفَرَد بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

#### أباب الأح في الثمرا

2877 - «ف حسكر» كسمع فلقى على المفعول يميل حال من ضمير لقي، فانطلق به على بناء المفعول و تعديته بالباء، «والفج» بفتح و تشديد جيم الطريق الواسع، «انفلت» أي خرج من بين أيدي الناس، «أقلعها» أي الفعلة المذكورة والضمير للعباس أو السكران، ولم يأمر فيه لعدم ثبوت الحد عليه بإقرار أو شهود، فهذا مسامحة في إثبات الحد لا في إقامته بعد ثبوته، حتى يقال لا يجوز للإمام ذلك والله تعالى أعلم.

2 ٤٧٧ عَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الصَّارِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الصَّارِبُ بِيَعْهِ وَالصَّارِبُ بِشُوبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمُ بِينَدِهِ وَالسَطَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالصَّارِبُ بِشُوبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمُ أَخْزَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُولُوا هَكَذَا لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.

وَهْبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوب وَحَيْوة بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيعَة عَنِ ابْنِ الْهَادِ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوب وَحَيْوة بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيعَة عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ النَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصْحَابِهِ بَكُتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ مَا خَشِيتَ اللَّه وَسَلَّمَ لأصْحَابِهِ بَكُتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللَّه مَا خَشِيتَ اللَّه وَسَلَّمَ لأصْحَابِهِ بَكُتُوهُ وَقَالَ فِي وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي السَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي الْمَا اللَّه الرَّعَمْهُ وَبَعْضَهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَة وَنَحُوهَا.

٤٧٩ ٤ - حَدَّثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا

٤٤٧٧ - وأخزاك، خطاب للسكران، ولا تعينوا، أي مراد الشيطان بما يوقعه فيه من الشر هو أن يخزيه الله ، فإذا دعيتم عليه به فقد وافقتم الشيطان في تحصيل مراده.

٤٤٧٨ عند موه، عليه «بكتوه» أمر من التبكيت وهو التعيير باللسان والتوبيخ، يقال بكته إذا استقبله بما يكره ويقال للغلبة بالحجة أيضًا.

٤٤٧٩ - ١ بالجريد، هو غصن النخلة جرد عنه الورق أربعين أي كانوا يكتفون

يَحْيَى عَنْ هِشَامِ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَنْه أَرْبَعِينَ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكُو رَضِي اللَّه عَنْه أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرَّيفِ وَقَالَ فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِيفِ فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عُوفٍ بَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفَ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ عُوفٍ بَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفَ النَّحِيلِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَواهُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَواهُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَواهُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَرَب بِجَرِيدَتَيْنِ نَحُو الأَرْبَعِينَ.

مَدُ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ حَدَّقَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ حَدَّقَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ هُوَ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ وَأَتِي بِالْوَلِيدِ الرُّقَاشِيُّ هُوَ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ وَأَتِي بِالْوَلِيدِ الرُّقَاشِيُّ هُو أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ وَأَتِي بِالْوَلِيدِ البُن عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلُ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا

بأربعين أيضاً في زمانهما لا أنهم ما كانوا يزيدون عليه قط، ومن الريف، بكسر فسكون الخصب واسم بلاد بمصر، وكأخف الحدود، المراد بها الحدود المذكورة في القرآن من حد الزنا والسرقة والقذف وأخفها القذف، وضرب بجريدتين، أي أمر بضرب بكل منهما عدداً حتى كمل من الجميع أربعون، وقيل بل جمعهما وجلده بهما، فيكون المبلغ ثمانين.

<sup>\*</sup> ٤٤٨ ع « ول ) أمر من التولية ، « حارها » بتشديد الراء والضمير للخلافة أي شدا يدها ومكروهاتها قارها بتشديد الراء وهو البارد أي من تولى لذاتها كما تولى

يَعْنِي الْخَمْرَ وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ عَلِيَّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيَّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيَّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ عَلِيَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلُّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارُهَا فَقَالَ عَلِيٍّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ الْحَسَنُ وَلُّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارُهَا فَقَالَ عَلِيٍّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَرِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ قَالَ فَأَخَذَ السَوْطُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٍّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَعَ أَرْبَعِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُو فَالَ حَسْبُكُ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُو بَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُو

عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَآبُو بَكُر أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلِّ سُنَةٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ وَآبُو بَكُر أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلِّ سُنَةٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْخَمْرِ وَآبُو بَكُر أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلِّ سُنَةٌ قَالَ أَبو دَاوِد وقَالَ الأَصْمَعِيُّ وَلَ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّي قَارَها وَلَ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلِّي فَيْهِ خُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرَ أَبُو سَاسَانَ.

عثمان الخلافة بتولى نكدها. فاجعله إليه، أو هو خطاب لعثمان بأن يجعله لأقربائه الذين ولاهم العمل، دوكل سنة؛ مطلق السنة عند الصحابة ينصرف إلى سنة النبي عَلَيْ أحيانًا كأنه يجلد ثمانين أيضًا والله تعالى أعلم.

٤٤٨١ - «وكملها» من التكميل ، «فاقتلوهم» قال الترمذي في كتاب العلل: أجمع الناس على شركه أي على أنه منسوخ (١) ، وقيل مؤول بالضرب الشديد، وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي به إثبات أنه ينبغي العمل به والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الترمذي في الحدود (١٤٤٤).

## باب إذا تتابع في شرب الثمر

عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي مَالِح ذَكُوانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ صَالِح ذَكُوانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ.

عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِذَا الْمَعْنَى قَالَ وَآحُسِبُهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَا فِي قَالَ وَآحُسِبُهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَا فِي حَديثِ أَبِي عُطَيْف فِي الْخَامِسَة إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَا فِي حَديثِ أَبِي عُطَيْف فِي الْخَامِسَة .

الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِبْ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِبْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبو ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبو دَاود وكَذَا حَدِيثُ عُمَّرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ وْكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ وْكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ النَّبِيُ عَمْرَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ اللّهِ عُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ اللّهِ بْنِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا حَدِيثُ اللّهِ بْنِ

عَمْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

٤٨٥ عـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعةِ فَاقْتُلُوهُ فَأْتِي بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِي بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتُ رُخْصَةٌ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزَّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتُ رُخْصَةٌ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزَّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمِخُولُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ وَعِنْدَةُ مُنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمِخُولُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ لَهُمَا كُونَا وَافِدَيْ أَهْلِ وَعِنْدَةً وَالْعَرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثَ السَّرِيدُ بْنُ سُويْدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآبُو عُطَيْفِ وَشُورَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَآبُو عُطَيْفِ الْكُونُدِيُ وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

خَصَيْن عَنْ عُمَيْر بْنِ سَعِيد عَنْ عَلِي رَضِي الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْن عَنْ عُمَيْر بْنِ سَعِيد عَنْ عَلِي رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ لا أَدِي أَوْ مَا كُنْتُ لأَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْه حَدًّا إِلا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم لَمْ يَسُنَ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ.

٤٤٨٦ - ولا أدى، من الدية، ومن أقمت عليه حداً، أي إذا مات بذلك، وإلا شارب الخمر، كأنه أراد أنه إذا مات بما زاد على أربعين ينبغي للإمام إعطاء ديته والله تعالى أعلم.

رَشُدِينَ الْمَهُرِيُّ الْمُهُرِيُّ الْمُهُرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْنُ أَخِي رِشُدِينَ الْمُهُرِيُّ الْمُصْرِيُّ ابْنُ أَخِي رِشُدِينَ ابْنُ وَهُب أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآنَ وَهُوَ فِي الرَّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْولِيدِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتِي الآنَ وَهُو فِي الرَّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْولِيدِ فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ اصْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهُب الْجَرِيدَةُ وَمَنْ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ الرَّطِيدَةُ قَالَ ابْنُ وَهُب اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ الرَّطِيدَةُ قَالَ ابْنُ وَهُ لِللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجُهِهِ.

٤٤٨٨ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ الْمَعْ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ الْمَعْ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ ابْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنِ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ بِحُنَيْنِ فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرابَ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي الْحَمْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكُر فِي الْخَمْدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَر أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكُر فِي الْخَمْدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَر أَرْبَعِينَ صَدُرًا مِنْ وَسَلَمَ أَنْ وَالْمَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكُر فِي الْخَمْدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَر أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمْ جَلَدَ أَبُو بَكُر فِي الْخَمْدِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمْر أَرْبَعِينَ صَدُرًا مِنْ الْمَالِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَا فَنْ أَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِقَ الْمَالِمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْرِالْ اللّهِ الْعَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلِ الْعَلْمَ الْمُ اللّهِ الْمُعْمِ الْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُ ال

٤٤٨٧ - «ومنهم من ضربه بالمتيخة» بكسر ميم وسكون ياء مثناة من تحت وفتح تاء مثناة من فوق وقد ضبط بوجوه منها كسر الميم أو فتحها وتشديد التاء الفوقية قبل الياء التحتانية وكسر الميم وسكون الفوقانية، وكلها أسماء لجريد نخل، فرمي به تشنيعًا لفعله وتحقيرًا لحاله.

٤٤٨٨ ٤ ـ «وما كان في أيديهم» أي وبما كان في أيديهم من جريد ونحوه.

إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثُمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ

٤٤٨٩ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةً ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْفَتْحِ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ يَتَخَلِّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِل خَالِد ابْن الْوَلِيدِ فَأْتِيَ بِشَارِبِ فَأَمَرَهُمْ فَصَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بالسَّوْطِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَبَهُ بِعَصًا وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَحَثَى رسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكُر أُتِي بِشَارِبِ فَسَأَلَهُمْ عَن ضَرْب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ضَرَبَهُ فَحَزِّرُوهُ أَرْبَعِينَ فَضَرِبَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةَ قَالَ هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الْأُولُونَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ قَالَ وِقَالَ عَلِيٌّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدٌ الْفِرْيَةِ قَالَ أَبُو دَاود: أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِد بَيْنَ الزُّهْرِيُّ وبَيْنَ ابْنِ الأَزْهَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللَّه ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ.

## باب في إقامة الاج في المسجد

• ٤٤٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِد حَدَّثَنَا

اباب فع إقامة الدح فع المسبح

• ٤٤٩ ـ وأن يستقاد، أي يقتصى .

الشَّعَيْشِيُّ عَنْ زُفْرَ بَنْ وَثِيمَةَ عَنْ حَكِيمِ بَنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَد فِيهِ الأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ.
تُقامَ فِيهِ الْحُدُودُ.

## باب في التمزير

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاشَعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ بُكِ حَبِيبِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْر جَلَدَاتٍ إلا فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

١٤٩٢ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَثَنَا ابْنُ وهُبِ أَخْبِرنِي عَمْرٌو أَنَ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَحِ حَدَثَنَا ابْنُ وهُب أَخْبِرنِي عَمْرٌو أَنَ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَحَ حَدَثَنَه أَلَا عُنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ..

## باب في ضرب الوجه في الدح

٢٤٩٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عُمَرَ يعْنِي ابْنَ أَبِي

#### [باب في التمزير(١)]

ا ٤٤٩١ ـ وإذا ضرب أحدكم في حد أو تعزير أو تأديب فليتق الوجه، أي ليجتنب الضرب في الوجه؛ لأنه لطيف مجمع لمعاني الإنسانية فيخاف منه تعطيل المضروب. اباب في ضريب الوجه في ضريب الوجه في التها

وقيل المراد الذنب الفاحش الذي شبه أن يكون فيه حد ، وإن لم يشرع ، وهذا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ تأخير هذا الباب عما بعده.

سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

«آخر كتاب الحدود»

\* \* 4

تأويل بعيد لا يساعده قوله على دمن حدود الله وعلى الأول وهو الوجه ما لاحد فيه لا يزاد فيه على العشرة وبه قال أحمد في رواية والجمهور على أنه منسوخ لعمل الصحابة بخلافه ، أو مخصوص بوقته على وكلاهما دعوى بلا برهان ولعله من عمل الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليه ، وعلى الثاني صغار الذنوب لا يزاد فيها على العشرة ، وأما ما فحش من ذنب وقبح مما لم يرد فيه حد فللإمام فيه الزيادة على العشرة على حسب ما يراه بالاجتهاد والله تعالى أعلم ، والحديث صحيح أخرجه مسلم (١) وغيره والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم في الحدود (١٧٠٨).

## كتاب الديات بايب النفس بالنفس

عَنْ عَلِيّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ مُوسَى عَنْ عَلِيّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرِيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَكَانَ النَّصِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلا مِنْ قُرَيْظَةَ فُودِي بِمِائَةِ وَسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّيْسُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ فَنَزَلَتُ ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ وَبَيْنَكُمُ النَّيْسُ مِنْ قَلَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ فَنَزَلَتُ ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ وَبَيْنَا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ فَنَزَلَتُ ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ الْبَيْسُ مِنْ فَلَا مَا النَّفُسُ مُ النَّعْسُ مُ النَّعْسُ مُ النَّقِسُ عُمْ الْجَاهِلِيَةِ بَعْنَ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيّ عَلَيْهِ وَالنَّضِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام.

#### [كتاب الديات]

## [بأب النفس بالنفس]

2898 ـ قوله: «قريظة» بالتصغير، «والنضير» كأمير يؤدى على بناء المفعول من الدية وهو حق القتل أي يعطي ديته بمائة وسق بفتح فسكون وكسر الواو لغة ستون صاعًا، «فقالوا بيننا» أي قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع القاتل إليهم جريًا على العادة السابقة.

# باب لا يؤفذ أحج بدريرة أفيه أو أبيه

إِيَادٌ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَ إِيَادٌ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لأبِي ابْنُكَ هَذَا قَالَ إِي وَرَب إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَتَبَسَّم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكَعْبَةِ قَالَ أَمْ إِنَه لا يَجْنِي ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيْ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ وَلا تَوْرُ عَلْمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ وَلا تَوْرُ عَلْمِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ﴿ وَلا تَوْرُ

#### اباب لا يوافد الرجلء بجريرة أبيه

أي بجنايته وذنبه، وهذه الترجمة طرف حديث أخرجه النسائي في كتاب<sup>(١)</sup> تحريم الدم.

وقال أشهد به على صيغة المتكلم أو على صيغة الأمر أي أقر وأعترف بذلك أو وقال أشهد به على صيغة المتكلم أو على صيغة الأمر أي أقر وأعترف بذلك أو كن شاهدا باعترافي بذلك، قيل: فائدة هذا الكلام التزام ضمان الجنايات بينهما على عادة الجاهلية، فلذلك رد عليه بقوله: ولا يمني، إلخ، ضاحكاً شارعًا في الضحك.

من ثبت؛ إلخ، أي من أجل ثبوت مشاهدتي في أبي بحيث يغني ذاك عن الحلف ومع ذلك حلف أبي أنه لا يجني عليك أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا يتعداه إلى غيره، ولعل المراد الإثم وإلا فالدية متعدية، ويمكن أن يكون نهيًا أو

<sup>(</sup>١) النسائي في تحريم القتل (٧/ ١٢٧) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة.

## وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾.

## باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

إسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَصَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ أَرَادَ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَا خُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

الله عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْسُمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيّ النَّبِيّ

دعاء، لكن قراءة الآية لا يناسبهما.

## [باب الإمام يأمر بالعمو في الدم]

٤٤٩٦ ـ «أو خسبل » بفتح خاء معجمة وسكون باء موحدة أي قطع عضو وأصله الفساد، ويكون في الأبدان بقطع الأعضاء وفي العقول ، فإنه أي هو أو نايبه ؛ إذ المصاب بقتل قد يموت من ساعته ، فلا يجيء منه الاختيار .

«فخذوا على يديه» أي لا تمكنوه من فعل الخصلة الرابعة، ومن اعتدى، أي إلى الرابعة: «بعد ذلك» أي بعد بلوغ هذا البيان أو بعد منع الناس إياه والأول أحسن معنى والله تعالى أعلم.

٤٤٩٧ ـ • إلا أمر فيه علم منه أن القصاص من حقوق الناس لا حدود الله تعالى، وإلا ما جاز ذلك، • قتل رجل ، على بناء الفاعل وضبط على بناء المفعول

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءُ فِيهِ قِصَاصٌ إِلا أَمْرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى الله عليه عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَدَفعه إلى ولِي المقتول وَسَلّم فَرُفع ذَلِك إلى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَدَفعه إلى ولِي المقتول فقال الْقاتِلُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْوَلِي أَمَا إِنّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمّ قَتْلُتهُ دَخَلْت النّارِ قَال فَخَلَ مَنْ يَعْدَ وَسَلّمَ لِلْوَلِي أَمَا إِنّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمّ قَتْلُتهُ دَخَلْت النّارِ قَال فَخَلَ مَنْ يَعْدَ فَلَى سَبِيلُهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةً فِخَرَجَ يَجُرُ نِسْعَتَهُ فَسُمّى ذا فَخَلَ مَنْ يَعْدَلُ مَا اللّهُ عَلَى سَبِيلُهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةً فِخَرَجَ يَجُرُ نِسْعَتَهُ فَسُمّى ذا النّسُعَة.

٩٩ ٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُ حَدَّثَنَا يَحْيى ابْنُ سَعِيد عَنْ عَوْف حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِل حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ

أيضًا، ولا يخلو عن نوع بعد؛ لأنه ضمير فدفعه إلى القاتل فتقدم ذكره، وأحسن ما أردت قتله، أي ما كان القتل عمدًا.

٤٤٩٨ ع. «أما إنه إن كان ، إلخ ، يفيد أن ما كان ظاهر العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم ، نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفًا من لحوقه الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل ، «بنسعة» بكسر النون قطعة جلد تجعل زمامًا للبعير وغيره .

٤٤٩٩ - «يبوء» بهمزة بعد الواو أي يرجع بإثمه، «وإثم صاحبه» أي ملتبساً بالإثمين إثمه وإثم المقتول، وظاهره أن القاتل إذا لم يؤخذ منه القصاص والدية

بِرَجُلِ قَاتِلِ فِي عُنُقِهِ النَّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَتَعْفُو قَالَ لا قَالَ أَفَتَقْتُلُ قَالَ انْعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا وَلَى قَالَ أَتَعْفُو أَفَتَا خُذُ الدِّيَةَ قَالَ لا قَالَ أَفَتَقْتُلُ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا وَلَى قَالَ أَتَعْفُو قَالَ : لا قَالَ أَفَتَا خُذُ الدِّيةَ قَالَ لا قَالَ أَفَتَ قُتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَأَن وَأَيْتُهُ يَجُرُ النَّسْعَة.

• • • ٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 قَالَ: حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرِ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَابُلِ عَنْ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَابُلِ عَنْ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاء الْوَاسِطِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَابُلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِي فَقَالَ إِنْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِي وَقَالَ إِنْ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَلَمْ أُودٌ قَتْلَهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يتحمل إثم المقتول، وقيل المراد يرجع ملتبسًا بإثمه السابق وبالإثم الحاصل له بقتل صاحبه، فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف ما لو قتل، فإن القتل يكون كفارة له عن إثم القتل، وهذا المعنى لا يصلح للترغيب إلا أن يقال الترغيب باعتبار إيهام الكلام المعنى الأول، ويجوز الترغيب بمثله توسلاً به إلى العفو وإصلاح ذات البين، كما يجوز التعريض في موضعه والله تعالى أعلم.

١ • ٥ ٥ ـ «كان مثله» أي إن كان القاتل صادقًا في دعوى أن القتل لم يكن عمدًا فيكون من أصحاب النار، أي إن مات بلا توبة ولم يغفر له تفضلاً، أو

دِيَتَهُ قَالَ لا قَالَ فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ قَالَ لا قَالَ لِلرَّجُلِ خُذْهُ فَحَرَجَ به لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مَثْلَهُ فَبَلَغ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُو ذَا فَمُر فِيه مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ وَقَالَ مَرَّةً دَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْم صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ وَقَالَ مَرَّةً دَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْم صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَالَ فَأَرْسَلَهُ.

٢ ، ٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْد عَنْ يَحْيى ابْن سَعْيد عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُشْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ فِي الدَّار وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ فَدَخَلَهُ عُشْمان وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ فَدَخَلَهُ عُشْمان فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُو مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعِدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنا يَكُفْيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَكُهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِم إلا بِإِحْدَى ثَلاث مُفُرّ مَعْن مَسْلِم أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَان أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي مِعْدَ إِسْلام أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَان أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّة وَلا فِي إِسْلام قَطُ وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا مُنْدُ هَدَانِي اللَّهُ وَلا جَاهِلِيَّة وَلا فَي إِسْلام قَطُ وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا مُنْدُ هَدَانِي اللَّهُ وَلا قَتْلُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو دَاوِد عُثْمَانُ وَأَبُو بَكُر رَضِي اللَّه عَنْهمما تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

المعنى فيكون منهم جزاء واستحقاق ، فأما وصول الجزاء إليه، فموقوف على عدم التوبة وعدم عفو الرب الكريم، وعند أحدهما يرتفع هذا الجزاء والله تعالى أعلم.

إسْحَقَ فَحَدُّ ثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ صُمَيْرة إِسْحَقَ فَحَدُّ ثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ قَالا حَدَّثَنا الضَّمَرِيُّ حَ وَأَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ وَأَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ قَالا حَدَّثَنا الضَّمَرِيُّ حَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَارِثُ مَن مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السَّلَمِيَّ وَهَذَا عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السَّلَمِيَّ وَهَذَا عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السَّلَمِيَّ وَهَذَا عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ مَنْ عَرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُوسَى وَجَدَه وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنَا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهُ إِنْ مُحَمِّلَمَ بْنَ جَغَامَةَ اللَّيْخِيَّ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَشِعِي وَمَا إِلَى الْإِسْلامِ وَدَالِكَ أَوْلُ غِيرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَمَ عُنِي الْإِسْلامِ وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَمَ عُنِي الْإَسْلامِ وَذَلِكَ أَوْلُ عَيْرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَمَ عُنِي الْإِسْلامِ وَذَلِكَ أَوْلُ عَيْرٍ قَضَى بِهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَمَ عُنْ مُنْ حَابِسِ دُونَ مُحَلِم لِلْ ثَهُ مِنْ عَطَفَانَ وَتَكَلَّمَ الْأَوْرَعُ بُنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِم لِلْ لَهُ مِنْ عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَلْ عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَ

٤٥٠٣ ـ ويحدث، أي زيادة عن أبيه أي ناقلاً عن أبيه سعد وجده ضميرة، وهما صحابيان شهدا حنينًا.

<sup>«</sup>أن محلمًا» ضبط على وزن اسم الفاعل من التحليم، «جشا» بفتح جيم فتشديد مثلثة «أول غير» بكسر غين معجمة وفتح مثناة تحتية وراء مهملة بمعنى الدية، «من غطفان» ضبط بفتحتين، «واللغط» بفتحتين أو سكون الثاني الأصوات المختلفة، «حتى أدخل» مضارع من الإدخال للمتكلم، «من الحرب» بفتحتين من سلب الزوج عنهن وتركهن بلا شيء، «والحنن» بضم فسكون أو بفتحتين، «ما أدخل» صيغة ماض من الإدخال «مكيقل» ضبط بالتصغير، «في غرة «شكة» بكسر الشين وتشديد الكاف أي صلاح، «ورقة» بفتحتين، «في غرة

خِنْدِفَ فَارْتَفَعَتِ الأصواتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ فَقَالَ عُيَيِّنَةً لا وَاللَّه حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعت الأصواتُ وكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عُيَيْنَةُ أَلا تَقْبَلُ الْغِيرَ فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَني لَيْثْ بِيُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْه شِكَّةٌ وَفِي يَدِه دَرِقَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي لَمَ أُجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ مَثَلا إِلا غَنَمًا وَرَدَتُ فَرُمِي أُوَّلُهَا فَنفر آخِرُهَا اسْنُن الْيَوْمَ وَغَيْرُ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلَّم خَمْسُونَ فِي فَوْرْنَا هَذَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلُّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَان فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْتَغْفِر اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه

الإسلام، أي أوله، «كفرة» أشهر لأوله، «فرمي أولها» على بناء المفعول، أي فكذلك ينبغي لك أن تقتل هذا الأول حتى يكون قتله عظة وعبرة للآخرين، «استن» صيغة أمر من سن سنة من باب نصر، وهذا من مثل ثان ضربه لترك القتل، كما أن الأول ضربه للقتل، ولذلك ترك العطف، أي وإلا قولهم هذا ومعناه قرر حكمك اليوم وغيره غدًا، أي إن تركت القصاص على أحد يصير ذلك كهذا المثل، والحاصل إن قتلت اليوم يصير مثله كمثل غنم، وإن تركت اليوم

وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ اللَّه لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّم بِصَوْتٍ عَالٍ زَادَ أَبُو سَلَمَةً فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ فَزَعَمَ قُومُهُ أَبُو سَلَمَةً فَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ فَزَعَمَ قُومُهُ أَبُو سَلَمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاود: قَالَ النَّهُ مَنْ شُمَيْلَ: النَّغِيرُ الدِّيَةُ.

## باب ولئ الممد يرضى بالدية

٤ . ٥٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدُّدُ بْنُ مُسَرْهَد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَعْد قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْح الْكَعْبِيَ أَبِي سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْح الْكَعْبِيَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَر خُزَاعة قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْل وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتي هَذِهِ قَتِيلٌ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْل وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِل لَهُ بَعْدَ مَقَالَتي هَذِهِ قَتِيلٌ

يصير مثله كهذا المثل، فقال رسول الله على إلخ، أي أعرض عن مقاله واشتغل بتقرير لدية، وكأنه كره القتل في السفر مع قلة الناس في ذلك الوقت والله تعالى أعلم.

#### [باب ولي المحد يرضي بالدية]

٤٥٠٤ ـ وإني عاقله، أي معطى ديته لإطفاء نار الفتنة بين القبيلتين، فمن
 قتل على بناء المفعول.

«بين خيرتين» بكسر الخاء وفتح الياء أي بين اختيارين، ظاهره أن الخيار لأولياء المقتول في القصاص وأخذ الدية، وهو مذهب الشافعي وغيره، ومذهب أبي حنيفة، ومالك أن الدية في العمد إن رضي به القاتل فلا يدلهم من اعتبار قيد

فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا.

٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبَاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الأوْزَاعِي حَدَّثَنِي يَحْيَى ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبِ ابْنُ شَذَادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَشِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْنُ شَذَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمًا فُتِحَتْ مَكَّةً قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِن فَقَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ فَقَام رَجُلٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُ لِي قَالَ الْعَبَاسُ اكْتُبُوا لَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اكْتُبُ واللَّهِ الْمُتَاسُ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لَي فَقَالَ الْعَبَاسُ الْعَالَ أَبُو دَاوِدَ اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَمْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَمُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَلَلْهُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَلَا الْعَلَالَةُ عَلَيْه وَلَا الْعَلَاهُ وَلَا الْعَلَتُه وَاللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا الْعَالِمُ اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا الْعَلَاهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَا الْعُولُولُولُولُولُهُ اللَّه عَلَيْهُ وَلَا

٣ - ٥٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِن شَاءُوا أَخَذُوا الدَّيَةَ.

في الحمديث والله تعالى أعلم، أما أن يؤدى على بناء المفعول من الدية أي يعطى الدية.

٥٠٥٥ ـ ١ أو يقاد، أي لأجله القاتل.

### باب من يقتله بعد أغذ الديه

٧ • 20 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَاقُ وَأَحْسَبُهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُعْفِى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ.

باب فيمن سقى رجلًا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه

٨ . ٥٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْن عَرَبِيَّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث

#### اباب من يقتله بعد ألكذ الدية

٧٠٥٠ ـ «لا أعسفى» روى بصيغة المتكلم من الإعفاء بمعنى الترك نقله في الفاتيح عن . . . ، أي لا أدع ولا أتركه بل أقبض منه ، وفي معناه ما في بعض النسخ المصابيح ، «لا يعفى» على بناء المفعول وهو في معنى النهي ، وروي لا أعفى بلفظ الماضي المبني للمفعول ، فقيل هو دعا عليه أي لأكثر ماله ولا استغنى والإحفاء الإكثار ، ويجوز أن يكون خبراً في معنى النهي كما في رواية لا يعفى ، ويكون التعبير بالماضي مبالغة في تحقيقه والله تعالى أعلم .

هذا خلاصة ما ذكره أهل التحقيق من شراح الحديث، وتوهم بعض أنه ماض على بناء الفاعل من قول صاحب النهاية في تفسيره لأكثر ماله، ولا استغنى وذلك فيما يظهر توهم وقول صاحب النهاية لحاصل المعنى فليتنبه لذلك.

[بايب فيمن سقى رجل سما أو أطعمه فمات أيقاد منه]

٨٠٥٨ ـ «فجيء» أي بالمرأة، «ليسلطك» بكسر الكاف على خطاب المرأة -

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِ شَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَت أَرَدْت لأَقْتُلك رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَلا نَقْتُلُهَا قَالَ لا فَقَالُوا أَعْرَفُهَا فِي لَهُواتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

9 . 6 ع - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَام ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْد اللّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَفْيَانَ ابْن حُسَيْنِ عَنْ اللّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ وأَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَارُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةُ من عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ سَعِيدٍ وأَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَارُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةُ من النَّهُ وَ سَلَمَ قَالَ هَارُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةُ من الْيَهُودِ أَهْدَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَا عَرَض لَيْهُودِ أَهْدَتُ مَرْحَب الْيَهُودِيَةُ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيَهُودِيَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيَهُودِيَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيَهُودِيَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد: هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيَهُودِيَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد : هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيُهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد : هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيَهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوِد : هذه أُخْتُ مَرْحَب الْيَهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْه وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَامِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْد اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْه

• ١ ٥ ٤ - حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ

وكذا قوله على ذلك، وقال على ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصَمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) وأعرفها وأي أثر تلك الأكلة «في لهوات» بفتحتين هي اللحمات في سقف أقصى الفم جمع لهاة بفتح.

٤٥٠٩ - وفما عرض لها، أي للمرأة بالقتل.

<sup>·</sup> ٤٥١ - «سمت ، بتشديد الميم ، مصلية ، كمشوية لفظًا ومعنى ، « فما أردت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: أية (٦٧).

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ يُحَدَّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتُهَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذَّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهُطٌ وَسَلّمَ الذَّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهُطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْفَعُوا مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهُا أَسْمَمْت هذهِ الشّاةَ قَالَت الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي لَهُا أَسَمَمْت هذهِ الشّاةَ قَالَت الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي لَهَا أَسَمَمْت هذهِ الشّاةَ قَالَت الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي لَهَا أَسَمَمْت هذهِ الشّاةَ قَالَت الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي لَكِي لِلذَّرَاعِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَرَدُت إِلَى ذَلِكَ قَالَتْ: قُلْتُ أَلِهُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى الشّاةِ وَاحْتَجَم وَسُلُمُ وَلَى اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ اللّهِ عَلَى الشّاةِ وَاحْتَجَمُ وَلَى لَيْنِي بَيَاضَةً مِنَ الأَنْصَارِ.

١ ١ ٥ ٤ ـ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ

إلى ذلك؛ تعديته بإلى لتضمين معنى الدعاء، أي فما أردت إرادة دعتك إلى ذلك بالقرن، في النهاية: هو اسم موضع وقيل: هو قرن ثور جعله كالمحجمة (١١)، ذكره السيوطي.

قلت: وعطف الشفرة في هذا الحديث يأبى الوجه الأول والله تعالى أعلم. ٤٥١١ ـ «فقتلت» قال الواقدي: الثابت عندنا أن رسول الله علي قتلها وأمر

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ١٤).

أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيَ فَارُسُلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلُكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جابِرِ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلُكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جابِرِ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلُكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جابِرِ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذَكُرُ أَمْرَ الْحِجَامَةِ.

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَنْ خَالِد عَنْ الْهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَنْ خَالِد عَنْ الْهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ زَادَ فَأَهْدَتُ لَهُ يَهُوديَةٌ مَحْمَد بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالُ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ زَادَ فَأَهْدَتُ لَهُ يَهُوديَةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَةً سَمَّتُهَا فَأَكُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتُهَا فَأَكُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَكُلَ الْقَوْمُ فَقَالَ الْفَعُوا أَيْدِيكُمْ قَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ فَمَاتَ بِشُرُ وَأَكُلَ الْقَوْمُ فَقَالَ الْفَعُوا أَيْدِيكُمْ قَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ فَمَاتَ بِشُرُ الْبُنُ الْبَرَاءِ ابْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلَكِ عَلَى الّذِي صَنَعْتَ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُتِلَتْ مُلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُتِلَتْ ثُمُ قَالَ فِي النَّاسَ مِنْكَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُتِلَتْ ثُمُ قَالَ فِي

بلحم الشاة فأحرق، وقال البيهقي في سننه اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس أصحها، قال: ويحتمل أنه تَنَافَّ في الابتداء لم يعاقبها حين لم يحت أحد من أصحابه عمن أكل، فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فروى كل واحد من الرواة (١) ما شاهد.

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧).

وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَازِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أُوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي.

الزُّهْرِيْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا حَدُّثَ الرَّزَاق حَدَّثَ المَعْمرٌ عن الزُهْرِيْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا لا أَتَّهِم بِنَفْسِي إلا ذَلِكَ فَهذَا أُوانَ قَطَعَتْ أَبْهَرِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرُبُّمَا حَدَث عَبْدُ الرَّزُاق بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا عَنْ مَعْمَرِ عَن الرَّهْرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا حَدَث عَبْدُ الرَّزُاق اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرُبُّمَا حَدَث عَبْدُ الرَّزُاق أَنَ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ عَن الرَّعْرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا حَدَث بِهِ عَنِ الزَّهْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا حَدَث بِهِ عَنِ الزَّهْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّوْق فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا حَدُّثَ بِهِ عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا حَدُثُ بِهِ عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ الرَّعْرِي عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا حَدُّثُ بِهِ فَيُسْتَعِلُهُ فَيَكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُلُّ عَلَيْهِ الْمَا قَدِمَ الْمُ الْمُعَلِي عَلَى مَعْمَرًا كَانَ يُوقِفُهَا .

عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك عَنْ أَمْهِ أَلَّ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك عَنْ أُمّهِ أُمْ مُبَشِّرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيُّ كَذَا قَالَ عَنْ أُمّهِ وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِيهِ أُمّ مُبَشِّرٍ وَخَلْتُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَنْ أُمْ مُبَشِّرٍ وَخَلْتُ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيث

مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ فَمَاتَ بِشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنِعْتِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثَ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكُر الْحِجَامَة .

### باب من قتاء غبحه أو مثله به أيقاد منه

4010 - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله

### الله من قتله عبده أو مثله به أيقاد منها

٤٥١٥ - «قستلناه» اتفق الأثمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا: الحديث وارد على الزجر والردع ليرتدع أو لا يقدموا على ذلك، وقيل ورد في عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.

قلت: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه، إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّمَةً سَيِّمَةً ﴾ (١) ، وفائلة هذا التعبير الزجر والردع، وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى، أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر، فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا يجوز، وكذا كلما جاء في كلامهم ؛ من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد، فمرادهم أن اللفظ يحمل على قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد، فمرادهم أن اللفظ يحمل على

<sup>(</sup>١) سورة الشوري: آية (٤٠).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

٩ ١٩ ع - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَصَى عَنْ قَتَادَة بِإِسْنَادُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَة وَحَمَّادٍ قَالَ أَبُو دَاوِد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيثٍ مُعَاذٍ.
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيثٍ مُعَاذٍ.

عَن ابْنِ أَبِي عَن ابْنِ عَلِيْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لا يُقْتَلُ حُرِّ بِعَبْدِ.

١٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

معنى مجازي مناسب للمقام، وفائدة التعبير إيهام الحقيقة للتشديد والتغليط، وإن كان كلام بعض أب عن هذا، وهذه الفائدة تنفعك في مواضع فاحفظها، وأما قولهم ورد في عبد أعتقه؛ فمبني على أن (من) موصولة لا شرطية والكلام إخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة القدر: آية (١).

بَكْرِ أَخْبَرَنَا سَوَارٌ أَبُو حَمْزَةَ حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ قَالَ: بَكْرِ أَخْبَرَنَا سَوَارٌ أَبُو حَمْزَةَ حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ فَعَار يَهُ لَهُ فَعَار اللَّهِ فَقَالَ وَيُحِك مَا لَكَ قَالَ شَرًا أَبْصَر لِسَيْدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَعَار يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَ بِالرَّجُلِ فَطُلِب فَجَبً مَذَاكِيرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَ بِالرَّجُلِ فَطُلِب فَلَمْ يُقَدَر عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ قَالَ حُر فَطُلِب فَلَمْ يُقَدَر عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ قَالَ حُر فَالَ كُلُ مُولَى مَنْ نُصَرتِي قَالَ عَلَى كُلُّ مُومَن أَوْ قَالَ كُلُ لُ

٤٥١٩ ـ د شره أي حصل لي شر.

والصبر، أي رأى لسيده جارية أي جارية كانت لسيده، فالجار والمجرور كان صفة لجارية، وحين تقدم صارحًا لا، فغار أي السيد أي من النظر إليها كما هو ظاهر هذه الرواية، أو من ما ترتب عليه من القبلة كما هو ظاهر رواية ابن ماجه أو منهما جميعًا، وفي الكلام ذكر العبد نفسه بطريق الغيبة وهذا شايع، لكن الكلام لا يخلو عن نوع تعقيد وانغلاق، وكأنه سبب ما كان عليه العبد من اضطراب وشدة وانغلاق عليه باب البيان فأتى بمثل هذا الكلام، والحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ واضح وهو: جاء رجل إلى النبي على صارحًا فقال له رسول الله على النبي مالك، قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري، إلخ (١).

ولعل بعض الرواة نقل الحديث بمعناه بعبارة واضحة للإفهام، ويمكن أن يكون أصل الحديث بهذه العبارة ويكون الخلل من بعض الرواة في رواية أبي داود

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه في كتاب الديات (٢٦٨٠).

مُسْلِم قَالَ أَبُو دَاوِد: الَّذِي عَتَقَ كَانَ اسْمُهُ رَوْحُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوِد الَّذِي جَبَّهُ زِنْبَاعٌ قَالَ أَبُو دَاوِد هَذَا زِنْبَاعٌ أَبُو رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ.

### باب القتلة بالقسامة

• ٢٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي النَّخُلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَهَمُوا الْيَهُودُ انْطَلَقًا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّه بْنُ سَهْلٍ فَاتَهَمُوا الْيَهُودُ

والله تعالى أعلم.

وعلى من نصرتي، أي أن استرقني مولاي، وكأنه على أعتق عليه لئلا يجترئ الناس على مثله والله تعالى أعلم.

#### [باب القتلء بالقسامة]

• ٤٥٢ - «أن محيصة» هو وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة أو مخففة ساكنة وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التشديد، «فجاء أخوة» إلخ، أي زادوا المجيء أو اجتمعوا لأجله، «الكبر» الكبر بضم فسكون بمعنى الأكبر نصبه بتقدير عامل أي قدم الأكبر، قالوا: هذا عند تساويهم في الفضل، وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم، روي أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر: كبر فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بسن ولو كانوا كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك، فقال: صدقت تكلم رحمك الله.

فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَهْلِ وَأَبْنَا عَمَّهِ حُويِّصَةٌ وَمُحَيِّصَةٌ فَأَتَوُا النَّبي صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُلُّمَ عَبْدُ الرَّحْمَن فِي أَمْر أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْر صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبَرِّثُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مِرْبُدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرْكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإبل رَكْضَةً برجْلِهَا قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ قَال أبو دَاود رَوَاهُ بشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد قَالَ فِيهِ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ بشْرٌ دَمَّا وقَالَ عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُينْنَةَ عَنْ يَحْيَى فَبَدَأُ بِقُولِهِ تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ وَلَمْ يَذْكُر الاسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوِد وَهَذَا وَهُمَّ مِن ابْن عُيَيْنَةً.

ويقسم، من الإقسام أي يحلف، وعلى رجل؛ أي على أن هذا الرجل قتل صاحبنا، وفيدفع ذلك الرجل إليكم برمته، أي لتقتلوه كذا عند مالك أولياء، وخذوا منه دية المقتول، لكونه قتل عمدًا فالدية عليه لا على العاقلة كذا عند غيره، ووالرمة، بضم الراء وتشديد الميم قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل للقصاص، هذا في الأصل، ثم يراد به عرفًا يدفع إليكم بكلمه، وفتبراكم، من التبرئة أي يرفعون ظنكم وتهمتكم ودعواكم عن أنفسهم، وقيل: يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم.

مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي مَلْكِ عَنْ أَبِي لَيْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَة خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابَهُمْ فَأْتِي مُحَيَّصَة فَأُخْبِرَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْد أَصَابَهُمْ فَأْتِي مُحَيَّصَة فَأُخْبِر أَنْ عَبْدَ اللَّهِ فَتَلْتُمُوهُ قَالُوا قَدْ فَتِلَ وَطُوحٍ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُم وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَهُ فَأَقْبَلَ حَتَى قَدْمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَهُ فَأَقْبَلَ حُيْبُومُ فَقَالُ اللَّهِ مَا قَتَلْنَهُ فَأَقْبَلَ حُيْبُومُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَهُ فَأَقْبَلَ مُو عَيْمَة وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيْصَة وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيْصَة لَوْ اللَّهِ مَا لَيْكُومُ وَهُو اللَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُنَ بِخَيْمَ فَا أَنْ يُوفُوا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِمَا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ فَكَتَب

ا ٢٥٢ عن والمسوداه عن المحمد ويته الما المحمد و الما أعطى و فعاً للنزاع وإصلاحًا لذات البين وجبرًا لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم الما وإلا فأهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا ويستحلفوا المدعى عليهم الا تخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض رواياته وأخذوا بروايات أخر لم ترجح عندهم والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>دم صاحبكم، أي دية صاحبكم المقتول أو دم صاحبكم القاتل وهو المناسب برواية قاتلكم أي قاتل قريبكم، وهذا على مذهب من يثبت بالقسامة لقصاص ظاهر، وأما على مذهب من لا يقول به وهو الجمهور، فيحتاج إلى أن يرد به بدل دم القاتل وهو الدية باعتبارها بدلاً عن القصاص عند المانع عن القصاص.

<sup>«</sup>فبدا بقوله تبرئتكم» هذا هو الموافق لمذهب الحنفية.

إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُويَّصَةَ وَمُحَيَّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمن أَتَحْلِفُ وَتَسْتَحِقُونَ وَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيَّهُ وَلَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَث لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَث إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَة حَتَى أُدْخِلَت عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهُلٌ لَقَدْ رَكَصَتْنِي مِنْهَا نَاقَة حَمْرًاءُ.

٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا ح وحَدَّثَنَا

ومن جهد، بفتح الجيم أي تعب ومشقة ، وفأتي ، على بناء المفعول أي أتاه آت ، وكذا أخبروا الفقير مثل الفقير المقابل للغني بيد قريبة العقر واسع الفم ، وفسذهب محيصة ، أي شرع ، وكبّر ، بتشديد الباء أي قدم الأكبر ، فقال رسول الله على : وأما أن يدوا ، مضارع ودى بحذف الواو كما في بقي ، ووإما أن يأذنوا ، الظاهر أنه بفتح الياء من الإذن بمعنى العلم ، مثله قوله تعالى : ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ ﴾ (١) ، وضبط على بناء المفعول من الإيذان بمعنى الإعلام وهو أقرب إلى الخيط ، والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل والله تعالى أعلم .

دأنه قتل بالقسامة، ظاهره ثبوت القصاص بالقسامة، ولعل من لا يقول به يحمله على أنه ظهر القاتل بإقرار وبينة حين قضى عليهم بالإيمان، فصار القتل بإقرار أو بينة قتلاً بسبب القسامة وبواسطته والله تعالى أعلم.

٤٥٢٢ ـ «ببحرة الرغا» البحرة قيل: البلدة وقيل هو في الأصل مستنقع الماء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٧٩).

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ابْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلا مِنْ بني نَصْرِ بْنِ مَالِكَ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلَى شَطَّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ قَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بَبَحْرَةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَى شَطَّ لِيَّةَ.

### باب في ترجح القود بالقسامة

مَدُنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُ حَدَّنَا الْعَيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ زَعَمَ أَنْ رَجُلا مِنَ الْعُنْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنْ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَشْمَةً أَخْبَرَهُ أَنْ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَأَنْ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ فَتِيلا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتِيلا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ فَتِيلا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلَتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِيمُنَا قَاتِلا فَانِطَلَقْنَا إِلَى نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا قَالُوا فَلُوا

والرغا بضم موضع، ووليسة، بكسر وتشديد الياء واد لثقيف أو جبل بالطائف أعلاه لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية، «تأتوني بالبينة» أخذ من طلب البينة أن القصاص لا يثبت بدونها والله تعالى أعلم.

ويحلفون، إلخ، هذه الأيمان غير معتبرة وما جاء من إباء اليهود عن الأيمان وإباء أولياء الدم عن استحلافهم فذاك عن الأيمان المعتبرة فلا إشكال، «دية على يهود» أي أن حلف الأنصار، وحين أبوا أعطيتهم من عنده، وكذا ما في النسائي أنه قسم رسول الله يخطئ ديته عليهم وعانهم بنصفها، يحمل على أنه قرر وبين لهم أنه إن ثبت يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف والله تعالى أعلم.

مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ نَبِيُّ اللَه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِاثَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةً عَنْ رَاضِع بْنِ خَدِيج قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِن التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةً عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِن التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةً عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ مَقْتُولا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاوُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَان يَشْهَدَان عَلَى قَتْل صَاحِبكُمْ قَالُوا يَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَان يَشْهَدَان عَلَى قَتْل صَاحِبكُمْ قَالُوا يَا وَسُولَ اللّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِثُون عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحَلْفُوهُمْ فَأَبُواْ فَوَذَاهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عِنْدِهِ.

و ٢٥ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَنْ يِزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْمَرَّانِيُّ حَدَثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْمَارَثِ عَنْ الْمَحْمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُحَيْدٍ قَالَ إِنَّ مَسَهْ لا وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُحَيْدٍ قَالَ إِنَّ مَسَهْ لا وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَب إِلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ فَكَتَبُوا يَحْلِقُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلا قَالَ فَودَاهُ وَسُلُمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةٍ نَاقَةٍ.

١٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرَّهُ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يسَارِ عَنْ رَجَالٍ مِن الرَّهُ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يسَارِ عَنْ رَجَالٍ مِن الرَّهُ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يسَارِ عَنْ رَجَالٍ مِن

الأنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ يَحْلِفُ مَنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلا فَأَبَوا فَقَالَ لِلأَنْصَارِ اسْتَحِقُوا قَالُوا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى يَهُودَ لأَنَهُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى يَهُودَ لأَنَهُ وَجَدَ بَيْنَ أَظْهُرهِمْ.

#### باب يقاد من القاتلة

٢٧ ٤ ٥ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَ جَارِيَةً وَجِدَتْ قَدْ رُضَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بك هَذَا أَفُلانٌ أَفُلانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُ قَأُومُتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُ فَاعْتَرَفَ فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالْحِجَارَةِ.

٩٤٥ ٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيًّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَل جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيًّا لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَحُ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَى مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ النن جُريْج عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.

#### [باب ما يقاد من القاتاء]

٤٥٢٧ ـ . قد رض، بتشديد الضاد على بناء المفعول أي كسر.

مثل ثَدْي وَثُدي أي لأجلها ، «ورضخ» بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر ، «أن يرجم» لعله عبر بالرجم عن الكسر بالحجر والله تعالى أعلم .

٩ ٢ ٩ ٤ - حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَدُّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدُهِ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَحَ رَأْسِهَا فِي ثَنْ وَيَدْ عَنْ جَدُهِ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَحَ رَأْسِهَا يَهُودِيٍّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ يَهُودِيٍّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَكِ قَالَت نَعَمْ بِرَأْسِهَا قَالَ مَن قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَكِ قَالَت نَعَمْ بِرَأْسِهَا قَالَ مَن قَتَلَكِ فَلانٌ قَتَلَك قَالَت نَعَمْ بِرَأْسِهَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْن.

## باب أيقاد المسلم بالمحافر ؟

• ٣٥ ٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ الْحَبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ اللّهِ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِي عَلَيْهِ السَّلامِ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِي عَلَيْهِ السَّلامِ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْعًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لا إلا مَا فِي

### [باب أيقاد المسلم بالمحافر؟]

٤٥٣٠ ـ «هل عهد إليك» أي أوصلك إلى ما في كتابي، لا يخفى أن ما في كتابي، لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة، فالاستثناء إما بملاحظة الكتابة، فكأنه على خص عليًا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو نتفيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه، أي لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي يكن الذي في كتابي ليس مما خصنا به فما خصنا بشيء والله تعالى أعلم.

٤٥٢٩ ـ وأوضاح، بحاء مهملة نوع من حلي صيغت من الدرهم الصحاح والله تعالى أعلم.

كِتَابِي هَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفه فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَلِا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَث حَدَثًا أَذْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَث حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَث حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْن أبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا.

٤٥٣١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ

"من قراب سيفه؛ بكسر القاف هو وما يكون فيه السيف يغمده ، "وحمائله تكافأ، بهمزة في آخره، أصله تتكافأ بتاءين أي تتساوى ، "وهم يد، أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء، كما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق، «شبان المؤمنين ويسعى، أي ذمتهم في يد أقلهم عددًا وهو الواحد أو أسلفهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة ، فإذا عقد حصل به الذمة من الكل، «لا يقتل مؤمن بكافر، ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذمي جمعًا بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وقد سبق الحديث في أخر كتاب الجهاد أيضًا.

الكافر الذي عقد له، فهو نافذ على الكل وليس لأحد نقضه، «ويرد مشدهم» الكافر الذي عقد له، فهو نافذ على الكل وليس لأحد نقضه، «ويرد مشدهم» المشد اسم فاعل من الشد، «والمضعف» من أضعف أي من قوى دابة من الغزاة يساويهم الضعيف من ضعف دوابه في الغنيمة، «والتسري» الخارج من الجيش

وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيٍّ زَادَ فِيهِ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ.

# باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله ؟

الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَنْ سَعِيد وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بَنُ نَجْدَةَ الْحَوْطيَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَنْ يِزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سُسهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا قَالَ سَعْدٌ: بَلَى وَالَّذِي أَكُر مَك بَالْحَقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ مَنْ يَقُولُ سَعْدٌ.

٣٣٥ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَآتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ.

إلى القتال يشاركه القاعد في الغنيمة لكن بشرط أن يكون القاعد مع الجيش والله تعالى أعلم.

### [بالب في من وجح مع أهله رجها أيقتله]

٤٥٣٢ ـ (بلى، قالوا ليس مرده، أي قول النبي تلك ومخالفة أمره، وإنما حاصل كلامه الإخبار عن حقيقة حاله عند رؤيته أحدًا مع امرأته مع استيلاء الغضب.

# الجذ عيه هَلَدُ جالعي علماها جاب

مُعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَوْلًا النَّيْمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَوْلًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَوْلًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمُحْمِولًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

# الله علي هلك بالعيد علماها بابا

2078 - «فلاجم» بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه ، «أقصه» بضم الهمزة من أقص الأمير فلانًا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل أو قتله ، «قودًا» أقص من نفسه ، قال الحافظ السيوطي . ورد في القصاص من نفسه أحاديث ، منها عن أسيد بن حضير أخرجه المصنف في آخر الكتاب ، ومنها ما خرجه الحاكم عن حبيب بن سلمة أن رسول الله عن دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدشها أعرابيًا لم يتعمده ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد إن الله لم يبعثك جبارًا متكبرًا» ، فدعا النبي عن الأعرابي قد أحللتك بأبي أنت فدعا النبي عن الأعرابي فقال : «اقتص مني » فقال الأعرابي قد أحللتك بأبي أنت

وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْضِيتُمْ قَالُوا نَعَمْ.

#### باب القود بغير عديد

40٣٥ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَ عَجْرَيْنِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَ جَارِيَةً وَجِدَتُ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلانٌ أَفُلانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَر النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

## باب القود من الضربة ، وقص الأمير من نفسه

الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدَةً بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدَةً بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدٍ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُون كَانَ مَعَهُ فَجُرِح عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُون كَانَ مَعَهُ فَجُرِح بُوجُهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ : بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ : بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ : بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ .

٤٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُ عَن الْجُرِيْرِيُ عَن

وأمي، ما كنت لأفعل ذلك أبدًا ولو أتيت على نفسي فدعا له (١) بخير، ومنها قصص في عدة أحاديث خرجتها في جزء.

<sup>(</sup>١) المستدرك (٤/ ٣٣١)، وقال الحاكم: تفرد به أحمد بن عبيد . وقال الذهبي: قال ابن عدي: أحمد بن عبيد صدوق له مناكير.

أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي فِراسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَابِ رضي اللّه عنهم فَمَن فَعَل إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ ولا لِيأْخُذُوا أَمُوالكُمْ فَمَن فَعَل بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَيَ أُقِصَّهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعاص لَوْ أَنَّ رجُلا أَدَّب فَعَل بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَي أُقِصَّهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعاص لَوْ أَنَّ رجُلا أَدَّب فَعْل بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَي أُقِصَّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَاللّذِي نَفْسِي بِيدهِ أَقِصَهُ وقد رَأَيْتُ رسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَقَص مِنْ نَفْسِه.

# باب غفو النساء عن الدم

عَنْ عَائِسَهُ عَنْ الْوَلِيدُ عَنْ الأَوْلِيدُ عَنْ الأَوْزَاعِيَّ أَنَّهُ سَمِع حَصْنًا أَنَّهُ سَمِع أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَصْنًا أَنَّهُ سَمِع أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَبِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأُولَ فَالأُولَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُقْتَبِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأُولَ فَالأُولَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُقْتَبِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأُولَ فَالأُولَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً قَالَ أَبُو دَاود: بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ

## اباب عفو النساء عن الدوا

80٣٨ - «إن على المقتتلين، بكسر التاء الثانية أريد بهم أولياء القتيل والقاتل، وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي، فقال: يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود، فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه (۱) ، «أن ينحجزوا» أي يكفوا عن القود وكل من ترك شيئًا فقد انحجز عنه، «والانحياز» مضارع حجزه إذا منعه أي ينبغي لورثة المقتول العفو الأول فالأول، أي الأقرب، فإذا أعفى منهم واحد، وإن كان

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢١).

إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأُولِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ يَنْحَجِزُوا يَكُفُّوا عَن الْقَوَدِ.

### اباب من قتله في عمياء بين قوم

٤٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ طَارُوسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمْيَا فِي رَمْي يَكُونُ عَبَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمْيَا فِي رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْب بِعَصًا فَهُو خَطَا وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْب بِعَصًا فَهُو خَطَا وعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَسَنْ حَالَ وَمَعْلَهُ عَقْلُ الْهُ وَعَقْلُهُ عَقْلُ اللهِ وَعَقْلُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَان دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَان دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَان دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَان دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَان أَنَهُ اللّهُ وَعَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَان

امرأة سقط القود وصار دية والله تعالى أعلم.

# [[باب من قتل في غمياء بين قوم]]

قتله ولا حال قاتله ولا حال قتله ، وفي رمي ، وقصري في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قاتله ولا حال قتله ، وفي رمي ، إلخ ، بيان لما قبله أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل وفهو خطا ، أي حكمه حكم الخطأ حيث تجب الدية لا القصاص فهو قود بفتحتين ، أي قتله سبب للقود ، ولا يقبل الله منه صرفًا » قيل : أي توبة لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة ، «ولا عدلاً ، أي فداء مأخوذا من التعادل وهو التساوي لأن فداء الأسير يساويه ، والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال دون حد من حدود الله ونحوه والله تعالى أعلم .

• ٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِب حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنَّ سُلَيْمَانَ عَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

# باب الدية معم هي ؟

ا 201 - حَدَّثَنَا مُسلِم بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْ جَدْه أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِينَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ مِنْتَ مَخَاصٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونِ ذَكَرِ.

الدُّية عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَة وَيَنَادِ أَوْ ثَمَانَ مَانَ عَلَيْهِ عَنْ جَلَّهُ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدُّية عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ مِائَة دِينَادِ أَوْ ثَمَانِيَةً

# [باب الدية كم هج ؟]

ا ٤٥٤ - «ثلاثون بنت مخاض» هي التي أتى عليها الحول، «وبنت لبون» التي أتى عليها الحول، «وبنت لبون» التي أتى عليها حولان، «وحقة» بكسر الحاء وتشديد القاف هي التي دخلت في الرابعة وذكر بضمتين قيل: تخفيف ذكور، قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا من الفقهاء (١) قال به.

٤٥٤٢ - «قيمة الدية» أي قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، «فقال إن

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٣).

آلافِ دِرْهَم وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِدُ النَّصْفُ مِنْ دِيةِ الْمُسلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِنَّ الإِبلَ قَلْ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ اللَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقَ النَّنِيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقرِ مِائتَيْ بُقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ النَّمَةِ لَمْ يَرْفَعُهَا فِيمَا رَفَعَ وَعَلَى أَهْلِ الدَّمَةِ لَمْ يَرْفَعُهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدَّيَةِ .

إسْحَقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى في إسْحَقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى في الدِّيةِ عَلَى أَهْلِ الْبَقرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الدِّيةِ عَلَى أَهْلِ الْبَقرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ مُحَمَّدٌ.

\$ \$ 6 \$ - قَالَ أَبُو دَاوِد قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ السَطَّالُقَانِيَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى وَقَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَام شَيْئًا لا أَحْفَظُهُ.

الإبل قد غلت، من الغلاء، وكان رضي الله تعالى عنه علم أن النقد في الدية غير محدود، وإنما هو أمر متفاوت بحسب تفاوت قيمة الإبل، وعلى هذا ينبغي أن ينظر في كل وقت إلى رخاء الإبل وغلائها والله تعالى أعلم.

وع و ع و حدث أنه مسدد خداته عبد الواجد حدثه المحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله حلى الله على الله على ويق المخط عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله على ويق المخط عن عبد الله عشرون حقة وعشرون جنت مخاص وعشرون بنت مخاص وعشرون بنت مخاص وعشرون بند الله.

المُ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُر ابْنَ عَبَاسٍ.

# [بالب في الثطأ شبه العمدا

٥٤٧ عَـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ

# [[باب في النطأ شبه العمد]]

٤٥٤٧ ـ «مأثرة» بفتح ميم وضم مثلثة أو فتحها كل ما يذكر ويؤثر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم، «تحت قدميً» أراد إبطالها وإسقاطها، «وسدانة

<sup>2050 . «</sup>وعشرون جذعة» بفتحتين هي التي دخلت في الخامسة، اثني عشر القا، هذا مع ما سبق يؤيد أن النقد كان مختلف بحسب الأوقات والله تعالى أعلم.

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَةَ فَكَبَّرَ فَلاثًا ثُمَّ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابِ وَحْدَهُ إِلَى هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّد ثُمَّ اتَّفَقَا أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَة كَانَتُ في وَحْدَهُ إِلَى هَاهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّد ثُمَّ اتَّفَقَا أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَة كَانَتُ في أَلْجَاهِلِيَّة تُذْكُر وتُدْعَى مِنْ دَم أَوْ مَال تَحْتَ قَدَمَي إلا مَا كَانَ مِنْ سِقَاية الْجَاهِلِيَّة تُذْكُر وتُدْعَى مِنْ دَم أَوْ مَال تَحْتَ قَدَمَي إلا مَا كَانَ مِنْ سِقَاية الْجَاهِلِيَّة وَسِدَانَة الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلا إِنَّ دِيَةً الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَوْطُ الْحَاجُ وَسِدَانَة الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلا إِنَّ دِيَةً الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَوْطُ وَالْعَصَا مَائَةٌ مِنَ الإبل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونَ أَوْلادِهَا وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمَّ.

٤٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ.

النّ رَبِيعَةَ عَنِ النّ عُمَرَ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ الْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النّ عُمَرَ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْ الْنِ زَيْدِ عَن أَو الْكَعْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَذَا رَوَاهُ النّ عُينَيْنَةَ أَيْصًا عَنْ عَلِيّ الْنِ زَيْدِ عَن أَو الْكَعْبَةِ فَالَ أَبُو دَاوِد كَذَا رَوَاهُ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَيُوبُ الشّهِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدِ السَّحْتِيَانِيّ عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدِ السَّحْتِيَانِيّ عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدِ السَّحْتِيَانِيّ عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ اللّه بْن عَمْرو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِد

البسيت، بكسر السين وبالدال المهملة وهي خدمته والقيام بأمره، قال الخطابي: كانت الحجابة في الجاهلية في بني هاشم، فأقرهما رسول الله يَهِنَّة، فصار بنو شيبة يحجبون البيت وبنو العباس يسقون الحجيج (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٦).

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ زَيْدِ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ وِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى مِثْلُ حَدِيثِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثٍ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه.

و 803 ـ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فَال قَصْى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِل عَامِهَا.

٢ ٥ ٥ ٤ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ

<sup>•</sup> ٤٥٥ - وقوله: «شبه العمد» الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع سكون وفتحتان وهو صفة الخطأ، وقوله: «ما كان بالسوط» بدل من الخطأ أو الأول بدل والثاني بدل من بدل.

<sup>«</sup> خلفة » بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار.

١ ٥٥٥ ـ «والثنية»، ما دخلت في السادسة «إلى بازل عامها» متعلق بثبتة وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين.

بَنَاتِ لَبُونِ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاصٍ.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَالَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْهم فِي الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونِ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ.

وه المستعدد عن قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُعَلَّظَة سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُعَلَّظَة فَلَاكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَاقَة فَلَاكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَاقِة فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُو حِقٍّ وَالأُنشَى حِقَةٌ لأَنَّهُ يَسْتَحِقَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْه فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُو جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَة وَلُو السَّابِعَةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيةٌ فَإِذَا وَلَا السَّابِعَةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيةٌ فَإِذَا وَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيةٌ فَإِذَا وَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُو سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا

٤٥٥٥ ـ «في المغلظة» أي في الدية المغلظة وحي دية شبه العمد، «فهو رباع»

دَخَلَ فِي التَّاسِغةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُو بَاذِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرةِ فَهُو مُخْلِفٌ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَاذِلُ عَامٍ وَبَاذِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامَ وَمَحْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ وَقَالَ النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ ابْنَةُ مَخَاصِ لِسَنَةٍ وَابْنَةُ وَابْنَةُ لَبُونَ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَةٌ لِشَلاثٍ وَجَدَعَةٌ لأَرْبَعِ وَثَنِي لَحَسْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتَ لَلُونَ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَةٌ لِشَلاثٍ وَجَدَعَةٌ لأَرْبَعِ وَثَنِي لَحَسْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتُ وَسَدِيسٌ لِسَسِعٌ وَبَاذِلٌ لِشَمَان قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ أَبُو حَاتِم وَالأَصْمَعِي وَالْجُدُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنُ قَالَ أَبُو حَاتِم قَالَ بَعْضَهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيتَهُ فَهُو ثَنِي وقَالَ أَبُو عَبَيْدٍ إِذَا لَقِحَتُ فَهِي خَلِفَةٌ فَلا فَهُو رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَتَهُ فَهُو ثَنِي وَقَالَ أَبُو عَبِيدٍ عَشَرَةَ أَشْهُر فَهِي عَشَرَاءُ قَالَ بَعْضَهُمْ فَإِذَا أَلْقَى ثَنِيتَهُ فَهُو ثَنِي وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيتَهُ فَهُو رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيتَهُ فَهُو ثَنِي وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيتَهُ فَهُو رَبَاعٌ وَالْ أَلُو عَرَاعً فَهُو رَبَاعٌ وَالَا أَلُو عَالِهُ وَالْ الْمَالُولُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# باب ديات الأغضاء

٢٥٥٦ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ غَالِبٍ التَّمَّادِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلال عَنْ

كثمان.

#### [دلضدلا عايم جابا

والمنافع على المنطقة المعاني والمنافع على المنطقة المعاني والمنافع المنطقة المعاني والمنافع قصدًا للضبط وكذا الإنسان، ولو اعتبرت المنفعة لاختلف الأمر اختلافًا شديدًا، يقوم من التقويم دية الخطأ أي الإبل التي هي الأصل في الدية، «أو حَدِلها» بالكسر أو الفتح أي ما يساويها، «هاجت رخص» أي رخصة ونقصت قيمتها من هاج إذا أثار، ورخص بضم راء وسكون خاء أي فهر رخصها، إذا جدع قطع،

مَسْرُوقِ بُن أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَصابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل.

ابْنِ أَوْسٍ عَنِ الأَشْعَرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ابْنِ أَوْسٍ عَنِ الأَشْعَرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبٌ غَالِبٌ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ ورَوَاهُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّفَنِي غَالِبٌ عَالِبٌ عَلَيْهُ أَبِي صَفِينَةً عَنْ غَالِبٍ بِإِسْنَاد التَّمَّالُ بِإِسْنَاد أَبِي الْوَلِيهِ ورَوَاهُ حَنْظَلَهُ بْنُ أَبِي صَفِينَةً عَنْ غَالِبٍ بِإِسْنَاد إِسْمَعِيلَ.

٥٥٨ عند حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ وَهَذِهِ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ وَهَذِهِ مَوَاءً يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ.

٩٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأسْنَانُ سَوَاءٌ التَّنِيَةُ وَالضَّرْسُ سَواءٌ هذه

<sup>«</sup>تندوته» بضم مثلثة مهموزاً وفتحها بلا همز وبعد المثلثة نون، والمراد هاهنا أرنبة الأنف وهي طرفه ومقدمه ، ووفي المأمومة ، أي في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهو جلدة فوق الدماغ .

وَهَذِهِ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو دَاود ورَوَاهُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ أَبُو دَاود حَدَّثَنَاه الدَّارِمِيُّ عَنِ النَّصْرِ.

و ٣ ه ٤ عَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ.

١ ٣ ٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً .

٢٥٦٢ عَدْتَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي الأصابِع عَشْرٌ عَشْرٌ .

٣٥٦٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ أَبُو خَيْثَ مَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ .

٤ ٣ ٥ ٤ ـ قَالَ أَبُو دَاود وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِد عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ

٤٥٦٤ ـ (والجائفة) أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن، «عن

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارِ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقُوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْد رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَع مِائَةِ دِينَارِ إِلَى ثَمَان مِائَةِ دِينَارِ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهُم وَقَصْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائتَى بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَٱلْفَيْ شَاة قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَقْلَ مِسِرَاتٌ بَيْنَ وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قَرَابَتِهم فَمَا فَصَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدعَ الدِّيّةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْل خَمْسُونَ مِنَ الإبل أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الْوَرِق أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاة وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْل وَفِي الرِّجْل نِصْفُ الْعَقْل وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الإبل وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَب أُو الْوَرِق أُو الْبَقَر أُو الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِع فِي كُلِّ أُصْبُع عَشْرٌ مِنَ الإِبل وَفِي الأسْنَان فِي كُلِّ سِنَّ خَمْسٌ مِنَ الإِبل وَقَضَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرثُونَ مِنْهَا

ورثتها، أي عن ذوي القروض، والمراد أنها إذا خبت فعلقها على العصبة كالرجل وليست هي كالعبد الذي لا تتحمل العاقلة خبايته، «وإن قتلت» على بناء المفعول بين ورثتها أي الدية مورثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيام حيواتها، «يرثها الزوج وغيره» وارث أي ذو فرض أقرب الناس من العصبات، وظاهره يشمل

شَيْئًا إِلا مَا فَصَلَ عَنْ وَرَفَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُون قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْعًا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاود مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِه مِنْ أَهُل دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرة مِنَ الْقَتْلِ ،

وه وه عدد تَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ بِلالِ الْعَامِلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَنْ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَنْ الْمَعْد وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنْ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمْيًا فِي عَنْ ابْنِ رَاشِد وَلَا كَوْل مِنْ دَمَاءٌ فِي عِمْيًا فِي عَنْ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمْيًا فِي غَيْر صَغِينَة وَلا حَمْل سِلاح .

جُدُّتَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو كَامِلٍ فُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدُّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

ذوي الأرحام أيضًا ، فهو حجة لمن يقول بإرثهم والله تعالى أعلم.

<sup>2077 .</sup> وفي المواضع ، جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره، والشجة ، الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كان في الوجه والرأس، والمراد

الْمُواضِع خَمْسٌ.

٢٥٦٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّد مِدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْد مِدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْب عَنْ أَلِيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي الْعَيْن الْقَائِمة السَّادَة لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدَّيَة .

#### باب دية الإنين

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ نَصْلَةَ عَنِ الْمُغِيرةِ بَن شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأْتَيْن كَانَتَا تَحْتَ

في كل واحدة من الموضحة خمس، قالوا والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، وأما في غيرها فحكومة عدل القائمة.

207۷ - «السادة» بتشديد الدال أي الباقية الثابتة في مكانها أي التي لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه لكن ذهب إبصارها، قيل: وقد عمل بظاهره بعض العلماء لكن عامتهم رأوا فيها حكومة عدل، وحملوا الحديث على أن الحكومة في تلك الواقعة بلغت هذا القدر لا أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق والله تعالى أعلم.

#### [باب دية البنين]

٤٥٦٨ ـ «وجنيئها» أي الذي في بطنها .

«كيف ندي» من الدية أي نعطي دية، «ولا استهل ولا صاح» عند الولادة، كناية عن خروجه حيًا أي ولا خرج من بطن أمه حيًا. رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا وَجُنِينَهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْف ندي مَنْ لا صَاحٌ وَلا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا اسْتَهَلَ فَقَالَ أَسَحْعٌ كَسَجْعِ الأعْرَابِ فَقَالَ أَسَحْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ

٩ - ٥ ٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن الْمُغِيرَةِ .

• ٤٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادِ الأَزْدِيُّ الْمَعْنَى قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اللهِ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللّهِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللّهِ

<sup>«</sup>أسبجع» إنكار حيث عارض الشرع سجعه أتى بما لا حقيقة له لغيرة، أي بعيد أو أمة، وجعله أي ما قضى، وهذا الاعتبار ذكر الضمير، دية المقتولة بناء على أن القتل كان لشبه العمد وليس بعمد، نعم الروايات متعارضة، ففي بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأن قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي على الدية، وفيه أن دية العمد على القاتل لا على العاقلة إلا أن يقال إنهم يحملون عليها برضاهم فتأمل والله تعالى أعلم.

٠ ٤٥٧ - «في إملاص المرأة» بالصاد المهملة أي إسقاطها الولد، «بغرة عبد أو أملة» المشهور تنوين غرة وما بعده بدل منه أو بيان له، وروى بعضهم بالإضافة،

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةً عَبْد أُوْ أَمَة فَقَالَ الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ زَادَ هَارُونُ فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ أَبو دَاود: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْد إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلاصًا لأَنَّ الْمَرْأَة تُرْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْولادَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.

١ ٤٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنَ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ.

١٩٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْمِصْيصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَر

الواو للتقسيم لا للشك، فإن كلاً من العبد والأمة يقال له الغرة إذ الغرة اسم للإنسان المملوك أو تطلق على معاني أخر أيضًا ، وايسني والخ، قاله لزيادة التوثيق، ولا تتهمه بكذب، وعدم قبول رواية الآحاد، فإنها مقبولة فيمن دون الصحابة فكيف هم.

٤٥٧٢ ـ ( بمسطح ، بكسر الميم ، عود من أعواد الخباء ، «وأن تقتل ، أي قضى بأن تقتل المرأة في مقابلة المرأة المقتولة ، وقد ذكرنا وجه التوفيق بين هذه الرواية ورواية الدية .

«هو الصوبح» قيل: هو بالفتح وقد يضم الذي يخبر به، «مُعَرَّب» لقضيا بغير هذا، كأنه ظهر له رأي آخر فتعجب من خطأ الرأي، «فمثله يطل» هو إما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام أي يهدر ويلغى، أو ماضي بفتح الباء أَنّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيّةِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بْنِ النّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجنينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بِمِسْطَح هُوَ جنينِهَا بِغُرّة وَأَنْ تُقْتَلَ قَالَ أَبُو دَاود قَالَ النّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ الْمِسْطَحُ هُوَ الصّوْبَحِ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ الْمِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

عَنْ عَمْرٍ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ عَمْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْهم عَلَى الْمِنْبَر فَذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ

الموحدة وتخفيف اللام من البطلان، «وبراً» من التبرئة أي برأهما من حمّل الدية ميراثها لنا أي قياساً على تحمل الدية بحجر، ولعلها رمت بالحجر والعمود جميعاً من أجل سجعه أي قال ذلك لأجل سجعه، قال الخطابي: لم يعبه بمجرد السجع بل ما تضمنه سجعه من الباطل، وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بالسجاع ترقق قلوب السامعين ليميلوا إليها(١)، وإلا فالسجع في موضع الحق جاء كثيراً.

قلت: والظاهر أن ما جاء بلا قصد والقصد إليه غير لائق والله تعالى أعلم.

ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة أي الجانية كما هو الظاهر، وهذا لا ينافي الأحاديث الأخر لجواز أنها ماتت أيضًا بعد موت المجني عليها، وقيل المراد المجني عليها و(على) في موضع اللام ليوافق سائر الروايات، وفيه أنه لا يناسبه قوله وإن العقل على عصبتها فليتأمل.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٢٤).

وَأَنْ تُقْتَلَ زَادَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوَ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا.

3 ٧ 8 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ أَنَ عَمْرُو بُنَ طَلْحَة حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَة حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَأَسْقَطَتْ عُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَ اللَّهِ عُلامًا قَدْ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَ اللَّهِ عُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَ وَلا شَرِبَ وَلا نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَ وَلا شَرِبَ وَلا أَكُلَ فَمَا السَّهَ فَل أَسَحِعُ الْجَاهِلِيَة أَكَلَ فَمَ شُلُهُ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَحِعُ الْجَاهِلِيَّةُ وَكَا لَا أَنْ عَبَّاسٍ كَانَ اسْهُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةً وَالأُخْرَى أُمَّ غُطَيْفٍ .

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ الْمُرَأَتَ انْ مِنْ هُذَيْسِلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُ مَا الأُخْرَى بِسحَجَرٍ فَقَاتَ لَتْ هَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِدِيةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِية جَنينِها غُرَّة عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَة وَقَضَى بِدِيةِ الْمَرَأَة عَلَى عَاقِلْتِها وَوَرَثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الشَّرِبَ وَلا أَكُلُ لا نَصَولُ اللَّهِ كَيْفَ أَعْرَهُ دِيَة مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكُلَ لا نَطَقَ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَعْرَهُ دِيَة مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكُلَ لا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

٧٧٥ عَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُولُكُيتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَأَنَّ الْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا .

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ

٤٥٧٨ عسد فت أي رمتها والذال معجمة وفي الحاء والإعجام ذكره السيوطي ولم يذكر وفرسًا ولا بغلاً والأعجام ذكره السيوطي ولم يذكر وفرسًا ولا بغلاً والأعلاء الخطابي والبغوي (٢)، وقال الطيبي:

<sup>(</sup>١) تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ٣٤)، وشرح السنة (١٠/ ٢٠٩)، وقال البيهقي : ذكر البغل والفرس فيه غير محفوظ.

امْرَأَةً فَأَسْقَطَتُ فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةٍ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذِ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ أَبُو دَاوِد كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسَ مِائَةٍ شَاةٍ وَالْمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو دَاوِد هَكَذَا قَالَ عَبَاسٌ وَهُوَ وَهُمٌ.

١٤٥٧٩ حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ يَغْنِي ابْنَ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرٍ و لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ .

. ١٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم قَالَ أَبو دَاود قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا.

# باب في دية المكاتب

٤٥٨١ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ

الغرة تطلق على الإنسان المملوك، فهذه الزيادة باطلة وقد أخذ بها بعض السلف، ورد بأنه يجوز أن يكون عطفًا على ثمرة لا على عبد أو أمة ليلزم كونه داخلاً في تفسير الغرة فلا يلزم من هذه الجهة بطلان الزيادة، نعم هي لشذوذها تعد غير صحيحة.

### [بالب في دية المهاتب]

٤٥٨١ - "يــؤدى " على بناء المفعول من الدية ظاهره حر بقدر ما أدى سيما

هِ شَام وحَدَّ ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْد حَدَّ ثَنَا حَجَاجٌ الصَّوافُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الصَّوافُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَب يُقْتَلُ يُودى مَا أَدًى مِنْ مُكَاتَبَةِ دِيَةَ الْحُرُّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ.

2014 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيسرَاتًا يَرِثُ عَلَى قَدْر مَا عَتَىقَ مِنْهُ قَالَ إِذَا أَسِ دَاوِد رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيًّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَوْلَ عِكْرِمةً .

رواية علي قدر ما عتق منه، وهو مخالف حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم، والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا، إما لأن الرق فيه هو الأصل، فلا يثبت خلافه إلا بدليل غير معارض، أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم، قال الخطابي (١): أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغت إلا إبراهيم النخعي، وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي ابن أبي طالب، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا عاهو أولى منه. اه.

<sup>(</sup>١) معالم السن (٤/ ٢٧).

# باب في هية الخمي

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ لَوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرُ قَالَ أَبُو دَاوِد النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيةٍ الْحُرُ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللّيشِيُّ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ .

# باب (في الرباء يقاتاء الرباء فيدفعه عن نفسه

٤٥٨٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَاتَلَ أُجِيرٌ لِي رَجُلا فَعَضَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَاتَلَ أُجِيرٌ لِي رَجُلا فَعَضَ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتُ ثَنِيتُهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدُهِ أَنْ يَنِدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدُهِ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَهُدُرَهَا وَقَالَ بَعِدَتْ مِينَّهُ.

40٨٥ ـ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاصُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكَّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاصُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكَّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ.

### [بأب في دية الذمي]

٤٥٨٣ ـ «دية المعاهد» أي الذمي، «فندرت» أي سقطت .

# باب فيمن تطبب بغير علم (فأعنت

بَن عَمَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ بْن الصَّبَاحِ بْن الصَّبَاحِ بْن الصَّبَاحِ بْن سُفْيَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِم أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن تَطَبَّب وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌ فَهُو صَامِنٌ قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبو دَاود: هَذَا لَمْ مَنْ فَهُو صَامِنٌ قَالَ نَصْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبو دَاود: هَذَا لَمْ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَّا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالًا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

١٥٨٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ لَعَلَيْهِ وَالْكَيْ .

### اباب فيمن تطبب بغير غلم فأغنت

٤٥٨٦ - وفهو ضامن، قال الخطابي: لا أعلم خطابًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضمانًا والمتعاطي علمًا أو عملاً لا يعرفه متعدى، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض (١).

٤٥٨٧ \_ وفاعنت ، أي ضر بمريض وأفسده ، ووالبط ، أي الشق يقال بططت الفرحة شققتها .

<sup>(</sup>١) معالم السِن (٤/ ٣٩).

# باب في ديه الفطأ نتبه العمد

خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَّبَ يَوْمَ الْفَتَحِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ خَطَّبَ يَوْمَ الْفَتَحِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ أَلا إِنَّ كُلُ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمَ أَوْ مَال تُذْكُرُ وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَ إِلا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلا إِنَّ دِينَةَ الْحَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ أَلا إِنَّ دِينَةَ الْحَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ مِنْ اللّهِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا.

٤٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَ مَعْنَاهُ .

# باب في لبناية العبد يعجون للفقراء

• 809 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ عُلامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءً قَطَعَ أُذُنَ عُلامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءً قَطَعَ أُذُنَ عُلامًا لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلامًا لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.
 إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا.

### اباب في تبناية العبد يمحون للفقراءا

• ٤٥٩ - «أن غلامًا لأناس» قال الخطابي: هذا الغلام الجاني كان حراً قلت: أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنف. ثم قال: وكانت خبايته خطأ وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسي العاقلة من وجد منهم وسعة ولا شيء على الفقير منهم، وأما العبد إذا جنى (١) فجنايته على رقبته.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٤١).

### باب فيمن قتل في غميا بين قوم

299 - قَالَ أَبُو دَاوِد حُدَّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فِي عِمْيًا أَوْ رِمِّيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَودُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَبَيْهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

# باب في الدابة تنفع برجلما

٤٥٩٢ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا

### اباب فيمن قتاء في غميا بين قوما

ا ٢٥٩١ - (في عميا ، بكسر عين وتشديد جيم مقصور ، ومثله «الرميا » وزنًا أي في حالة غير متبينة أو في ترام جرى بينهم «فقود يديه» أي فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليدين مجازًا والله تعالى أعلم .

### [باب في الدابة تنفغ برجلما]

من نفخت الناقة ضربت برجلها.

2091 ـ والرِجْل و بكسر الراء وسكون الجيم «جبار» بضم جيم وخفة موحدة أي هدر، وبه قال علماؤنا، ومن لا يقول به يؤوله أو يرده، فقال ابن الأثير في النهاية: أي ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها (١)، وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف

<sup>(</sup>١) النهاية (٢/ ٢٠٤).

سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّجْلُ جُبَارٌ قَالَ أَبُو دَاود: الدَّابَةُ تَضْرِبُ برجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ .

# باب المجماء والممدئ والبنر بجبار

٤٥٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْسَانُ عَن الزُّهْرِيْ عَنْ سَعِيدِ بْن

بسوء الحفظ، قالوا: وإنما العجماء جرحها جبار، ولو صح الحديث كان القول به واجب، وقد قال به أصحاب أبي حنيفة، ذهبوا إلى أن الراكب إذا نفخت دابته إنسانًا برجلها فهو هدر، فإن نفخته بيدها فهو ضامن، قالوا: لأن الراكب يملك تصرفها من قدامها ولا يملك ذلك منها فيما وراءها(١).

وفي سنن البيقهي قال الشافعي: هذا اللفظ غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا، قال البيهقي: هذه الزيادة تفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وغيرهم عن الزهري ولم يذكر أحد منهم فيه الرجل (٢). اه.

قلت: إن لم تثبت هذه الزيادة يكفي القائل أن النفخ هدر عموم الحديث. [بايب العالماء والمعدى والبنر البار]

٤٥٩٣ ـ «العجماء جرحها جبار، ضرورة أنه يفيد أن الأصل في جرح العجماء أن يكون هدرًا، وإنما يضمن عند لحوق التقصير من صاحبها ولا تقصير هاهنا فليتأمل.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٤٣).

الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبَعْرُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَاذِ الْخُمْسُ قَالَ أَبُو دَاود الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ لا تَكُونُ بِاللَّيْلِ.

# [باب في النار تمدي]

409٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِر التَّنْيسِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ

«العجماء» أي البهيمة؛ لأنها لا تتكلم وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم، «جرحها» بفتح الجيم على المصدر لا غير، وهو بالضم اسم منه ولا يساعده المعنى، «جبار» قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق (۱)، والمعدن، بكسر الدال قالوا إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر، فانهار عليه أو وقع فيها إنسان، فلا ضمان عليه، «والركاز» بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة من ركزه إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه.

### [[بائب في النار تمدي]]

٤٥٩٤ ـ «النار جبار» قال الخطابي: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو البئر جبار حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، ومن قال:

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٤٠).

الصَّنْعَانِيُّ كِلاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ جُبَارٌ.

### باب القصاص من السن

٥٩٥ عـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّصْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَاصُ فَرَصُوا بِأَرْشِ بِالْحَقِ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَصُوا بِأَرْشِ بَالْحَقُ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَصُوا بِأَرْشِ أَخَذُوهُ فَعَجِبَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لُوْ

هو تصحيف البئر احتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون النار، يكسرون النون منها فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالباء ثم نقله الرواة مصحفًا.

قلت: وهذا يقتضي أن يكون البترمصحفاً من النار، ويكون الأصل النار لا البتر وهو خلاف المطلوب فليتأمل، ثم قال: وإن صح الحديث على ما روي، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب له فيها، فتطير بها الريح فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث لا يملك ردها فيكون هدراً غير مضمون عليه (١).

### [باب القصاص من السن]

٥٩٥٤ ـ «الربيع» بضم الراء وفتح الباء وتشديد المثناة المكسورة.

والقصاص، بدل من كتاب الله بعنى حكمه إن كان بالنصب الأول على الإغراء، أو

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٤٠، ٤١).

أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَرَّهُ قَالَ أَبُو دَاود سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ كَيْف يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تُبْرَدُ .

«آخر كتاب الديات»

章 徐 恭

إن كان بالرفع فهما مبتدأ وخبر، ولا تكسير ، على بناء المفعول، ويحتمل بناء الفاعل والمطلوب الإخبار بأن الكسر لا يتحقق إلا رد الحكم والله تعالى أعلم.

# كتاب السنة [بالب نقر2 السنة]

عَنْ أَبِي مَحَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَقَّتِ

#### [كتاب السنة]

### [إباب نترح السنة]]

أراد به بيان عقايد أهل السنة وسماها سنة ؛ لأن السنة تقابل البدعة ، وقد اشتهر تسمية العقيدة الباطلة بدعة حتى لا يفهم من المبتدع إلا صاحب تلك العقيدة ، وأما الفعل المخالف للشريعة فيسمى صاحبه فاسقًا أو عاصيًا ، وأيضًا قد اشتهر عندهم تسمية أهل الحق في العقائد بأهل السنة وما هو إلا لتسميتهم تلك العقائد باسم السنة ، فجرى عليها المصنف رحمه الله تعالى .

2093 وتفترق أمني، قالوا: المراد أمة الإجابة وهم أهل القبلة، فإن اسم الأمة مضافًا إليه عَلَيْ ينصرف إلى أمة الإجابة عرفًا، والمراد بتفرقهم: تفرقهم في الأصول والعقائد لا في الفروع والعمليات، قال الإمام أبو منصور: قد علم أصحاب المقالات أنه عَلَيْ لم يرد بالفرقة المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب؛ لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضًا بخلاف النوع الأول، فإنهم اختلفوا فيه من غير تفسيق وتكفير للمخالف فيه، فرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا

الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً .

40 ٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُسْنُ حَنْبَلِ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْبَى قَالا: حَدَّثَنَا اللهِ الْمُغِيرةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَرَازِيُ عَنْ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَرَازِيُ عَنْ أَبِي عَامِرٍ اللّهِ الْحَرَازِيُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ الْهُوزُنِيُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ: أَلا إِنَّ رَسُولَ اللّهِ

النوع من الاختلاف، وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر وأنس ونحوهم، ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم أهل السنة والحماعة، وهي الفرقة الناجية ثم سر أسماءهم وعقائدهم. اه.

قلت: سيظهر أن في بعض ذلك نظر والله تعالى أعلم.

209٧ ـ «ملة» أي فرقة قيل: الملة في الأصل ما شرع الله لعباده من الدين، ثم اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة، فقيل الكفر ملة واحدة والمعنى أنهم يفترقون فرقًا يتدين كل واحد منهم بخلاف ما تتدين به الأخرى، فسمى طريقهم ملة مجازًا.

«ستفترق» قيل: السين للإشارة إلى أن الاختلاف متراخ عن حياته تلك ، أو هي لمجرد التأكيد ، والمقصود الإخبار بأن الافتراق يقع البتة ولا يتصدر خلافه في النار ، قيل: إن أريد الخلود فيها فهو خلاف الإجماع، فإن المؤمنين لا يخلدون في النار، وإن أريد مجرد الدخول فيها فهو مشترك بين الفرق إذ ما من فرقة إلا

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَادَ ابْنُ يَحْيَى

وبعضهم عصاة، والقول بأن معصية الفرق الناجية مطلقًا مغفور بعيد جدًا.

أجيب: بأن المراد أنهم في النار؛ لأجل اختلال العقائد فمعنى وواحدة في الخنة، أنهم لا يدخلون النار لأجل اختلال في العقائد أو المراد بكونهم في النار طول مكثهم في النار، وعبر عنه بكونهم في الجنة أن لا يطول مكثهم في الجنة ترغيبًا في تصحيح العقائد.

قلت: بقي أنه يلزم أن لا يعفى عن البدعة الاعتقادية كما لا يعفى عن الشرك؛ إذ لو تحقق العفو عن البدعة لا يلزم دخول كل الفرق المبتدعة في النار، فضلاً عن طول مكثهم وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١) أجيب: بأن المراد أنهم يتعرضون لما يدخلهم النار من العقائد الردية ويستحقون ذلك، فليتأمل.

قلت: ويحتمل أن المراد أن الغالب في تلك الفرق دخول النار، والغالب في هذه الفرقة دخول الجنة، فيندفع الإشكال من أصله، وقيل: المراد الافتراق مطلقًا أعم من أن يكون بالعقائد والأعمال، وقوله: «في النار أنهم يستحقونها والواحدة الناجية هي التي لا تستحق النار أصلاً فتكون في اجنة ابتداء استحقاقًا، وعلى هذا فمن يستحق النار من أهل السنة بسوء عمله معدود في الفرق المستحقة للنار والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيتين (٤٨) ١١٦).

وَعَمْرٌ و فِي حَدِيثَيْهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمْرٌ و الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مَفْصِلٌ إِلا دَخَلَهُ.

ثم قد جاء بيان هذه الفرقة بأنهم على «ما أنا عليه وأصحابي» في رواية الترمذي (١) ، فقيل: المراد في العقائد أو في العقائد والأعمال جميعًا، وأورد عليه أن الصحابة قد اختلفوا حتى استحل بعضهم قتل بعض كما في الحروب، فلا يمكن أن يراد جميع الصحابة ولا دلالة للحديث على بعض معين، والحمل على بعض ما يؤدي إلى أن من يكون مع علي نصف النهار يحارب معاوية، ومع معاوية النصف الثاني يحارب عليًا، ويفعل كل يوم كذلك من غير دليل يكون على طريق ولا يقول به عاقل.

قلت: هذا لا يراد ساقط على تقدير تخصيص هذا القول بالعقائد؛ إذ اختلافهم في العقائد المطلوبة في الدين غير ثابت، نعم، على تقدير العموم يتراءى وروده لكنه ساقط بعد التأمل في قوله تَنَيُّ : «الأهواء» تنبيها على عدم لزوم ما خصه الله تعالى به على الناس، وأن الناجية هي التي تكون على طريقته في الأحكام العامة لا في خواصه، وإلا فكون المكلف على طريق النبي تَنَيُّ في الأحكام العامة لا في خواصه، وإلا فكون المكلف على طريق النبي تَنَيُّ في النجاة بلاريب، نعم، ما ثبت من أفعال الصحابة بالدليل أن التمسك به من اتباع طريق النبي من النبي على في هو مندرج فيه وما لا فلا تكليف لأحد به والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الترمذي في كتاب الإيمان (٣٦٤١) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.

# باب مبانبة أهله الأهواء

٩٨ ه ٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتُرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ إِلَى ﴿ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ مَتَ مُعْكَمَاتً هُ اللَّهِ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ .

### اباب مدانبة أهاء الأهواءا

٤٥٩٨ ـ «تجارى بهم» أي تسري في عروقهم ومفاصلهم، «والكلب» بفتحتين داء يصيب الإنسان من عفن الكلب المجنون.

دما تشابه، مفعول يتبعون منه أي من القرآن، دسمى الله، سمى يتعدى إلى مفعولين وكلاهما محذوف هاهنا أي فأولئك الذين سماهم الله أهل الزيغ.

قلت: ويحتمل أن يكون سمى بمعنى ذكر، فلا يحتاج إلى تقدير مفعول ثان، كما قالوا في قولهم مفعول ما لم يسم فاعله، أي لم يذكر، لكن هذا الوجه يأبى عنه التفرع في قوله فاحذروهم، فالوجه هو الأول وعلى التقديرين فهذا غير ما هو ظاهر من القرآن فليس في الإخبار به كثير فائدة، إلا أنه ذكر هاهنا تمهيدًا لما بعده وهو قوله فاحذروهم أيها المسلمون ولا تجالسوهم ولا تكالموهم، فإنهم أهل البدعة والزيغ، فيحق لهم الإهانة، واحتراز عن الوقوع في عقيدتهم والله تعالى أعلم.

# باب مجانبة أهله الأهواء، وبغضمر

٤٥٩٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الأَعْمَال الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ .

وَ عَدْ اللّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِك وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك أَنْ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِك وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَعْب بْنَ مَالِك وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَةَ تَخَلَّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه سَمِعْتُ كَعْب بْنَ مَالِك وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَةَ تَخَلَّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْه وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْ السَّلام أَنْ عَلَي السَّلام أَنْ عَلَي اللّه عَلَيْه فَوَاللّه مَا رَدٌ عَلَي السَّلام أَنْ مَنْ مَنْ وَهُو اللّه عَلَيْه فَوَاللّه مَا رَدٌ عَلَي السَّلام أُمْ اللّه سَاقَ خَبْرَ تَنْزِيل تَوْبَتِهِ.

# اباب مجانبة أهاء الأهواء وبغضمرا

٤٥٩٩ ـ والحب في الله ، أي فيحب من يحبه الله من أهل طاعته ويبغض من بغضهم الله من أهل معصية .

الدين، وكذا تأديب الأهل لاعتزاله على أمله شهراً فيهجر أهل الأهواء والبدع الدين، وكذا تأديب الأهل لاعتزاله على أهله شهراً فيهجر أهل الأهواء والبدع حتى يتوبوا عن ذلك، وأما تحريم الهجرة فوق ثلاثة ففيما نزغ الشيطان بينهم، وأيها الثلاثة، هو من باب الاختصاص المشابه للنداء لفظاً لا معنى، «تسورت معقدت فخلقوني» بتشديد اللام وقد تقدم الحديث قريباً.

# بارب ترجي السلام على أهاء الأهواء

الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَقَتْ يَدَاي فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانَ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَقَدْ تَشَقَقَتْ يَدَاي فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانَ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَقَدْ تَشَقَقَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْك .

٧ ، ٧ عَرَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيَ عِنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِينَةَ بِنْتِ حُينَيُ وَعِنْد سُميَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِينَةَ بِنْتِ حُينيُ وَعِنْد زَيْنَبَ فَعَلْ لَا فَعَلْ طَهْر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِزَيْنَبَ أَعْطِيها بَعِيرًا فَقَالَت أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَر.

# باب النمع عن الإجال افع القرآن

٢ . ٣ . وَدُنَّنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا

# اباب ترجع السلام على أهاء الأهواء

١٩٠٢ ـ «اعتل أي حصل له علة ، «بنت حيي ، بضم ففتح ياء فتشديد أخرى .

«فضل ظهر» أي مركب زايد عن حاجة، «أنا أعطى» بتقدير حرف الاستفهام للإنكار والاستبعاد.

# [باب النمج عن الإدال في القرآن]

٤٦٠٣ ـ «المراء» قيل: المراء هو الشك في كون القرآن كلام الله كفر، وقيل:

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآن كُفْرٌ.

### باب في لزوم السنة

# ٤ ٠ ٠ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو بْنُ كَثِير بْن

هو الجدال الإقاع الناس في الشك فيه، وهو أن يروم تكذيب القرآن بعضه ببعض للقدح فيه، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضًا، فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه ويتكل إلى عامله وهو الله تعالى ورسوله كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تنازعتُم فِي شيء فردُوه إلى الله والرسول ﴾ (١) ، وقيل: المراد هو إنكار بعض قراءاته المتواترة، وقيل: هو الجدال في المتشابهات ومسائل القدر ونحوها، فإنه قد يفضي إلى الكفر دون البحث في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم، فإن الصحابة قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا من التناظر فيها وبها، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعُتُم فِي شَيء فَردُوه إلى الله والرسول به (١) ، فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله تعالى أعلم.

### [باب في لزوم السنة]

٤٦٠٤ ـ «الأحرف» تنبيه، «الكتاب» القرآن، «ومثله» بالنصب عطف على الكتاب «معه» حال عن مثل، ويجوز أن يكون مثله بالرفع مبتدأ ومعه خبره، والحملة حال، والمماثلة إما في القدر أو في وجوب الطاعة، والأول أظهر، فإن

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٥٩).

دِينَارِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرْمُوهُ الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرْمُوهُ

وجوب الطاعة يفهم من المعية، قال البيهقي: يحتمل أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطني غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، أو أنه أوتي الكتاب وحيًا يتلى وأوتي مثله من البيان أي أذن لهم أنه يبين ما في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له ذكر في الكتاب، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن (١).

«شبعان» قيل: وصفه بذلك؛ لأن الحامل له على القول إما البلادة وسوء الفهم ومن أسبابه كثرة الأكل وإما البطر والحماقة، ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه والشبع يكنى به عن ذلك «على أريكته» أي جالسًا على سريره المزين، قال الخطابي أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الأسفار من أهله، يقول: عليكم. . . إلخ، قال الخطابي: يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله علي عما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت اليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا، قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أنه يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله على أنه كان حجة بنفسه.

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٣١، ٣٣٢).

أَلا لا يَحِلُ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْم فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ

قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب وإلا فالعرض الفهم، والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: «إذا جساءكم...» الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له (۱)، روي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ألا لا يحل بيان ما حرمه رسول الله تلك زائداً على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرَ ﴾ (٢) ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما في فيل فتأمل، «ولا لقطة معاهد» أي ذمي أو مستأمن وتخصصه لزيادة الاهتمام؛ لأنه لكفره يتوهم حل لقطته، أو المراد غير الحربي، فيشمل المسلم أيضاً، وإلا أن يستخنى، أي إلا أن يكون حقيراً لا يلتفت إليه عادة، وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها عن أخذ استغناء عنها (٣)، قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل يتركها صاحبه به وتركه، إلا أن يقال يستدل بحقارته على تركه عادة والله تعالى أعلم.

«يقرأه» بفتح الياء، قيل: المراد من نزل بقوم من أهل الذمة من مكان البوادي فعليهم الضيافة إذا وضع عليهم الإمام ضيافة المسلم المار بهم، أو هو في حق الضيف المضطر أو كان في بدء الإسلام ثم نسخ، وقال الطيبي: فعليهم أي منة

<sup>(</sup>١) معالم السنل (٤/ ٢٩٨ ، ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: آية (٨).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٤/ ٢٩٨).

لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلَ قِرَاهُ.

قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِيهِ عن قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِيهِ عن النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَى أُرِيكَتِه يَأْتِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أُرِيكَتِه يَأْتِيهِ

واستحبابًا لا فرضًا وإيجابًا، فإن قرى الضيف غير واجب قطعًا، لقوله على فسي جواب الأعرابي: بل علي غيرهن: «لا، إلا أن تطوع».

قلت: وهذا مما يأباه اللفظ أولاً، كما لا يخفى ولا يوافقه ما استدل به ثانيًا ضرورة وجوب الصوم المنذور والصلاة المنذورة وضيافة المضصر قطعًا، فالوجه أن الحديث في بيان الواجبات المعتادة بلا ظهور سبب، فيجوز أن يكون نزول الضيف سببًا لوجوب الضيافة كالاستيجار والشري، سببان لوجوب الأجرة، والثمن والله تعالى أعلم.

وجدته، ظاهره نهي النبي على نفسه عن أن يجدهم على هذه، والمراد نهيهم عن أن يجدهم على هذه الحالة نهيهم عن أن يكونوا على هذه الحالة، فإنهم إذا كانوا عليها يجدهم صلوات الله وسلامه عليه عليها «يأتيه الأمر»، الجملة حال والأمر بمعنى الشأن، فيعم الأمر والنهي فوافقه البيان لقوله: «مما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول إعراضاً عنه لا ندري هذا الأمر «ما وجد» ما موصولة مبتدأ خبره «اتبعناه» أي وليس هذا منه فلا نتبعه، ويحتمل أن تكون (ما) نافية والجملة كالتأكيد لقوله: «لا ندري» وجملة اتبعناه حال أي وقد اتبعنا كتاب الله فلا نتبع غيره.

قلت: وقول بعض أهل الأصول لا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد

الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ.

٢ ، ٤٦ - جَدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا مَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدِّ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُو رَدِّ.

في الصورة أشبه شيء بهذا النهي عنه، وإن كان معناه لا يجوز تقييد إطلاق الكتاب بخبر الأحاد فالاحتراز عن إطلاق ذلك اللفظ أحسن وأدق والله تعالى أعلم.

1. ٤٦٠٦ ومن أحدث في أمرنا ، أي في شأننا ، فالأمر واحد الأمور ، أو فيما أمرنا به ، فالأمر واحد الأوامر أطلق على المأمور به ، والمراد على الوجهين الدين القويم ، والمعنى على ما ذكره القاضي في شرح المصابيح من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط ، وفهو ود عليمه أي مردود ، والمراد أن ذلك الأمر واجب للرديجب على الناس رده ، ولا يجوز لأحد اتباعه والتقليد فيه ، وقيل : يحتمل أنه ضمير فهو رد لمن أي فذلك الشخص مردود مطرود والله تعالى أعلم .

١٩٠٧ عَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَوْرُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ لِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ لِ السَّلَمِيُ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ السَّلَمِيُ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ السَّلَمِيُ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيةً وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فَسُلَمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا فَسَلَمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا

27.٧ داتينا العرباض، (١) على صيغة المتكلم ونصب العرباض، وبليغة، من المبالغة أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف لا من المبالغة المفسرة ببلوغ المتكلم في تأدية المعنى، وحداً له، اختصاص بتوفيه خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع الكلام من المجاز والكناية والتشبيه على وجهها لعدم المناسبة بالمقام، وذرفت، سالت، وفي إسناده إلى العيون من أن السائل دموعها مبالغة، وجلت، كسمعت أي خافت أي أثرت فيهم ظاهرًا وباطنًا، وكان، بتشديد النون من حروف التشبيه، ومودع، اسم فاعل من التوديع أي كأنك تودعنا، فلا تترك شيئًا مما يهتم به، وتعهد إلينا، أي توصي إلينا أو توجب علينا، ووالسمع والطاعة، أي آمركم بالسمع والطاعة، وإن، أي كان الأمير عبدًا حبشيًا، وفي بعض النسخ بالرفع، فالتقدير وتأمر عبديًّ حبشيٌّ، والحاصل أن الكلام في أمير اخليفة لا في الخليفة عني لزوم حتى يرد أنه كيف يكون الخليفة عبدًا حبشيًا، على أن المحل محل مبالغة في لزوم الطاعة ففرض الخليفة فيه عبدًا حبشيًا، على أن المحل محل مبالغة في لزوم الطاعة ففرض الخليفة فيه عبدًا حبشيًا؛ لإفادة المبالغة محتمل ، فإنه، إلخ، تعليل للوصية بذلك أي وترك طاعتهم يزيد في الفتن والاختلاف فلا ينبغي لكم ذلك،

 <sup>(</sup>۱) هو العرباض بن سارية . صحابي كان من أهل الصفة ومات بعد سبعين . انظر : تقريب التهذيب
 (۲/ ۱۷) .

مُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَتِيقٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ صُلْقٍ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

ووسنة الخلفاء وإلى قيل: هم الأربعة رضي الله تعالى عنهم ، وقيل بل هم ومن سار سيرتهم من أثمة الإسلام المجتهدين في الأحكام ، فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم ، ووعضوا عليها بالنواجذ ، بالذال المعجمة وهي الأضراس ، قيل: أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه مفعالة من أن ينتزع ، أو الصبر على ما يصيبه من التعب في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه ، وومحدثات الأمور ، قيل: أريد به ما ليس له أصل في الدين ، وهو المراد بقوله: «كل محدثة ، إلى ، وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فغير داخلة فيها ،

قلت: وهذا هو الموافق لقوله: ووسنة الخلفاء من بعدي، فليتأمل.

٤٦٠٨ ـ والمتنطعون و المتنطع في الشيء المتعمق فيه المتكلف في البحث عنه ،

عَبُدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا هَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا هَلَكُ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلاثَ مَرَّات.

### باب لزوم السنة

4 . ٩ . ٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِن صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِن تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلالَة كَانَ عَلَيْهِ مِن الإِثْم مِثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

١٩٤٠ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرُمَ عَلَى أَعْطَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرُمَ عَلَى

ولعل المراديه المفرط في كل شيء الخارج عن حد الاعتدال.

### [باب لزوم السنة]

٤٦١٠ - «في المسلمين» أي في حقهم عمومًا ؛ لأن ضرر سؤاله راجع إلى العل.

«لم يحسرم» من التحريم أو الحرمة وكذا فحرم أي سأل عن أمر مسكوت عنه

النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ .

الْهَمْذَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَ الْهَمْذَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَ عَائِدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ اللَّهُ حَكُمٌ قِسْطٌ هَلَك قَالَ : كَانَ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذَّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلا قَالَ اللَّهُ حَكُمٌ قِسْطٌ هَلَك الْمُرْتَابُونَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنَا يَكُثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْمُالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَوْقَ وَالصَّغِيرُ وَالْمُنَافِقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَعْفِينَ وَقَدْ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمَوْقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَكُولُ مَا الْمُتَالِقَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُتَدِعَ فَإِلَّ مَا الْمُعَلِّ وَالْمُولُ كَلِمَةَ الْصَكِيمِ فَإِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَالَالَةِ الْمُسْلِكَةً وَالْمُولُ كَلِمَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَالِلَةَ وَالْمُولُ كَلِمَةَ الْصَلَالَة وَالْمَالِكُولُ كَلِمَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْصَلَالَة وَالْمَالِكُولُ كَلُومُ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُتَعْفِلُ وَالْمُولِلُ كَلِمَةَ الْحَكِيمِ فَإِنْ الشَيْعِلَالَةُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِلَةُ وَالْمُولُ كَلُومَ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ لَالْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ لَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ عَلَى الْمُؤْ

سؤال تعنت، ولم يكتف بما هو الأصل في السكوت من الإباحة وترك البحث، فقد جاء الأمر بالسكوت عما سكت عنه الشارع، فحيث تعنت أو ترك امتثال الأمر بالسكوت استحق العقوبة على ذلك، فعاقبه الله تعالى بالتحريم فانجر ضرره إلى كل المسلمين، قيل: وهذا مخصوص بزمان النبي يَقِينَ إذ لا تحريم بعده، وقد ينظر بأن إثبات التحريم بالقياس في السكوت عنه هل من هذا القبيل أم لا؟، إلا أن يمنع سكوت الشارع في محل القياس والله تعالى أعلم.

بكسر القاف وسكون السين أي حاكم، «قسط» بكسر القاف وسكون السين أي عدل المرتابون الشاكون في ذلك حتى ابتدع، يقول ذلك لما رآهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة، «وأحذركم» من التحذير بمعنى التخويف

عَلَى لِسَان الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنافِقُ كَلِمَة الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذِ مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْمُنافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلالَةِ وَأَنَّ الْمُنافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلالَةِ وَأَنَّ الْمُنافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِ الْحَقِ الْمَنْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلا يُثْنِينَكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَ الْحَقَ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِ نُورًا قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ فِي هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِ نُورًا قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئِ فِي هَذَا الْحَدِيثُ وَلا يُثْنِينَكَ كُمَا قَالَ عَنْهُ مَكَانَ يُثْنِينَكَ وَقَالَ لا يُثْنِينَكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وقَالَ وَقَالَ لا يُثْنِينَكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَات وَقَالَ لا يُثْنِينَكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وقَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَكَانَ الْمُشْتَهِرَات وَقَالَ لا يُثْنِينَكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ وقَالَ اللهُ اللهُ عَنْ الزُهْرِي قَالَ اللهُ عَنْ الزُهُ هُرِي قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهُ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَى الزُهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلَ الْحَكِيمِ حَتَى الزُهُ هُولِ الْحَكِيمِ حَتَى الزُهُ الْمُهُ وَالْمَا الْمُعْتَلِ اللهُ اللهُ

٤٦١٢ عَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِحِ وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِحِ وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤذِنُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّصْرِح وحَدَّثَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُورِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّصْرِح وحَدَّثَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِعَنْ أَبِي الصَّلْتِ وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ ومَعْنَاهُمْ قَالَ كَتب

المشتهرات بالبطلان بين الناس التي يقال لها أي يقول الناس في شأنها: إنكار ما هـذه، «ولا يشنيك» مضارع ثنى بنون ثقيلة أي لا يصرفنك ذلك الكلام عن الحكيم.

الما الما المسدر» بفتحتين هو المشهور وقد يسكن الدال أي هل كلما يوجد في العالم حتى أفعال العبد بقضاء وتأثير أم لا ، «والاقتصاد» أي التوسط

رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أُوصِيكَ 
بِتَقْوَى اللَّهِ وَالاَقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتّبَاعٍ سُنَّةٍ نَبِيّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرك مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدُ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَتُهُ وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدع النَّاسُ بِدْعَةً إِلا قَدْ السُّنَة فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدع النَّاسُ بِدْعَةً إِلا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا فَإِنَّ السَّنَةَ إِنَّمَا سَنَهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَنَ الْخَطَإِ وَالزَّلِ وَالْحُمُقِ عَلِمَ مَنَ الْخَطَإِ وَالزَّلِ وَالْحُمُقِ عَلِمَ مَنَ الْخَطَإِ وَالزَّلِ وَالْحُمُقِ وَالشَّعَمِي فَارْضَ لِنَفْسِكِ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لاَنْفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْم وَقَفُوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْرَى وَبِفَصْلِ مَا كَانُوا فِيهِ وَبَعَصَر نَافِذَ كَفُوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْرَى وَبِفَصْلِ مَا كَانُوا فِيهِ وَبَعَصَر نَافِذَ كَفُوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ اللَّمُورِ كَانُوا أَقْرَى وَبِفَصْلُ مَا كَانُوا فِيهِ وَبَعَى مَنَ الْجُمَا عَلَى عَلْم وَقَفُوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ اللَّهُ مُ لِلَّهُ مُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكُفِي وَوصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكُفِي وَوصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ

بعد ما جرت به أي في محل ذلك الذي أحدثوا، وسنة، أي سنة النبي تلك أو سنة الله تعالى، بخلاف ما أحدثوا أو وكفوا، على بناء المفعول من الكفاية، ومؤنته، أي مؤنة ما أحدثوا بتلك السنة أو المراد جرت بنفس ذلك أحدثوا السنة بأن تكون بدعة موافقة للسنة، الله هو قسم دليل عليها، أي على نقضها وإبطالها أو عليها باعتبار أن مراده بالبدعة أعم مما يوافق السنة أو يخالفها على علم عظيم.

«وقفوا» اطلعوا «ناقد» بقاف ومهملة أو بفاء ومعجمة، «كفوا» على بناء. الفاعل من الكف بمعنى المنع، أو منعوا بما منعوا ويحتمل بناء المفعول من الكفاية ويحتمل العكس من كل منهما أيضًا، فتأمل، «ولهم» بفتح اللام بفضل ما كانوا فيه، أي بزيادتهم على الغير في ذلك الخبر الذي كانوا فيه إليه أي الهدى، فإنهم

مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرِ وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقُوامٌ فَغَلَوا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإقْرارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْحَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَة بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْحَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَة وَلا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدْعَة هِي أَبْيَنُ أَثَرًا وَلا أَنْبَتُ أَمْرًا مِنَ الإقرارِ بِالْقَدَرِ لَقَدْ كَانَ وَلا ابْتَدَعُوا مِنْ بِدُعَة هِي أَبْيَنُ أَثَرًا وَلا أَنْبَتُ أَمْرًا مِنَ الإقرارِ بِالْقَدَرِ لَقَدْ كَانَ ذَكْرَهُ ذَكْرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجُهَلَاءُ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعَزُون بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ بَعْدُ إِلا شِدَّةُ وَلَقَدْ ذَكْرِهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ وَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَقَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبُهمْ وَتَمْ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَقَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبُهمْ وَتَهُ مُعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمَ كِتَابِهِ مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ وَمَنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمَنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ وَمَنْهُ وَلَمْ

كانوا على هذا الهدى، وإنما حدث، أي إن الذي حدث فما موصوفة، «ما أحدثه، ما نافية، وفقد تكلموا فيه، أي في محل ما أحدثوه من مقصري، قصوراً ومَحَلّه مُحسر كشف أو محلّه قصر من القصور أو التقصير، «فجفوا» من الجفاء أي أنفسهم بالحرمان من الوصول إلى درجاتهم، أو الناس حيث اتكلوا عليهم، ووطمع، أي ارتفع، «فغلوا» من الغلو، كتبت بالخطأ شروع في الجواب بعد تمهيد ما يرشد إلى الصواب من الإقرار بالقدر، سماه بدعة محدثة، باعتبار التدوين والتأليف فيه ونصب الأدلة الفعلية عليه، وإن كان من الإقرار به لسنة في ذاته، «يعزون» من التعزية أي يصبرون أن يكون شيء؛ هكذا في النسخة برفع شيء أي أن يوجد منها شيء، ويحتمل أن يكون منصوبًا أي أن تكون النفس شيئًا إذ لا عبرة نحط أهل الحديث في المنصوب، «ولئن قلتم لم أنزل» أي في شأن الآيات

وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كُلّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقْدَرُ فَكُنْ وَلا نَمْلِكُ لاَنْفُسِنَا وَمَا يُقْدَرُ فَلا نَمْلِكُ لاَنْفُسِنَا وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ وَلا نَمْلِكُ لاَنْفُسِنَا ضَرًا وَلا نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا صَرًا وَلا نَمْعًا ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا.

٣٩١٣ عَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ لابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ لَلْهَ بِنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَعْنِي أَنِّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ بَلَغَنِي أَنِّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقُوامٌ يُكَذَّبُونَ بِالْقَدَرِ .

\$ 311 £ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ ٱلِلسَّمَاءِ خُلِقَ أَمْ الْحَدَّاءِ قَالَ: لا بَلْ لِلأَرْضِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوِ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ

التي ظاهرها يخالف القدر، كله بالرفع مبتدأ خبره الكتاب، وقدر وما في قوله ما يقدر شرطية، وثم رغبوا، من الترغيب في الأعمال الصالحة أي ما منعهم اعتقاد القدر عن ذلك.

٤٦١٣ . ويكذبون ، من التكذيب أي فذكرهم النبي علا في معرض الذم .

٤٦١٤ ـ (قلت للحسن الخ ، سأله عن بعض فروع مسألة القدر ليعرف عقيدته فيها ؛ لأن الناس كانوا يتهمونه قدريًا ، إما لأن بعض تلامذته مال إلى ذلك

قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدِّ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لا يَفْتِنُونَ بِضَلالَتِهِمْ إِلا مَنْ أُوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَحِيمَ.

٥ ٢٦١ عـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ قَالَ خَلَقَ هَوُلاءِ لِهَذه وَهَوُلاءِ لِهَذِهِ .

2117 حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ قَالَ إِلا مَنْ أُوجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ .

٢٦١٧ عدد ثَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لأنْ يُسْقَطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ الأَمْرُ بِيَدِي .

471 \$ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِي فُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ

أو لأنه قد تكلم بكلام اشتبه على الناس تأويله فظنوا أنه قاله لاعتقاده مذهب القدرية، فإن المسألة من مظان الاشتباه والله تعالى أعلم.

٤٦١٥ ـ «لهدده» الإشارة في أحدهما للجنة وفي الآخرة للنار، لأن يسقط بفتح اللام مبتدأ خبره أحب، والضمائر للحسن لإجرائه نفسه مجرى الغائب.

لَهُمْ يَوْمًا يَعِظُهُمْ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَيَا سَعِيدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْسِرَ وَخَلَقَ الشَّرَ قَالَ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّرِ وَخَلَقَ الشَّرَ قَالَ الرَّجُلُ فَا تَلْهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَكُذِبُونَ عَلَى هَذَا الشَّيْخ .

١٩ ٤ ٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْمُحْرِمِينَ ﴾ قالَ الشُرْكُ .

١٠ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الصِّيدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ عَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الصِّيدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ عَيْرٍ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الصَّيدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَ وَجَلًا هِ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ .

٢ ٣ ٢ ٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ بِالشَّامِ فَنَادَانِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُ قَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْن مَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُونَ عَنِ الْحَسسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكُذْبُونَ عَلَى الْحَسسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكُذْبُونَ عَلَى الْحَسسَن قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكُذْبُونَ عَلَى الْحَسسَن كَثِيرًا.

يَقُولُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ صَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمٌ الْقَدَرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنَّاسٍ قَوْمٌ الْقَدَرُ رَأْيُهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُنَفَقُوا بذَلِكَ رَأْيَهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ شَنَآنٌ وَبُغْضٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَ مِنْ

٤٦٢٢ ع والقدر رأيهم اشتهر اسم القدر في مذهب من لا يقول به حتى يقال لهم القدرية ، وأن ينفقوا ، بتشديد الفاء أي يروجوا ، وشنآن ، أي عداوة

قَوْلِهِ كَذَا أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا.

٢٦٢٣ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ يَحْيَى بْنَ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فِتْيَانُ لا تُغْلَبُوا عَلَى الْحَسَنِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ.

\$ ٣ ٢ ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالا حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ لَكَتَبْنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَا قُلْنَا كَلِمَةٌ خَرَجَتْ لا تُحْمَلُ.

3770 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبِ قَالَ : قَالَ لِيَ الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا.

٢٦٢٦ ـ حَدُّثَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ الْمَثْنَا عُثْمَانَ الْمُثَنَا عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَثْنَ قَالَ مَا فَسُرَ الْحَسَنُ آيَةً قُطُّ إِلَّا عَنِ الإِثْبَاتِ.

<sup>«</sup> لا تغلبوا ، على بناء المفعول ، أي لا يغلبكم القدرية في أن الحسن منهم حتى تعتقدو ه كذلك .

٤٦٢٥ - ﴿ إلى شيء منه ﴾ أي من مذهب الحق الذي أنا عليه لا عن الإثبات ، يحتمل فتح الهمزة أي إلا كان راويًا تفسيره عن الثقات ، أو كسرها أي إلا عن الثبات كما في بعض الأصول والله تعالى أعلم .

## باب في التفضياء

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَا فَعُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ فَعُلَا فَعُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ فَعُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ فَهُ عُنْمَانَ ثُمَّ فَتُرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

### [باب في التفضيلء]

الصحابة كما عدل بأبي بكر أحدًا، أي في الفضل، والمراد أحدًا من الصحابة كما يدل عليه قوله: «ثم نترك أصحاب النبي عَلَيْهُ»، فلا ينتقض عمومه بالنبي عَلَيْهُ، وهذا الحديث بظاهره يوافق ظاهر رؤيا الميزان الذي سيجىء والاستدلال فيه من وجهين:

أحدهما: أن حكمه الرفع؛ إذ الظاهر بلوغ هذا الحكم إليه على وتقريره إياهم عليه، على أنه يستبعد منهم هذا الحكم في نفسه من غير أن يكون لهم علم بذلك، إذ هو أمر مغيب، فلا يكن لهم أن يخوضوا فيه من غير علم.

والثاني: إجماعهم على ذلك، والإجماع من الأدلة، وقد يناقش في الإجماع بعد تسليم أن قوله: وكناه يفيد اتفاق الكل على هذا الحكم بأنه لا عبرة به في المغيبات، وإنما هو دليل في الأحكام الشرعية فانحصر وجه الاستدلال في الأول، بقي بحث آخر: وهو أن هذا الحديث يفيد بظاهره خروج علي عن أن يكون له في سلك التفضيل انتظام، وهو خلاف ما قرره العلماء في علم الكلام، فإن قلنا اعتذار عن هذا الاعتراض أن هذا الحديث مخصوص بمن فاز بفضل الصحبة فقط، وأما من فاز بفضل القرابة أيضاً وهو معدود في أهل البيت كعلي فلا كلام فيه، يقف الاستدلال عن الانتهاض فيعلم ذلك والله تعالى أعلم.

١٩٦٨ عَدُثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو مَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِي اللَّه عَنْهِمْ أَجْمَعِينَ.

٤٦٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِد حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عَمْرُ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عَنْ فَيَقُولَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَةٍ قَالَ مَا أَنَا إلا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

٤٦٣١ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَبَادٌ السَّمَّاكُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيَّ يَقُولُ الْخُلُفَاءُ حَمْسَةٌ أَبُو بِكُرٍ وَعُمَرُ السَّمَّاكُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيَّ يَقُولُ الْخُلُفَاءُ حَمْسَةٌ أَبُو بِكُرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ الْعَزِيزِ رَضِي اللَّه عَنْهمْ.

٤٦٣٠ على خلافة أي نسب الخطأ إليهم لاتفاقهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

قلت: ولا اقتصر على التخطئة حتى نسب الظلم ونصب منصب الخلافة عن أهل البيت، فهو حقيق بأن يقبل له عمل من وجوه، من جملة ذلك أن من جوز ذلك والعياذ بالله تعالى فقد جوز اتفاق كل الصحابة على الضلالة، فإن فرض ذلك، فمن يهتدي بعدهم مع أن الناس كلهم اتباعهم فيما نقلوا من القرآن والسنة والدين، فيلزم أن يكون هذا المجوز ضالاً فيما عليه من الدين والأعمال اتباعًا للصحابة، فكيف يقبل له عمل إذا كان حاله ذلك، نعوذ بالله من سوء الظن بأهل الفضل، والعدول عن طريقة العدل والله تعالى أعلم.

٤٦٣١ عنهم قلت بل ستة سادسهم الحسن، لكنهم لقلة أيامه لا يعدونه رضيي الله تعالى عنهم كلهم وعن سائر الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## باب في الثلفاء

٣٧٧ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى بَنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ مُحْمَدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْظِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْظِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلا فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلُوتَ بِهِ فُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَدُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ وَالْعَلَى الْمُؤْفِقَالَ بِهِ رُجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ثُمَ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ثُمَ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ

### اباب في الكلفاعا

إلى الليل، ورأيت الباحة قبل: يقال من الصبح إلى الظهر رأيت الليلة وبعد الظهر الى الليل، ورأيت البارحة ظلّة، بضم فتشديد لام أي سحابة، وينظف، كنصر، وضرب أي يسيل، ويتكففون، أي يأخذون بأكفهم، فالمستكثر خبر محذوف أي فيهم، أو منهم من يأخذ الكثير، وسببًا، أي حبلاً وأصلاً، قبل: بمعنى الموصول لعيشة راضية: أي مرضية، قلت: هذا إذا كان من الوصل، وأما إن كان من الوصول فلا حاجة إلى ذلك، بل لا يصح فانقطع ثم وصل، قبل هو إشارة إلى قتل: وصل الخلافة بعلي، وهذا محل الخطأ في تعبير الصديق حيث قال في التعبير: ثم يوصل له وليس في الرؤيا له، ولذلك لم يوصل الخلافة لعثمان رضي الله عنه، وإنما وصلت لعلي رضي الله عنه، ورد بأن لفظة له ثابتة في رواية مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) مسلم في الرؤيا (٢٢٦٩).

ثُمَّ وُصِلَ فَعَلا بِهِ قَالَ أَبُو بَكُر بِأَبِي وَأُمِّي لَتَدَعَنِي فَلاَعْبُرِنَهَا فَقَالَ اعْبُرُهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَةُ فَظُلَةُ الإسلامِ وَأَمَّا مَا يَنْظِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُو الْقُرْآنَ لِينَهُ وَحَلاوَتُهُ وَأَمَّا الْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ فَهُو الْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنَ وَالْمُسْتَقِلُ فَهُو الْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنَ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَهُو الْحَقُ الَّذِي وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَهُو الْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَا خُذُ بِهِ بَعْدَكَ رَجُلٌ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَاخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ ثُمَّ يُوصِلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ أَيْ وَلُولَ اللَّهِ لَتُحَدُّثُنِي أَمْ أَخْفُلُ بِهِ مَعْدَلِ اللَّهِ لَتُحَدُّثُنِي مَا اللَّهِ لَتُحَدَّثُنِي مَا اللَّهِ لَتُحَدُّثُنِي مَا اللَّهِ وَسَلَّمَ لا تُقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُقْسِمُ.

قلت: ومع قطع النظر عن لفظة: وله يرده، رجوع ضمير فعلاً به إلى ذلك الرجل الذي انقطع به، إلا أن يقال ضميره يرجع إلى الذي وصل له ولا يخفى بعده، فالوجه أن معناه أن عثمان كاد أن ينقطع من اللحاق بصاحبيه لسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر هنا بانقطاع الحبل ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم، فعبر عنه بأن الحبل وصل فاتصل فالتحق بهم كذا ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وفلاعبرنها، (١) من عبر كنصر لينه وحلاوته فشبه بالسمن في اللبن، وبالعسل في الحلاوة، فظهر في عالم المثال بالصورتين جميعاً وهو واحد، وقيل: بل هو موضع الخطأ وإنما هما الكتاب والسنة، والحق ترك التعرض لموضع الخطأ، فإن ما خفي على أبي بكر لا يرجى لغيره في الإصابة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) البخاري في التعبير (٧٠٤٦).

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ.

\$ ٦٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِن

3 ٣٤ ٤ - «فسوزنت» على بناء المفعول، «فرجحت» على بناء الفاعل من الرجحان ثم رفع الميزان، قال ابن العربي في شرح الترمذي: رفع الميزان دليل على أن ليس هناك من يستحق أن يقرن بمن تقدم، ثم استشهد على ذلك بحديث ابن عمر: «كنا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان» (١) الحديث، وقال في سبب الكراهية أنه على كره وقوف التخيير وحصر درجات الفضائل في ثلاثة، ورجاء أن يكون في أكثر من ذلك، فأعلمه الله تعالى أن التفضيل إلى المذكور فساءه ذلك وحمد الله على وهبه. اه.

قلت: وهذا مبني على تأويل الرؤيا بالأفضلية، ويلزم منه خروج علي عن دائرة الأفضلية وهو خلاف ما عليه العلماء، ولهذا أول الخطابي حديث ابن عمر بأنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان (٢)، وأولناه بما سبق أيضًا، وهذا التأويل يخالف تأويله يَظِيُّ بخلافة النبوة، فالوجه ما قيل في رفع الميزان أن خلافة النبوة مع اتفاق

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٩٧) قال : «لا تعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان...».

<sup>(</sup>٢) معالم السنز (٤/ ٣٠٢).

السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكُرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكُرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكُرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكُرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

370 عَلَيْ بْنِ زَيْد عَنْ عَلَيْ بْنِ زِيْد عَنْ عَلِي بْنِ زِيْد عَنْ عَلِي بْنِ زَيْد عَنْ عَلِي بْنِ زَيْد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمُ أَيُّكُمْ رَأَى رُوْيَا فَذَكَ رَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُر الْكُرَاهِيَةَ قَالَ فَاسْتَاءَ لَهَا

الأمة عليها انتهت إلى عثمان، وصارت في وقت علي مثوبة بدعوى الملك في الجملة إلى أن ارتفعت الخلافة وبقي الملك المحض، وقيل: بل انتهاء الراجحية إلى عمر دليل على أن الخلافة في وقت عثمان أيضًا كانت غير خاينة عن شائبة الملك، والخالصة إنما كانت في زمان الشيخين، فانتهت دائرة الرجحان بهما رضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين، فاستالها، قيل: يحتمل أنه افتعل من السوء مطاوع ساء يقال ساءه فاستاء «ولها» جار ومجرور والضمير للرؤية أي اغتم رسول الله تلك لهذه الرؤية، ويحتمل أنه استفعل من الأول أي طلب تأويلها بالتأمل والنظر، فقال خلافة نبوة.

قلت: والوجه الشاني وإن كان أقرب إلى الرواية لكن لا توافقه الرواية، ووجه قربه هو أن الفاء في قوله: فقال تؤيده وتوافقه كما لا يخفى، وأما مخالفته للرواية، فلأن أبا داود وغيره من أهل الرواية فسره بالوجه الأول، وما ذلك إلا بموافقة الرواية بذلك الوجه دون الوجه الثاني، وأيضًا الرواية الثانية أعني: «فرأينا الكراهية في وجه رسول الله يَنْكُ ، موافقة للوجه الأول دون الثاني والله تعالى أعلم.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرُبٍ عَنِ الزَّبَيْدِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَ أَبَا بَكُر نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكُر وَنِيطَ عُمْرَ بَابِي بَكُو وَنِيطَ عُمْرَ بِأَبِي بَكُو وَنِيطَ عُمْرَ بُأَبِي بَكُو وَنِيطَ عُشْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوَّطُ عُشْمَانُ بِعُمْرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوَّطُ عُشْمَانُ بِعُمْرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوَّطُ فَلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوَّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلاهُ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّه بِهِ نَبِينَهُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنَوَّطُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ أَبَانَ . وَرَواهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذَ كُرًا عَمْرَو بْنَ أَبَانَ . وَرَواهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذَيُ كُرًا عَمْرَو بْنَ أَبَانَ .

٤٦٣٧ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَقَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

٤٦٣٦ - (نسيسط) أي علق فهم ولاة هذا الأمر أي على وجه تجتمع على ولايتهم الأمة وإلا فعلى.

دووال، بالاتفاق.

١٣٧٤ - (دُلِسيّ) بالتشديد على بناء المفعول أي أرسل، «بعرقيها» أي بأحوادها التي يربط الحبل، وتضلع، أي أتم شربه كأنه من كثرة ما شرب امتد جنبه وضلوعه وفانتشطت، أي اضطربت، ولتمخرن، هو بالنون الثقيلة من مخرت

أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوا دُلِيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُربًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيها فَشَرِّبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَى تَصَلَّعَ ثُمَ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَانْتَشَطَتْ وَانْتَصَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ.

١٣٨ ٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ لَتَمْخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لا يَمْتَنعُ مِنْهَا إلا دِمَشُقَ وَعَمَّانَ.

١٣٩ ٤ - جَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرِ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْعَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَعْيَسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ يَقُولُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلُّهَا إِلا دِمَشْقَ.

و ٢٤٠ ع حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا بُرُدٌ أَبُو الْعَلاءِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلاحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ.

السفينة، وتمخر كيتمنع ويتضرر إذا جرت تشق الماء مع صوت، وكان مراده بهذه الآثار في هذا الباب بيان انقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمان الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي عَلَيْهُ والله تعالى أعلم.

٠ ٤٦٤ - «الغُوطة» (١) بضم الغين كما تقدم.

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٣٩٦).

37٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عِيسَى سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ إِنَّ مَثَلَ عُثْمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عِيسَى إِنِّي ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ يَقْرَوُهَا وَيُفَسِّرُهَا ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الآيَةَ يَقْرَوُهَا وَيُفَسِّرُهَا ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وَإِلَى أَهُلُ الشَّام.

الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا وُهِير بَنُ حَرْب حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرةِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِد الطنبي قَالَ لَه عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِد الطنبي قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُم فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُم فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ الْحَجَاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَيٌ أَلا أُصَلِّي خَلْفَكَ صَلاةً عَلَيْهِ أَمْ خَلِيفَة فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَي أَلا أُصَلِّي خَلْفَكَ صَلاةً أَبِدُ الْمَعْقُ فِي حَدِيثِهِ أَبْدًا وَإِنْ وَجَدْتُ قُومًا يُجَاهِدُونَكَ لا جَاهِدَنَكَ مَعَهُمْ زَادَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : فَقَاتَلَ فِي الْجَمَاجِم حَتَّى قُتِلَ .

ا ٢٤٤ - «يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام» لعله أشار بهذه الإشارة عند قوله تعالى: ﴿ وَجَاعِلُ اللَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ﴾ (١) والله تعالى أعلم، وأراد بها أن أهل الشام تبعوا عثمان فرفعهم ووضع فيهم الخلافة وغيرهم اتبعوا عليًا فأذلهم الله ورفعهم الخلافة.

الأنبياء على الأنبياء والمنه الله الله الله المروانيين على الأنبياء بأنهم خلفاء الله، فإن أراد ذلك فقد كفر حينتذ وما أبعده عن الحق وأضله، نسأل الله العفو والعافية، وإلا فلا يظهر لكلامه معنى.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (٥٥).

عَلَيْ اللَّهِ السَّلام وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَهُ يَرْمِي اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى الْمَنْبِرِ يَقُولُ اتَقُوا اللَّهَ مَا السَّتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مَثْنُويَّةٌ لأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلكِ مَثْنُويَّةٌ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيها مَثْنُويَةٌ لأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلكِ وَاللَّهِ لَوْ أَمَوْتُ النَّاسَ أَنْ يَحْرُجُوا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابِ آخَرَ لَحَلَّ لِي مِنَ اللَّهِ حَلالا وَيَا عَذِيسِرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ مِن فَلِي عِنْ اللَّهِ حَلالا وَيَا عَذِيسِرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِراءَتَهُ مِن فَلْكِ لِي مِنَ اللَّهِ حَلالا وَيَا عَذِيسِرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِراءَتَهُ مِن فَلِي عَنْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا هِي إِلا رَجَزٌ مِنْ رَجَوْ الأَعْرَابِ مَا أَنْزُلُهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَنْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا هُعِي إِلا رَجَزٌ مِنْ وَهُ الْحَمْرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَهُ يَرْمِي بِالْحَجَر عَلْ فَوَاللَّهِ لأَدَعَتُهُمْ كَالأَمْسِ الدَّابِو قَال قَالَ أَنَا وَاللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

عَنِ الْأَعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ مِنْ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ هَذِهِ الْحَمْرَاءُ هَبْرٌ هَبْرٌ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ

٤٦٤٣ ـ «مثنوية» بفتح ميم وتشديدياء أي رجوع ، «لو أخذت ربيعة بمضر» أي بجريرتهم، يريد أن الأحكام مفوضة إلى آراء الأمر أو السلاطين، «ويا عذيري من عبد هذيل» أي الذي يلومه ويعذرني في أمره ولايلومني، ولعله أراد بعبد هذيل بن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ لكونه ثبت على قراءته وما رجع إلى مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، «إلا رجز» بفتحتين ضرب من الشعر ، «من هذه الحمراء» العرب تسمى الموالي الحمر، أو قد يطلق على العجم والروم.

٤٦٤٤ ـ «هبر هبر» أي قطع قطع أي يستحقون القطع.

قَدْ قَرَعْتُ عَصًا بِعَصًا لأَذَرَنَّهُمْ كَالأَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِي الْمَوَالِيَ.

275 - حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حَعْفَلٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ قَالَ جَمَعْتُ مَعَ الْجَجَّاجِ فَاخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللَّهِ وَصَفِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَوْ أَخَذْتُ رَبِيعَةَ بِمُضَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْحَمْرًاءِ.

3 ٢ ٤ ٦ ٤ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَغِينَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَعِيدٍ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم خِلافَةُ النَّبُوّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُوْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلُوعٍ يَوْعُمُونَ الْأَوْتَى اللَّهُ الْمُلْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ أَبَا بَكُر سَنَتَيْنِ وَعُمَرُ عَشُورًا وَعُشَمَانُ اثْنَتَى عَشُورَةً وَعَلِي كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَوُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّامِ لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ كَذَبَتُ أَسْتَاهُ بَنِى الزَّرُقَاءِ يَعْنِى بَنِى مَرُوانَ .

الدبر، وأصلها ستة بفتحتين والجمع استاه، والمراد أنها كلمة كاذبة، وخرجت من الدبر، وأصلها ستة بفتحتين والجمع استاه، والمراد أنها كلمة كاذبة، وخرجت من دبرهم، والزرقاء امرأة من أمهات بني أمية ولها قصة غريبة، وفي رواية الترمذي قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال كذبوا بني الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك، (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الفتن (٢٢٢٦)، وقال: حديث حسن قدرواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد.

عَنْ الْعَوَّامِ بْنَ حَوْثَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنَ حَوْشَبِ عَنَ الْعَوَّامِ بْنَ حَوْشَبِ عَنَ سَعِيدِ بْسِنِ جُمْهَانَ عَسَنْ سَفِيسنَةً قُالَ وَاللَّهُ السَّلَهِ صَلَّى اللَّه عَسَلَيْه وَسَلَّمَ خِلافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مُلْكَهُ مَن فَشَاءً .

عَنْ عَنْ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ظَالِم وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلالِ بْنِ مَسَافِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ظَالِم وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلالِ بْنِ مَسَافِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ظَالِم الْمَازِنِيِّ ذَكْرَ سُفْيَانُ رَجُلا فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ظَالِم الْمَازِنِيُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَال عَبْدِ اللّهِ بْنِ ظَالِم الْمَازِنِيُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ لَمَا قَدِمَ فُلانٌ إِلَى الْكُوفَةِ أَقَامَ فُلانٌ خَطِيبًا فَأَخَذَ بِيدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ لَمَا قَدِمَ فُلانٌ إِلَى الْكُوفَةِ أَقَامَ فُلانٌ خَطِيبًا فَأَخَذَ بِيدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ الْمَالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَةِ وَلُو شَهِدْتُ عَلَى التَّسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَةِ وَلُو شَهِدْتُ عَلَى التَسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى التَسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى التَسْعَةُ قَالَ اللّهُ عَلَى التَسْعَةُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَهُو عَلَى حِرَاءِ الثّبُتْ حِرَاءُ إِنّهُ لَكُ وَمَنِ التَسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَهُو عَلَى حِرَاء الثّبُتُ حَرَاء إِنّهُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَهُو عَلَى حِرَاء الثّبُتُ حَرَاء إِنّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَهُو عَلَى حِرَاء الثّبُتُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَهُو عَلَى حِرَاء الثّبُتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنِ التَسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنِ التَسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنِ التَسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللّه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنِ التَسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللّه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن التَسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

معاوية، والثاني مغيرة بن شعبة، وكان في الخطبة تعريضًا لسب علي رضي الله معاوية، والثاني مغيرة بن شعبة، وكان في الخطبة تعريضًا لسب علي رضي الله عنه، أوبتفضيل معاوية عليه ونحوه، ولذلك قال سعيد ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، ولقد أحسن أبو داود في التكنية عن اسم معاوية ومغيرة بفلان سترًا عليهما في مثل هذا المحل؛ لكونهما صحابيين فجزاه الله تعالى خيرًا.

<sup>«</sup>لم أيشم» قيل: هو لغة في لم أثم، «وهو على حراء» بكسر حاء مهملة

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكُر وَعُمرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنِ الْعَاشِرُ فَتَلَكَأَ هُنيَّة ثُمَّ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِم بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًا الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًا عَلَيْهِ السَّلام فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلام فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي سَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمَ اللَّهِ الْجَنَّةِ وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَعَلْمَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَعْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُو فَسَكَتَ قَالَ فَقَالُوا مَنْ هُو فَقَالَ هُو سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ.

• ٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلانَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَآقُعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

ممدود اسم جبل بمكة ، وفتلطاء مهموز الآخر أي توقف، وهنية وبضم هاء وفتح نون وتشديدياء أي زمانًا قليلاً ، وعند فلان كتب بعضهم أنه مغيرة بن شعبة ، يسبون على بناء المفعول، يغبر على بناء المفعول، والجملة صفة.

الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بُنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَ وَسَبَ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنْ يَسُبُ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُ عَلِيًّا قَالَ أَلا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ لا تُنْكِرُ وَلا تُغيِّرُ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِنِّي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِنِي لَغَنِيٌّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ غَدًا إِذَا لَقِيتُهُ أَبُو بَكُرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَةِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ مَعْدُ رَجُلُ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبَرُ فِيهِ وَجُهُهُ لَمَ مَنْ عَمْرَهُ وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ نُوحٍ.

١ ٣٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ ح وحَدَّثَنَا مُسِدَدٌ حَدَّثَنَا مُسِدَدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَحْدَثُهُمْ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًّا فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمْرُ و وَعَلْمُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَمُ وَعُونُ وَمُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ و عُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَمُ وَعُمْرُ وَعُونُ وَعُمْرُ وَعُمُ وَمُوالِمُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ و

٢٥٧ عَدْ قَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالانِيُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَتَانِي جَعْدَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَلُو بَكُرِ جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَذَخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكُرِ جَبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَذَخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ عَلْمَ لَا لَهُ وَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

۱ ۲۵۱ ـ «المشهد فرجف بهم» أي تحرك واضطرب، «البت» أمر من النبوت، و«أحد» منادى محذوف حرف النداء.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي.

٢٦٥٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

\$ 10 \$ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى فَلَعَلُ اللَّه وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ اطَلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

300 £ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ النَّبِيُّ عَنْ عَرْمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَاهُ يَعْنِي عُرُوةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَاهُ يَعْنِي عُرُوةً

<sup>373</sup>٤ ـ «اطلع الله» إلخ، كأنه تعالى علم منهم أنه لا يجيء منهم ما ينافي المغفرة فقال لهم: اعملوا ما شئتم إظهارًا لكمال الرضى عنهم، وأنه لا يتوقع منهم الأعمال بحسب الأعم الأغلب إلا الخير، فهذا كناية عن كمال الرضى وصلاح الحال وتوفيقهم غالبًا للخير، وليس المقصود الإذن في المعاصي كيف شاءوا، وهذا كما يقول أحد لأهل بيته افعلوا ما شئتم مع أنه معلوم أنه ليس مراده الإذن في التصرفات التي تتلف البيت والله تعالى أعلم.

وأما إنك، إلخ، قاله تطييبًا لخاطره.

ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يُكُلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفِ وَقَالَ أَخُرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخُرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَقَعَ مُرْوَةً رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً.

آثَ سَعِيدَ بْنَ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيُ عَنِ الْأَقْرَعِ مُؤَذِّن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى الْأُسْقُفَ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَا قُرْعَ مُؤَذِّن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى الْأُسْقُفَ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهَلْ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنَا فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجِدُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدُّرَّةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجِدُ اللّذِي يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُوْثِرُ قَرَابَتَهُ قَالَ اللّهُ عُمْرُ يَرْحَمُ اللّهُ عُشْمَانَ ثَلاثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ اللّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدَا اللّهُ عُرْمَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ فَقَالَ يَا مُسِرَعَمُ اللّهُ عُمْرُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ حَدِيدٍ فَوَضَعَ عُمْرُ يَذَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا دَفْرَاهُ يَا دَفْرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ عَمُ اللّهُ خَلِيفَةً صَالِحً وَلَكِنّه بُسْتَخْلَفُ حِينَ يُسْتَخْلَفُ وَالسَيْفُ مَسْلُولٌ وَالدَّهُ مُهُمْرَاقٌ قَالَ أَبُو دَاود الدُقُورُ النَّنُ .

وتخفيفها، أي إلى رئيس النصارى وعالمهم، «قرن مه» أي قرن ما يريد قرن أي شيء، ومه في الأصل ما الاستفهامية، «صداء حديد» صدأ الحديد بفتح الصاد وسخه، والمراد أنه لكثرة مباشرته بالسيف ومحاربته يتوسخ به بدنه ويداه حتى كأنه يصير عين الصداء، وبالنظر إلى ظاهره قال عمر ما قال، ففسر الأسقف ما هو المراد والله تعالى أعلم.

## باب في فضل أصداب رسول الله عَنْ الله

270٧ - حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن قَالَ أَنْبَأَنَا ح وَجَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ اللَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ اللَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ قُومٌ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكُرَ التَّالِثَ أَمْ لا ثُمَّ يَظْهَرُ قُومٌ لَلْ يَلُونَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكُرَ التَّالِثَ أَمْ لا ثُمَّ يَظْهَرُ قُومٌ لَا يُولُونَ وَلا يُولُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَلا يُولُونَ وَلا يُولُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَخُونُ وَلا يُولُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَغُمُ السَّمَنُ.

### اباب في فضله أصداب رسوله الله عليه

الخرة عندهم، والمرت الذي بعثت فيهم، قبل قرنه على من أول بعثته على إلى آخر من مات من الصحابة، وكانت مدته عشرين ومائة سنة، وقرن التابعين من سنة مائة إلى نحو سبعين، وقرن أتباع التابعين إلى العشرين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشيًا، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا، ولم يزل الأمر إلى الآن كذلك وهذا مصداق قوله على الأحوال تغيرًا شديدًا، ولا يستشهدون، (۱)، ولا يطلب منهم إشهادة لعلم الناس بأن لا شهادة عندهم، فهذا كناية عن ظهور شهادة الزور، والسمن، بكسر السين وفتح ميم أي كثرة اللحم بالتوسع في المأكل والمشرب، وأما كثرته خلقة فغير معبوب، والمراد أن تكون همتهم البطن والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الفتن (۲۱٦٥)، وفي الشهادات (۲۳۰۳)، وابن ماجه في الأحكام (۲۳۹۳). وأحمد (۱/ ۱۸) برواية و ... ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد .....

# باب في النمي عن سب أصداب رسواء الله عني ا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي

# اباب النمخ عن سب أصالب رسول الله عَيْدًا

منزلة الموجودين الحاضرين، وقيل للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين منزلة الموجودين الحاضرين، وقيل للموجودين من العوام في ذلك الزمان الذين لم يصاحبوه قلة، ويفهم خطاب من بعدهم لدلالة النص، وقيل: الخطاب بذلك لبعض الصحابة؛ لما ورد أن سبب الحديث أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فالمراد بأصحابي الأصحاب المخصوصون وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام، وقيل ينزل الساب لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم، فخوطب خطاب غير الصحابة، وقال الشيخ تقي الدين السبكي: الظاهر أن المراد بقوله: «أصحابي» من أسلم قبل الفتح وأنه خطاب لمن أسلم بعد الفتح، ويرشد إليه قوله على: «لا يَسْتُوي منكُم من أنفق من قبل الفتح وقاتل في (١) الآية، ولابد لنا من تأويل بهذا أو بغيره ليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصى بهم . اه.

قلت: والتأويل غير لازم لتصحيح الخطاب لجواز أن يخاطبوا بأن لا يسب بعضهم بعضًا، فإذا منع الصحابي عن سب صحابي آخر فغيرهم بالأولى، كيف ويجوز أن يقال: لا تسب نفسك فضلاً عن أن يقال الجماعة لا تسبوا أنفسكم،

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية (١٠).

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ.

2709 عَمْرُ بْنُ قَيْسِ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ عُمْرُ بْنُ قَيْسِ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ غَمْرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَةَ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذُكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَاسِ مِنْ فَكَانَ يَذُكُرُ أَشْيَاءً قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْظَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةً فَيَاثُونَ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْظَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِع ذَلِكَ مِن حُذَيْفَةً فَيَاثُولُ اللَّهُ مَا يَقُولُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةً أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةً أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ مَلْمَانُ خُذَيْفَةً أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ وَلا خُذَيْفَةً فَيَقُولُونَ لَهُ قَدْ ذَكَرَنَا قُولُكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَقَكَ وَلا كَذَبِكَ فَأَتَى حُذَيْفَةً فَيَقُولُونَ لَهُ قَدْ ذَكَرَنَا قُولُكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَقُكَ وَلا كَذَبِكَ فَأَتَى حُذَيْفَةً سَلْمَانُ وَهُو فِي مَبْقَلَةً فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَالَى يَا سَلْمَانُ مَا يَمُنَعُكَ أَنْ

بعنى لا يسب بعضكم بعضاً كما في قوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (١) أي ليقتل بعضكم بعضاً لكنه لازم لأجل آخر الحديث وهو: «لو أنفق أحدكم» إلخ، وهذا ظاهر والله تعالى أعلم.

ووالمده بضم فتشديد مكيال معلوم، ووالنصيف، لغة في النصف أو هو مكيال دون المد، والضمير على الأول للمد وعلى الثاني لأحدهم. وفي مبقلة، أي أرض ذات بقل، فيقول في الغضب هذا فيما كان من قبيل الدعاء، وأما في الخير فلا يتفاوت حاله في الغضب والرضى، «وفرقة» بضم الفاء أي تفرقًا، والحاصل أن سلمان ما رضي بإظهار ما صدر في شأن الصحابة؛ لأنه ربما يخل بالتعظيم الواجب في شأنهم بمالهم من الصحبة وهو الوجه والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (٦٦).

تُصَدُقَنِي بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُورَثُ أَصِحَابِهِ وَمَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرّضَا لِنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُورَدُتُ رَجَالًا مُؤْلِ وَرَجَالًا بُغْضَ رِجَالًا وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتِلافًا وَفُرْقَةً وَلَقَد عَلِيهِ وَسَلّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُمَا رَجُل مِنْ أُمّتِي عَلَيْهِ وَسُلّمَ خَطَبَ فَقَالَ أَيُمَا رَجُل مِنْ أُمّتِي مَبْتُتُهُ سَبّةً أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي فَإِنّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا مَنْ مَلْهُ مَنْ وَلَدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَعْضَبُونَ وَإِنّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهِ لَتَنْتَهِينَ أَوْ لِأَكْتُبَنَ إِلَى عُمْرَ.

# باب في استثلاف أبي بكر رضي الله عنه

، ٣٦٦ عَنْ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدُ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: لَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: لَمَّا السَّتُعِزُ برَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

## اباب في استفلاف أبي بعير رضي الله عنه

و قرص أو استعز على بناء المفعول أي غلب في كل شيء من مرض أو غيره، واستعز بالعليل، اشتد وجعه وغلب على عقله، ورجلاً مجهرًا، في الصحاح إجهار الكلام إعلانه ورجل مجهر بكسر الميم أي، وفتح الهاء إذا كان من عادته أن يجهر بكلامه (١).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح (ص ١١٥) مادة جهر، لسان العرب (٤/ ١٥٠).

دَعَاهُ بِلالٌ إِلَى الصَّلاة فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَة فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلُ بِالنَّاسِ فَتَقَدَّمَ فَكَبْرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ وَخُلا مُجْهِرًا قَالَ فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِك وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِك وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِك وَالْمُسْلِمُونَ عَمْرُ تِلْكَ الصَّلاة وَالْمُسْلِمُونَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلاة فَصَلَّى عِلْمَانًاسٍ.

مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَمْعَةَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ لَمَا سَمِع النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ عُمرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ عُمرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه

قلت: فالوجه أن يجعل هاهنا بكسر الميم، وقد ضبطه بعضهم على اسم الفاعل من الإجهار وهو ممكن على بعد والله تعالى أعلم.

ويأبى الله ذلك وأي تقدم غير أبي بكر.

المحديق الله تعالى عنه ورفع الاشتباه عنه ، إذ لو قدم غيره أحيانًا لخفي أمر الدلالة رضي الله تعالى عنه ورفع الاشتباه عنه ، إذ لو قدم غيره أحيانًا لخفي أمر الدلالة وتحقق الاشتباه ، ولهذا استدل به أهل السنة على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، ووجهه أن الإمامة في الصلاة التي هي إمام الصغرى كانت يومئذ من وظائف الإمامة الكبرى فنصبه على إياه ، أما الصلاة في تلك الحالة من أقوى أمارات تفويض الإمامة الكبرى إليه ، وهذا مثل أن يجلس سلطان زماننا أحد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لا لا لا لِيُصلَ لِلنَّاسِ ابْنُ أبى قُحَافَةَ يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَبًا.

## باب ما يحاء على ترجح المجلام في المتنة

ابْنِ زَيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ: إِنَّ ابْنِي هَذَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ: إِنَّ ابْنِي هَذَا مَسَيْدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصلِحَ اللَّه بِهِ بَيْنَ فِعَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِعَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ.

أولاده عند الوفاة على سرير السلطنة، فهل يشك أحد في أنه فوض السلطنة إليه، فهذه دلالة قوية لمن شرح الله صدره، وليس من باب قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى مع ظهور الفرق كما زعمه الشيعة، وقولهم أن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية لما حصل الخلاف بينهم في أول الأمر باطل ضرورة أن الوقت وقت حيرة ودهشة، وكم من ظاهر يخفى في مثله والله تعالى أعلم.

## اباب ما يداء على ترجد المجلاء في المتنة!

١٤٦٦٢ . «إن ابني هذا سيد» إلخ، فيه ترغيب في الصلح وفي نزول صاحب الحق عن الحق إذا كان طلبه يؤدي إلى الفتنة، ودلالة على أن الباغي لا يخرج عن الإسلام ببغيه.

\$ 177 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ وَالذَّ الْفِتْنَةُ إِلا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلا قَالَ - فَذَيْفَةُ: مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ.

١٩٦٤ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلا لا تَصْرُهُ الْفِتَنُ شَيْئًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فُسُطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيَ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِي عَمًا انْجَلَتْ.

\$ 770 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ ضُبَيْعَةَ بْن حُصَيْنِ الثَّعْلَبِيِّ بِمَعْنَاهُ.

٤٦٦٦ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ يُونُسَ

٤٦٦٤ - وفسالناه عن ذلك ، أي عن سبب خروجه ، فأجاب بما حاصله أنه خوف الفتن ، فإذا خاف المأمون هذا الخوف فكيف بغيره ، وأن يشتمل علي ، بتشديد الياء أي ما أريد أن أسكن وأقيم في أمصاركم ، فإن من أقام في مصر يشتمل عليه ذلك المصر ، وحتى تنجلي ، أي الأنصار ، والمراد حتى تزول عنها الفتن ، ولعل معنى عدم ضرر الفتن إياه هو فراره عنها والله تعالى أعلم .

٤٦٦٦ - «عن مسيرك هذا» أي إلى بلاد العراق.

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِي رَضِي اللَّه عَنْهِم أَخْبِرْنَا عَن مَسِيرِكَ هَذَا أَعَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ رَأْيٌ مَسِيرِكَ هَذَا أَعَهُدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَائِقُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَائِقُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَائِقُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْيُّ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ وَأَيْدً

١٩٦٧ عَدَّثَنَا مُسَلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ أَبِي لَصْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَتّلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ. عِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَتّلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ. بالْحَقِ السلام باب في التثيير بين الإنبياء عليهم [الصلاة والسلام

٤٦٦٨ عَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَعْيد الْحُدْرِيُ قَالَ قَالَ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

٤٦٦٨ عـ «لا تخيروا بين الأنبياء» أرشدهم إلى ما ينبغي لهم من التأدب مع الكل ، إذ التخيير ربما يؤدي إلى التنقيص وسوء الأدب.

١٦٦٧ - (تمرق، أي كتخرج وزنًا ومعنى، «مارقة، أي فرقة خارجة عن المسلمين بصيرورتهم طائفتين طائفة مع علي وطائفة مع معاوية ، «أولى الطائفتين بالحق، فيه دلالة على أن من كان مع على أولى بالحق، ومن كان مع معاوية أيضًا لا يخلو عن حق ، وأنهم كانوا مسلمين والله تعالى أعلم.

<sup>[</sup>بائب في التثيير بين الأنبياء عليهم [الصلاة وا السلاما

٤٦٦٩ ـ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ عَنْ ابْنِ عَبَّدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

• ١٩٧٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِنَبِي أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَى.

2771 عَدَّثَنَا حَجَاجُ بِنُ أَبِي يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ فَارِسٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمن وَعَبْدِ الرَّحْمن وَعَبْدِ الرَّحْمن الْعُمْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى فَرَقَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِي قَذَهَبَ الْيَهُودِي إِلَى

قال ذلك على سبيل التواضع أولاً ثم ليردع الأمة عن التخيير بين أنبياء الله مسن تلقاء أنفسهم ثانيًا؛ فإن ذلك يفضي بهم إلى العصبية فينتهز الشيطان عند ذلك فرصة فيدعوهم إلى الإفراط والتفريط، فلهذا قال: «لا تخيروا بين الأنبياء» أي لا تقدموا على ذلك بأهوائكم وآرائكم، بل بما آتاكم الله من البيان ومثله حيث ما ينبغي لأحد أن يقول: «إني خير من يونس» أي ما ينبغي أن يقول من تلقاء نفسه أولاً، ينبغي أن يفضل من حيث النبوة والرسالة، فإن شأنهما لا يختلف باختلاف الأشخاص، بل كل الأنبياء سواء فيما جاءوا به من عند الله، وإن اخستلفت

رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَوهُ فَقَالَ النّبيُّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَوهُ فَقَالَ النّبيُّ صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ لا تُخَيّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يُصْبعَقُونَ فَأَكُونَ أَوَّل مَن يُصْبعَقُ فَأَوَّل مَن يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ فِي جَانِب الْعَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنَ صَعِقَ فَأَفَاقَ يُفِيتُ فَإِذَا مُوسَنِي بَاطِشٌ فِي جَانِب الْعَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنَ صَعِقَ فَأَفَاقَ يَعْبُونِ عَلَى أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ قَالَ أَبو دَاود وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ قَالَ أَبو دَاود وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَى أَتَمُ .

مراتبهم، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ ﴾ (١).

وخص يونس بالذكر صونًا لبواطن الضعفاء عما يعود إلى نقيصة في حقه بسبب ما قصه الله تعالى من شأنه في كتابه، ويصعقون، أي يغشى عليهم من النفخة، والحديث يدل على أنها النفخة الأولى؛ إذ الاستثناء في القرآن ما وقع لا فيها فيشكل بأن موسى قد مات، فكيف تدركه تلك النفخة؟، وإنما يصعق عندها الأحياء، والجواب: أن الأنبياء أحياء فيمكن أن تدركهم هذه النفخة، ولهذا الكلام تفصيل ذكرته في حاشية الصحيحين.

«فأكون أول من يفيق» أي من الذين علم صعقهم جزمًا، فلا ينافي احتمال كون موسى أفاق قبله عليهما الصلاة والسلام كما ذكره على وجه الاحتمال عن صعق قبلي، هكذا النسخ، والظاهر ما في صحيح البخاري وغيره أكان فيمن صعق فأفاق قبلي (٢) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الرقاق (٦٥١٨)، وفي الأنبياء (٣٣٩٨)، وفي التوحيد (٧٤٢٧)، ومسلم في الفضائل (٢٢٧/ ١٦٠)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٦٤).

١٩٧٦ عَنْ مُخْتَارِ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلْ يَذُكُ وَكُلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْفُلْ يَذُكُ رُعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ.

يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ.

144 ع حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنُ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لا وَمَا أَدْرِي أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لا.

التواضع وتحمل الخيرية على الخير من وجه مثل أنه أيلبس يوم القيامة أولاً والله تعلى أعلم .
تعالى أعلم .

الأمة قدر و تَقَالُ مسيد ولد آدم قال ذلك إما ؛ لأنه أوحي إليه أن يقول ليعرف الأمة قدر و تَقَالُ وزاده جاهًا وقدرًا لديه ، أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة ، فلا ينافي حديث : ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير ، لأن المراد هناك ليس له أن يقول افتخارًا أو نحوه ، وقد سبق بعض تأويلاته أيضًا .

وابن متَّى ، بوزن حتى ، اسم لأبي يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

2700 عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الأَنْبِيَاءُ أَوْلادُ عَلاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي .

## ماب في رح الإركاء

٤٦٧٦ - حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي

2700 عيسى كان مبشرًا بقدومه وعهدًا لقواعد دينه وسيجيء نائبًا عنه، «أولاد علات» عيسى كان مبشرًا بقدومه وعهدًا لقواعد دينه وسيجيء نائبًا عنه، «أولاد علات» العلة الغرة شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء من أصول الدين من التوحيد وغيره بالأب، وشبه فروع الدين المختلفة بالأمهات، والحديث لا ينافي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيم ﴾(١) الآية؛ لأن تلك الأولوية من حيث قرب الشريعة وهذا من حيث قرب العهد.

#### المالة الأركام

أي اعتقاد أنه لا يضر مع الإيمان معصية وترك الأعمال الصالحة، ويحتمل أنه أراد بالإرجاء القول بعدم زيادة الإيمان ونقصه ويؤيده مقابلة هذا الباب زيادة الإيمان ونقصه، ووجه الرد على الأول أن الأعمال إذا كانت بمنزلة أبعاض الإيمان وأجزائه كما يفهم من الأحاديث فكيف لا يضر فقدها؟!، وعلى الثاني أن الحديث يدل على تعدد أجزاء الإيمان، وكل متعدد الأجزاء يقبل الزيادة والنقصان

<sup>(</sup>١) سورة أل عُمران: آية (٦٨).

صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الإِيمَانُ بِضِعٌ وَسَبْعُونَ أَفْضَلُهَا قُولُ لا إِلّهَ إِلا اللّهُ وأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَظْمِ عَنِ الطّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

٤٦٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَة حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْس لَمَّا قَدِمُوا

فكيف يقال الإيان لا يقبل ذلك.

2773 - وبضع وسبعون البضع والبضعة بكسر الباء، وبعض العرب يفتحها: القطعة من الشيء وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع، هو الصحيح ولأنه قطعة من العدد، والمراد بضع وسبعون خصلة أو شعبة ونحو ذلك، وهو كناية عن الكثرة، فإن أسماء العدد كثيرًا ما تجيء كذلك، فلا يرد أن العدد قد جاء في بيان شعب الإيمان مختلف، والمراد بلا إله إلا الله مجموع الشهادتين عن صدق قلب ومعنى، وأدناها و دونها مقدارًا، ووإماطة الشيء عن الشيء إزالته عنه وإذهابه، ووالحياء تغير وانكسار يعتري المرء من خوف ما يلام به، وهو نوعان: نفساني وإيماني، فالنفساني: الجبلي الذي خلقه الله فسي النفوس كالحياء من كشف العورة ومباشرة الرجل المرأة بين الناس حتى في نفوس الكفرة والإيماني: ما يمنع الشخص من فعل القبيح بسبب الإيمان كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من القبائح، وهذا هو المراد في الحديث، والشعبة غصن الشجرة وفرع كل أصل، ودلالة الحديث على رد الإرجاء بالمعنيين غير خفي والله تعالى أعلم .

٤٦٧٧ عـ «قال شهادة لا إله إلا الله» إلخ ، ففيه تفسير للإيمان بأمور متعددة ،

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالإِيَانِ بِاللَّهِ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا الإِيَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُهُ إِللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ وَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَم.

٤٦٧٨ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفُر تَوْكُ الْعَبَلاةِ.

وبه وافق الحديث الترجمة.

قي المانع الحائل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ، مثل هذه العبارة كما يستعمل في المانع الحائل بين الشيئين كذلك يستعمل في الوسيلة المفضية لأحدهما إلى الآخر ، والحديث من هذا القبيل فلا يرد أن الحائل بينهما هي الصلاة ، فإنها تمنع العبد عن الوصول إلى الكفر لا تركها فليتأمل ، ومثل هذا قول القائل: بينك وبين مرادك الاجتهاد ، وليس هو نظير قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَاب ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ ، ثم الحديث من باب التغليظ واعتبار أن الصلاة هي الإيمان فمن تركها ؛ فكأنه والكافر سواء ظاهرًا ، إذ ليس بينهما علامة ظاهرية تكون فارقة والله تعالى أعلم .

﴿ لِيُصِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (٢) أي صلاتكم، فسميت الصلاة إيمانًا فعلم أنها من الإيمان بيكان.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: آية (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٤٣).

## باب الدلياء غلى زيادة الإيمان ونقصانه

١٩٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ بَكْرِ ابْنِ مُصْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر أَنَّ ابْنِ مُصَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلا دِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُب مِنْكُنَ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلا دِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُب مِنْكُنَ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَآمًا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لا تُصَلّى.

١٨٠ ٤ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ وَعُشَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَمَّا تَوَجُهَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾.

### آباب الحلياء غلج زياحة الإيمان ونقصانه

٤٦٧٩ - وأغلب لذي لُب، أي أغلبه على رجل ذي عقل خالص بحيث يذهب ذاك العقل ويصير كالمجنون ، وفشهادة امرأتين، أي علامته ودليله ذلك، وفإن إحداكن، أي مبدأ نقصان الدين ترك الصلاة أيامًا والصوم، وذلك وإن كان بأمره تعالى ومن جملة طاعته لكن فرق بين الطاعات، فالمصلي بأمره خير من التارك بإذنه بل بأمره والله تعالى أعلم.

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ يَحْدِي عَنِ اللّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَعْظَى لِلّهِ وَمَنعَ لِلّهِ فَقَدِ اللّهِ وَمَنعَ لِلّهِ فَقَد السّتَكُمُ لَا الْإِيمَانَ.

٤٦٨٢ عَنْ أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

٤٦٨٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثُورِ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ

٤٦٨١ ـ ومن أحب الله ؛ إلخ ، إذا كان المرء كذلك فقد صار هواه تابعًا لرضا مولاه ، وهذا غاية الكمال ، ومعنى واستكمل ، أكمل ، وإلا فلا طلب والله تعالى أعلم .

ويكون كناية عنه على المؤمنين، أي من أكملهم، ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون كناية عنه على أو بسكون الله عنى أحسنهم خلقًا بضمتين أو بسكون الثاني، أي معاملة مع الله تعالى ومع الناس، وليس بعد حسن المعاملة مع الله ومع الخلق شيء، فصاحبه هو الأكمل إيمانًا والله تعالى أعلم، وعلى كل تقدير، فالحديث يدل على تفاوت مراتب الإيمان في الكمال، ومنه يؤخذ الترجيح.

الإيمان، لأن محله القلب فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره، بالإيمان، لأن محله القلب فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره، فقال: وأو مسلمًا وأو مسلمًا على الترديد، أو المعنى أو قل مسلمًا بطريق الجزم بالإسلام، والسكوت عن الإيمان بناء على أن كلمة أو ما للترديد أو بمعنى

وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْفًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلانًا شَيْفًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاثًا وَالنَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاثًا وَالنَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ مَنْ هُو اَحْبُ إِلَيْ مِنْهُمْ لا أُعْطِيهِ شَيْعًا مَحَافَة أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

بل وغيره، وأحب إليّ، أي لأنه أعلا منه إيمانًا فعلم منه ما يدل على الترجمة ، وقوله: «مخافة أن يكب، يريد أنه تلك يعطي لمصلحة التأليف ومثله إذا لم يعط ربما يخاف عليه الارتداد وغيره والله تعالى أعلم.

وحتى أعادها سعد ثلاثًا ، فإن قلت: أعاد سعد القول بالجزم بالإيمان مع أنه يتضمن الإعراض عن إرشاده عَلَيْه .

قلت: كأنه ما تنبه للإرشاد في ذلك الوقت، إما لأنه غلبه ما كان يظن فيه من الخير، أو أنه اشتغل قبله بالأمر الذي كان فيه، وهو يظهر بالرجوع إلى الوجدان والله تعالى أعلم.

﴿ وَلَكِن قُـولُوا ﴾ (١) متعلق عقدر أي فلا تقولوا آمنا لأنه كذب، ﴿ وَلَكِن قُـولُوا أَمْنَا لانه كذب، ﴿ وَلَكِن قُـولُوا أَمْنَا ﴾ (٢) أن الإسلام الكلمة أي الشهادتان، والإيمان العمل بالجنان والأركان ومن جملته التصديق والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١، ٢) سورة الحجرات: آية (١٤).

٤٦٨٤ ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزَّهْرِيُ ﴿ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ قَالَ نَرَى أَنَّ الإِسْلامَ الْكَلِمَةُ وَالإِيمَانُ الْعَمَلُ.

\$ 100 عَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالاً حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسْمًا فَعُلْتُ أَعْطٍ فَلانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَعَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَ عَلَى وَجْهِهِ.

\$ 7.47 ـ حَدَّثُ مَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَ الِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ وَاقِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَبْدِ اللَّهِ عَنْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

٤٦٨٧ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكُفْرَ رَجُلا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ.

١٨٦٦ ـ ولا ترجم عوا، أي لا تصيروا كفاراً كالكفار في سل السيوف على المسلمين، والمقصود هاهنا أنه على سماهم كفاراً بالقتال بينهم، والكافر فاقد الإيمان، فعلم أن ترك المنهيات من جملة الإيمان فلابد أن يزيد وينقص.

٤٦٨٧ ـ وأكفر ، أي دعاه كافراً وسماه به ، كان هو أي الداعي الكافر ، أي يخاف عليه شؤم كلامه أي هو كالكافر حيث لا يبالي بالإيمان ، فيسمي الإيمان كفراً وصاحبه كافراً والله تعالى أعلم .

لا عُمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَن كَانَ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ نِفَاق حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَب كَانَتْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ نِفَاق حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثُ كَذَب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجُرَ.

١٨٩ ع - حَدَّثَنَا آبُو صَالِح الأنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُـوَّمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُوْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حَينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ.

٤٦٨٨ عنت الخاء أي خصلة، ثم المرجو أن هذه الأربع مجتمة على وجه الاعتياد والدوام، ولا توجد في مسلم، إذ المسلم لا يخلو عن خير، فلا حاجة للحديث إلى تأويل، فإن الحديث من الإخبار بالغيب، وإذا عاهد العهود، هي المواثيق المؤكدة بالأيمان، ووضع الأيادي والله تعالى أعلم.

27۸۹ ـ دوهو مؤمن، هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ أو على كمال الإيمان، وقيل: المراد بالإيمان الحياء لكونه شعبة من الإيمان، فالمعنى لا يزني الزانى وهو يستحيى من الله.

وقيل: المراد بالمؤمن هو ذو الأمن من العذاب، وقيل: النفي بمعنى النهي أي لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن، فإن مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم.

، ٣٩٥ عددَ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويْدِ الرَّمْلِيُ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرِنا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَ خَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ .

والله تعالى أعلم قدر ما نقص بالزنا من إياله الله الله من يساء ، وأخرج البيهقي عن العبد نزع منه الإيان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري (١) ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن عجلان عن أبي هريرة، وسأله عن قول رسول الله الله ولا يزني الزاني وهو مؤمن، فأين يكون الإيمان منه؟ قال أبو هريرة: يكون هكذا عليه، وقال بكفه فوق رأسه، فإن تاب ونزع رجع إليه، قال البيهقي: وإنما أراد والله تعالى أعلم قدر ما نقص بالزنا من إيمانه (٢) ، وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلك : «إن للإيمان سربالاً يسربله الله من يشاء ، فإذا زنا العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رد إليه (٣) ، وأخرج عن ابن عباس أن العبد إذا زنا نزع منه نور الإيمان رد الله عليه أو أمسكه . ذكره السيوطي .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۲۱)، في شرح حديث البخاري (۲۷۷۲)، وذكره الحاكم (۱/ ۲)، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والبيهقي في الشعب (٥٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الشعب (٥٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الشعب (٥٢٦٦).

# باب في القدر

١٩٦٩ عَدْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي بِمِنَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَعُودُوهُمْ .

٢٩٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدُ عَنْ عُمَرَ مُنِ مُحَمَّدُ عَنْ عُمَرَ مُولَى عُمُورَةً عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرَ مَوْلَى غُمُونَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَرَ مَوْلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِكُلُّ أُمَّةً مِعْرُونَ وَمَجُونَ هَذَهِ الْأُمَّةِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ :

# (باب في القحرا

بالقدر لأجل أنهم تكلموا في القدر، وأقاموا الأدلة بزعمهم على نفيه، وتوغلوا بالقدر لأجل أنهم تكلموا في القدر، وأقاموا الأدلة بزعمهم على نفيه، وتوغلوا في هذه المسألة حتى اشتهروا بهذا الاسم، وبسبب توغلهم وكشرة اشتغالهم صاروا هم أحق بهذه النسبة من غيرهم، فلا يرد أن المثبت أحق بهذه النسبة من النافي، على أن الأحاديث صريحة في أن المراد هاهنا النافي، والرواية الثانية دليل عليه فاندفع توهم القدرية أن المراد في هذا الحديث المثبت للقدر لا النافي، ووجه كونهم كالمجوس أن المجوس يقولون بتعدد الخالق، وكذلك من يقول بنفي القدر وأن العبد خالق لأفعاله يقول بتعدد الخالق، والحديث قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم وحقق الحافظ ابن حجر أنه صحيح على شرط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة، فلا وجه للحكم بوضعه كما قيل والله تعالى أعلم.

لا قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ .

قَالا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بْنُ زُرِيْعِ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ الأَشْعَرِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّه خَلَقَ آدَمَ مِنْ الأَشْعَلُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ الشَّهِ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّه خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحَزْنُ وَالْحَبِيثُ وَالطَيْبُ وَالْعَبْدُ فَى حَدِيثٍ يَوْدَدُ وَالطَيْبُ وَالْحَرْنُ وَالْحَبِيثُ وَالطَيْبُ وَالْحَرِيثِ يَوْدِدَ .

<sup>2797 .</sup> ومن قبضة ، بفتح القاف في الأصل للمرة ، يطلق على المقبوض وهو المراد هاهنا ، أو بضمها فبالضم اسم للمقبوض بالكف وألفتح أشهر ، «ومسن ابتدائية متعلقة بخلق أي ابتداء خلقه من قبضة ، وقيل : أو بثانية والجار والمجرور حال من آدم ، قيل : أمر الله تعالى ملك الموت لما أراد خلق آدم أن يأخذ قبضة تراب من جميع ما قدر الله تعالى أن يسكنه بنو آدم من الأرض لا من جميع الأرض ، فخلق آدم منها على قدر الأرض أي في اللون الظاهر والصفات الباطنة ، ووالسهل ، بفتح فسكون أي لين الخلق ، «والحون » بفتح فسكون بخلافه ، ووالخبيث والطيب » هما في الناس مثل المؤمن والكافر وفي الأرض المنبت وغيره قال تعالى : ﴿ وَالْبَلَدُ الطّيب ﴾ (١) الآية .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (٥٨).

١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَّهَد حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُور ابْنَ الْمُعْتَمِر يُحَدُّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيب أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِي عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ كُنّا فِي جَنَازَة فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَلَس السَّلَم بِبَقِيع الْعَرْقَدِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَلَس عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْضَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْمِخْصَرَة فِي الأَرْضِ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَة إلا كَتَب اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِن الْجَنَّة إلا قَدْ كُتِبَت شَقِيَةً أَوْ سَعِيدةً قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِي اللَّهِ أَفَلا السَّعَادة وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادة لِيكُونَنَ إلَى السَّعَادة وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادة وَلَيكُونَنَ إلَى السَّعَادة وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلُ السَّعَادة وَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلِّ السَّعَادة وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلُ السَّعَادة وَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلِّ السَّعَادة وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلُ السَّعَادة وَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلِّ مُسَرِّ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادة وَقَالَ المَّقُوة وَقَالَ المَّهُونَة وَامَا السَّعَادة وَقَالَ المَّمُونَ لِلسَّعَادة وَامًا أَهْلُ السَّعَادة وَقَالَ السَّعَادة وَقَالَ المَّقُوة وَقَيْيَسَرُونَ لِلسَّعَادة وَأَمًا أَهْلُ السَّعَادة وَقَيْيَسَرُونَ لَيْمَ الْمَا أَهْلُ السَّعَادة وَقَيْيَسَرُونَ لِلسَّعَادة وَأَمًا أَهْلُ السَّعَادة وَقَيْنَ المَالْمُولُ السَّعَادة وَقَيْمَ سَرُونَ لِلسَّعَادة وَأَمَّا أَهْلُ السَّعَادة وَقُولُ الْمُعْمَلُ وَلَا الْمَالِولَ الْمُلْولِ الْمَالُ الْمَالِولَ الْمُعْمِلُ السَّعَادة وَالْمَا أَهْلُ السَّعَادة وَلَا الْمَالُولُ الْمَالِعُلُوا الْمُلْعُولُ الْمُلْعِلْمُ الْمَالِولُ الْمُلْولِ الْمُلْعِلْمَالِ الْمُلْعِلَالْوالْمَلْ الْمَلْعِلْمَا لَمْ الْمَالُولُوا فَلُولُ الْمَالِولُولُ الْمَلْوا الْمُلْعُلُوا الْمُولُولُولُ الْمُلْعُلُ الْمُعْمِلُ الْمَالُولُ الْمُلْعُلُولُ ال

<sup>279</sup>٤ ـ «بقيع الغرقد» هو نوع من الشجر وكان بالبقيع فأضيف إليه ، ومخصرة وبكسر ميم وفتح صادعصى أو قضيب يكن بيد الملك إذا تكلم أو الخطيب إذا خطب ، وينكت كينصر آخره مثناة فوقية ، من نكتب الشيء بقضيبه إذا ضربه فأثر فيه ، «منفوسة وأي مولودة ، أو لا نمكث على كتابنا أي معتمداً عليه ، «ليصرن» أي أن العمل لا يرد القضاء والقدر السابق ، فلا فائدة فيه ، فنبه على الجواب عنه بأن الله تعالى دبر الأشياء على ما أراد وربط بعضها ببعض وجعلها أسبابًا ومسببات ، ومن قدر له أنه من أهل الجنة قدر له ما يقربه إليها من الأعمال ووفقه لذلك بأقداره و تمكينه منه وتحريضه عليه بالترغيب والترهيب ، ومن قدر له أنه من أهل الخنة حتى اتبع هواه وترك أمر ومن قدر له أنه من أهل الخاد حتى اتبع هواه وترك أمر

لِلشُفْوَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعُطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسنى فَسننيسْرُهُ فَسننيسْرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ . لِلْعُسْرَى ﴾ .

١٩٥٥ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوْلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ بُرِيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوْلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ الْجُهَنِيُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ الْجُهَنِيُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعُنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسُلَمُ اللَّهُ لَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَا خَلا فِي الْقَدَرِ فَوَقَقَ اللَّهُ لَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَا خلا فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَيْ

والحاصل أنه جعل الأعمال طريقًا إلى نيل ما قدر له من جنة أو نار ، فلابد له من المشي في الطريق، وبواسطة التقدير السابق يتيسر ذلك المشي لكل في طريقه ويسهل عليه والله تعالى أعلم.

عليه الشبه الفاسدة التي زعمها أدلة، «فوفق الله» أي جعله موفقًا لنا مجتمعًا معنا عليه الشبه الفاسدة التي زعمها أدلة، «فوفق الله» أي جعله موفقًا لنا مجتمعًا معنا أو يسر الله لنا صحبته ، «فاكتنفته» أي صرنا في ناحيته ، «سيكل» سيفوض إلي ولا يتكلم هو ، «يتقفزون» بتقليم القاف أي يتتبعون العلم ويبحثون عنه أو يجمعونه أو بتقديم الفاء يبحثون عنه ويستخرجون دقائقه ، «أنف» بضمتين أي يجمعونه أو بتقديم الفاء يبحثون عنه ويستخرجون دقائقه ، «أنف» بضمتين أي مستأنف ما سبق فيه قدر ، «إني بريء» إلخ ، أي ليس بيننا وبينهم محبة وولاية وأخوة إسلام بيننا ، «إشباع بين» مضاف إلى مضمون جملة بعدها ، لكن لابد من تقدير مضاف والعامل ما يدل عليه إذ الفجائية أي فاجأ طلوع رجل أي ظهوره

فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَالْأَمْرَ أَنُفٌ فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِي الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَالْأَمْرَ أَنُفٌ فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِم بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِم مِثْلَ أَحُد ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي مِثْلُ أَحُد وَهُمْ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا لَحْنُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهُ السَّعْرِ لا يُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهُ السَّغُرِ وَلا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآسُنَدَ رُكُبَتَيْهُ السَّفَر وَلا نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآسُنَدَ رُكُبَتَيْهُ

بين أوقات حضورنا عنده عَلى ، ولا يسرى، ضبط بالتحتية المضمومة أو بالنون الفتوحة، وووضع كفيه على فخديه، أي فخذي نفسه جالسًا على هيئة المتعلم، كذا ذكره النووي واختاره التوريشتي بأنه أقرب إلى التوقير وأشبه بسمت ذوي الأدب، أو فخذي النبي عَلى ذكره (١) البغوي وغيره، ويؤيده الموافقة لقوله: وفأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ورجحه ابن حجر بأن في رواية ابن خزيمة ثم وضع يديه على ركبتي النبي عَلى ، قال: والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفات الأعراب (٢)، وفقال يا محمد، كراهة النداء باسمه على عق الناس لا في حق الملائكة، فلا إشكال في نداء جبريل بذلك، وأن تشهد، إلخ، حاصله أن الإسلام هي الأركان الخمسة الظاهرية، ويسأله، والسؤال يقتضي الجهل بالمسئول عنه، وويصدقه، والتصديق هو الخبر بأن هذا مطابق للواقع وهذا فرع معرفة الواقع والعلم به ليعرف مطابقة هذا له، وأن تؤمن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ١٥٧)، وذكره البغوي في شرح السنة (١/ ٨).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر في شرح الحديث رقم (٥٠) في الفتح.

إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَجِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أُخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الصَّلاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ: صَدَقَّتَ قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدَّقُهُ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ: صَدَقَّتَ قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنِ الإِيَانِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرَهِ قَالَ: صَدَقَّتَ قَالَ: فَأَخْبِرُني عَن الإِحْسَانَ اللّهِ وَتَوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَهِ قَالَ: صَدَقَّتَ قَالَ: فَأَخْبِرُني عَن الإِحْسَان

بسالله، أي تصدق، فالمراد به المعنى اللغوي، الإيمان المسئول عنه الشرعي ، فلا ودر، وفي هذا التفسيسر إشارة إلى أن الفرق بين الإيمان الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعي، وحاصل الجواب أن الإيمان هو الاعتقاد الباطني، وعن الإحسان، أي الإحسان في العبادة، أو الإحسان الذي حث الله عباده على تحصيله في كتابه بقوله: ﴿ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَهُ (١) ، «كأنك تراه، وليس مصدر محذوف أي عبادة كأنك فيها تراه، أو حال أي والحال كأنك تراه، وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال، فلا يعبد قبل تلك الحال، بل المقصود تحصيل الحال في العبادة.

والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع وما في معناهما في العبادة لل ترك العبادة على وجه راعاه لو كان رائيًا، ولا شك أنه لو كان رائيًا حال العبادة لما ترك شيئًا مما قدر عليه من الخشوع وغيره، ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيًا إلا كونه تعالى رقيبًا عالمًا مطلقًا على حاله، وهذا موجود وإن لم يكن العبد يراه تعالى، ولذلك قال يَهِ في تعليله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، أي وحو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٣٤، ١٤٨).

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا السَّاعَةِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ: ثُمَ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ هَلَ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا لَقِينَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ زَادَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكُر نَحْوَهُ زَادَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكُر نَحْوَهُ زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَيْءٍ قَدْ

يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوجه «فإن» على هذا الوجه شرطية فليفهم، «بأعلم» بل هما سواء في عدم العلم، «أن تلد الأمة ربتها» أي أن تحكم البنت على الأمرين من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتها، ولما كان العقوق في النساء أكثر خصت البنت والأمة بالذكر، وقد ذكروا وجوها أخر في معناه، «والحفاة العراة» كل منهما بضم الأول، «العالة» جمع عائل بمعنى الفقير، «رعاء الشاء» كل منهما بالمد والأول بكسر الراء والمراد الأعراب وأصحاب البوادي، «يتطاولون» بكثرة الأحوال.

٤٦٩٦ - «فيما نعمل» أي لأجل أي شيء نعمل؟ ألأجل شيء قضي لنا ويكون العمل طريقًا للوصول إليه، أو لأجل تحصيل شيء جديد ما وقع به القضاء بل يحصل لنا بالعمل ويقرر لنا عنده ولا تقرر له، قيل ذلك، ويحتمل أن معناه فعملنا معدود في أي شيء، أهو ثابت في جملة ما قد قضى وفرغ من خَلا أَوْ مَضَى أَوْ فِي شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَدْ خَلا وَمَضَى فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيمَ الْعَمَلُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ . الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلَ النَّارِ.

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيَّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ بِهَذَا الْحَديثِ عَزْيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ فَمَا الإسْلامُ قَالَ إِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وحَجُ الْبَيْت وَصَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَالاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أبو دَاود عَلْقَمَةُ مُرْجِئٌ.

١٩٨ ٤ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالا الْهَمْدَانِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي ذَرْ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرُي أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ قِلا يَدْرِي أَيُّهُم هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَشُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ قَالَ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَانًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ قَالَ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَانًا مِنْ طَينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ مِنْ طَينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ مِنْ طَينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ مَنْ طَينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَبُولُ السّمَاطِ فَقَالَ : السّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ : السّلامُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ طَرَفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

قضائه، أو هو ثابت في جملة مالم يقض به إلى الآن والله تعالى أعلم.

وففيم العمل، أي لأجل أي شيء العمل وما فائدته والله تعالى أعلم.

١٩٨٨ ع من طرف السماط، بكسر السين هوالصف من الناس، والمراد من كانوا جلوسًا بجانبه على .

١٩٩ ٤ - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَان عَنْ وَهْبِ ابْنِ خَالِدِ الْجِمْصِيُّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ أَبَيَ بْنَ كَعْبِ فَقُلُّتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَحَدِّتْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُدْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنَ اللَّهَ عَذَّب أَهْلَ سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ أَنْ اللَّهَ عَذَّب أَهْل سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ أَنْ اللَّهَ عَذَّب أَهْل سَمَا وَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَبهُمْ وَلُو أَنْ فَقْتَ مِثْلَ أَحُد ذَهَبًا فِي رَحِمَهُمْ كَانَت وَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْ فَقْتَ مِثْلَ أَحُد ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبِلِ اللّهِ مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبِلِ اللّهِ مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنْكَ حَتَّى تُومِن بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبِلِ اللّهِ مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنْكَ حَتَّى تُومِن بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيصِيبَكَ وَلَوْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَلهَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَلهَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْرِ هَذَا لَلهَ عَلَى عَيْرِ هَذَا لَلهَ عَلَى عَنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ وَسَلّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مُعْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ وَسَلًا وَلِكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَثْلُ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَكُونُ لِلْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْكُ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلْهُ وَسُلَلَهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ لَا لَهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَع

٤٦٩٩ ـ «من القدر» أي لأجل القول بالقدر ، «اكتب مقادير كل شيء» أي اكتب ما أراد الله تعالى لكل وقدر له وعلم حصوله له.

<sup>•</sup> ٤٧٠ - وقوله: «حتى تقوم الساعة» فيه أن القلم كتب ما يجري إلى قيام

رَبُّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بُنيَ إِنِّي سَمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي.

الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّه بِكَلامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِه تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح عَنْ عَمْرو عَنْ طَاوُس سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً.

الساعة لا جميع معلوماته تعالى ولا جميع مقدوراته إلى الأزل، فإنها غير متناهية، فكيف تضبط بقلم والله تعالى أعلم.

العربي أي لسبحيتك في الإغواء سرت إليهم، فإن العرق نزاع، «فحج» أي غلب العربي أي لسبحيتك في الإغواء سرت إليهم، فإن العرق نزاع، «فحج» أي غلب بالحجة بأن ألزمه بأن العبد ليس بمستقل بفعله ولا متمكن من تركه بأن قضي عليه مسن الله تعالى، وما كان كذلك لا يحسن اللوم عليه عقلاً، وأما اللوم شرعًا، فكان منتفيًا بالضرورة إذ ما شرع لموسى أن يوم آدم في تلك الحالة، وأيضًا لا لوم عالم البرزخ وهو غير عالم التكليف حتى يتوجه فيه اللوم شرعًا، وأيضًا لا لوم على تائب، ولذلك ما تعرض لنفيه آدم في الحجة، وعلى هذا لا يرد أن هذه الحجة ناهضة لكل فاعل ما شاء؛ لأنه ملوم شرعًا بلا ريب والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الترمذي في القدر (١٢٣٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَٰ قَالَ أَخْبَرَنِي هِ شَامُ بْنُ سَعْدُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ قَالَ قَالَ وَسُلُم بَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ قَالَ قَالَ وَسُلُم اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى قَالَ: يَا رَبُ أَرِنَا آدَمُ اللَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَقْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ: أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ الْمُونَى الْمُونَى الْمُنَاءَ كُلُهَا وَأَمْرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَك الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنا وَنَفْسَك مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: أَنْ مُ وَسَى قَالَ: أَنْ مُوسَى قَالَ: أَنْ مُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنا وَنَفْسَك مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: أَنْ مُ وَسَى قَالَ: أَنْ مُ مُوسَى قَالَ: أَنْ مُ وَرَاءِ الْجِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِن خَمْ اللّهُ عَلَى أَنْ أَنْتَ قَالَ: فَمَ اللّهُ مَا عَمَ اللّهُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ: فَعَمْ قَالَ: فَعِمْ قَالَ: فَعَمْ قَالَ: فَعَمْ قَالَ: فَعِمْ قَالَ: فَعِمْ قَالَ: فَعَمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْكُ وَلِكَ كَانَ فَعَمْ قَالَى فِيهِ الْقَصَاءُ قَبْلِي قَالَ وَمُوسَى فَعَجَ آدَمُ مُوسَى فَالَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ فَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ آخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ آخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُعِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْجُهَنِيُّ أَنَّ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ﴾ قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ الآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَسْلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ خَلْقَ آدَمَ ثُمّ مَسْحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيَّةً فَقَالَ خَلَقَ مَوْلًا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم خَلَقَ آدَمَ ثُمُ مَسْحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيَّةً فَقَالَ خَلَقَ مُؤُلّاءِ لِلْجَنَةِ وَبِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوْلًاء لِلْجَنَةِ وَبِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَةِ يَعْمَلُونَ ثُمُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ وَاللّهُ مَنْ مُسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ فَا مُسْتَعَ ظَهُورَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَ مَا فَقَالَ مُسْتَعَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فَاسْتَعْ فَاسْتَعْ فَالْمَالَةُ مُنْ مُ مُسَعَ طَهُورُهُ فَاسْتَعْ فَالْمُ الْمُعْتَلِ فَالْمُ اللّهُ مَا مُسْتَعَ طَهُورُهُ فَاسْتَعْ فَالْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْعُرْمَ اللّهُ مُسْتَعَ طَهُ مِنْ اللّهُ الْمُسْتَحْ فَاسْتَعْ فَرَالْهُ الْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعُرَاقُ الْمُ اللّهُ مُلْ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ

٤٧٠٣ ـ «ثم مسسح» أي أمر بمسحه، أو هو الذي تولى له، فأمره كأمر

مِنْهُ ذُرِّيَةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارَ.

٤٧٠٤ ـ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْثُمِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ عَنْ نُعَيْم بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَالِكِ أَتَمُ .

٥ ، ٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ

الاستواء والله تعالى أعلم.

وقيل: بل كان يومئذ كافراً وهذا غير ظاهر عقلاً لعدم التكليف، وإن كان ظاهر وقيل: بل كان يومئذ كافراً وهذا غير ظاهر عقلاً لعدم التكليف، وإن كان ظاهر الحديث يوافقه وحقيقة الأمر إلى الله تعالى، والمعنى الأول لا ينافي حديث كل مولود يولد على الفطرة، إذ المراد بالفطرة كونه قابلاً مستعداً لقبول الإسلام، وهو لا ينافي كونه شقيًا في جبلته بالمعنى الأول، وأما بالمعنى الثاني، فلا يخلو عن نظر والله تعالى أعلم.

عَاشَ لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

الله عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَآمَّا الْغُلامُ فَكَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَآمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنَ ﴾ وكان طبع يَوْم طبع كافِرًا.

المَّدَّ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنِي أَبَيُ بْنُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلامًا يَلْعَبُ مَع الصَبْيَان فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَعَهُ فَقَالَ مُوسَى ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ الآية.

ابْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنِ ابْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنِ الْعُمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ مَنْ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمُ يُحْمِعُ فِي بَطْنِ أُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً يُحْمَعُ فِي بَطْنِ أُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً

<sup>«</sup>الأرهسق» أي كلفهم الطغيان وحملها عليه وعلى الكفر أي ما تركهما على الإيان.

١٠٠٨ على حكاية لفظه على مادة على حكاية لفظه على الماء، والمسدق من ربه، وإن خلق أحدكم، بكسر الهمزة على حكاية لفظه على أو بفتحها ويجمع على بناء المفعول أي يجمع مادة خلقه وهو الماء، والمراد وببطن أمه، رحمها أي يتم جمعه في الرحم

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ ثُمَّ يُكْتَبُ شَقِي آوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا فِرَاعٌ أَوْ قِيدُ فِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَعِدُ ذَرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا إِلا فِرَاعٌ أَوْ قِيدُ ذَرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

في هذه المدة، وهذا يقتضي التفرق أولا وهو كما روي أن النطفة في الطور الأول تسري في جسد المرأة ثم تجمع في الرحم فتصير هناك علقة، أي دما جامداً بخلط تربة قبر المولود بها على ما قيل، «مضغة» أي قطعة لحم قدر ما يمضغ «ثم يبعث» أي يرسل بعد تمام الخلق وتشكله بشكل الآدمي بأطوار آخر كما قال تعالى: ﴿ثُمُّ اللَّهُ النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْ النَّطُفَةَ عَلَقًا آخر كُور المعتفى المُعتقيقية عَظامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْ النَّطَقة فَخَلَقْنَا المُعتقيقية فَخَلَقْنَا المُعتقيقية عَظامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اللَّهُ النَّعَة الْمُور ولا المعتور المعتور المعتور المعتور المعتور المعتور المعتور المعتور المعتور المعتورة ولذا المعتورة المنافقة ولذا المعتورة المنافقة ولذا عنه المنافقة والمورد عقيب أربعة أشهر، «حتى ما يكون» إلخ، كناية الشهر بين الناس أن نفخ الروح عقيب أربعة أشهر، «حتى ما يكون» إلخ، كناية عن غاية القرب، «فيسبق» أي يغلب عليه الكتاب أي المكتوب الذي كتبه الملك، والحديث لا ينافي عموم المواعيد الواردة في الآيات القرآنية والأحاديث مثل: هو إنَّ الذين آمنُوا وعملوا الصَّالِحَات إنَّا لا نصيع هُ (٢) الآية، لأن المعتبر في كلها الموت على صلامة العاقبة وحسن الخاتمة رزقنا الله تعالى بمنه آمين.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: آية (٣٠).

4 ٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدِ عَنْ یَزِیدَ الرَّشْكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَیْنِ قَالَ قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْه وَسَلَّمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْلِمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمَ قَالَ فَفِیمَ یَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ نَعَمَ قَالَ فَفِیمَ یَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ کُلُّ مُیسَسِّرٌ لِمَا حُلِقَ لَهُ.

• ٤٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكِ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَصْرَمِيِّ عَنْ رَبِيعَة الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَر وَلا تُفَاتِحُوهِهم.

# باب في خراري المنتركين

٤٧١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ سَعِيدِ بْنِ

## ابايه في دراري المسريكين

الاع - دعن أولاد المشركين، أي عن أطفالهم الذين ماتوا أهم في الجنة أم في الخنة أم في النار فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين من الكفر والإيمان إن عاشوا، وظاهر الحديث أن الله تعالى يعاملهم في الآخر بما يعلم منهم من إيمان أو كفر إن عاشوا، فينبغي للناس أن يتوقفوا في حق الأطفال، وعليه جماعة، وعلى هذا يحمل

<sup>•</sup> ٤٧١ - «ولا تفاتحوهم» أي لا تبتدؤوهم بالمناظرة والكلام بل بالسلام أيضًا والله تعالى أعلم.

حديث «هم من آبائهم» على الأحكام الدنيوية، كذا قيل، والأقرب في التوفيق أن يقال جاء قوله على: (هم من آبائهم) على ما هو الغالب المظنون فيهم، إذ الظاهر أن الولد يتبع الآباء في الدين إن عاش، لكن قد يكون الأمر بخلافه، فأشار على إلى ذلك التحقيق بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»، وإلى ما هو الغالب بقوله: «هم من آبائهم» وبنى ذلك الغالب على هذا التحقيق؛ لأن الناظر إلى هذا التحقيق يفيد ذلك الغالب، وأشار إلى وجه البناء بقوله: «فسأبواه يهودانه» ومنع عن الجزم بقوله لعائشة: «أو غير ذلك» وجزم في بعض أطفال المؤمنين بالكفر، فقال في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع كافراً» وكذا في بعض أطفال الكافرين فقال في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع كافراً» وكذا في بعض المشركين بالخير، فقال في رؤياه الطويل: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم على أفال أني رؤياه الطويل: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم على الفطرة»، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله تكله: «وأولاد المشركين، فقال رسول الله تكله: «وأولاد المشركين، فقال رسول الله تكله: «وأولاد المشركين، وواه البخاري في صحيحه في كتاب (١) الرؤيا.

فصار الحاصل أنه ينبغي التوقف ولا ينبغي الجزم مع كون الغالب هو أن الطفل كالأب، وعلم أن السعادة والشقاوة ليست بالأعمال بل باللطف الرباني والخذلان الإلهي، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (٢) يدل على عذاب الاستيصال في الدنيا؛ لأن حتى تقتضي ظاهرًا أن

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز (١٣٨٣ ـ ١٣٨٥)، وفي القدر (٦٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: آية (١٥).

الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرُوانَ الرَّقَيُّ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَذْحِجِيُّ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بلا يَا رَسُولَ اللَّهِ بلا عَمَلِ قَالَ اللَّهِ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بلا عَمَلٍ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِي الْمُشْرِكِين قَالَ أَلْهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أُمْ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ أُتِي النّبِيُ صَلَى اللّه عَلَيْهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمْ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ أُتِي النّبِيُ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي مِنَ الأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ طُوبَى لِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ فَقَالَ آوْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهُلا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ .

يكون العذاب في الدنيا ويعضده ما بعده، وهو قوله: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيهَا ﴾(١) الآية، والله تعالى أعلم.

ولم يدر به، من الدراية، والباء للتعدية وفي بعض النسخ من الإدراء مع ثبوت الياء فيحمل على الإشباع أو على تشبيه المعتل بالصحيح أو غير ذلك، أي بل غير ذلك وهو التوقف أصوب وأولى.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية (١٦).

٤٧١٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطُرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوَدُانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ عَلَى الْفَطُرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوَدُانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الإِبلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلُ تَعَيْرٌ قَالَ هَلُ تُحِسَّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

٥ ٤٧١ - قَالَ أَبُو دَاوِد قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا أَسْمَعُ أَخْبَرَكَ يُوسُفُ بْنُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْأَهُواءِ يَحْتَجُونَ عَلَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ احْتَجَ عَلَيْهِمْ بِآخِرِهِ قَالُوا أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

٦ ٢٧١٦ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً يُفَسِّرُ حَدِيثَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ هَذَا عِنْدَنَا

قيل المراد خلو الذهن عن شبه الكفر واستدل به من يقول أن الله خلقهم على وقيل المراد خلو الذهن عن شبه الكفر واستدل به من يقول أن الله خلقهم على الخير والشر من سوء صنيعهم، تقليدًا للآباء وغيرهم من الشياطين لا بتقدير الله تعالى، ولا دليل فيه على ذلك، بل آخر الحديث صريح في التقدير كما روي عن مالك.

<sup>«</sup>من بهيمة» من بيانية وهي حال من الإبل بالنظر إلى الأولاد «جمعاء» أي سليمة الأعضاء «إن أبسي» من يقول بنجاة الوالدين يحمله على العم، فإن اسم الأب يطلق على العم من أن أبا طالب قد ربى النبي بَلِيَة ، فيستحق إطلاق اسم

حَيْثُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ ﴿ أَلَسْتُ بِرَبُكُمْ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ حَيْثُ قَالَ ﴿ أَلَسْتُ بِرَبُكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ .

٤٧١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ أَنَ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ أَنَ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

٤٧١٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس أَنَ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَى قَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَى قَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ.

٤٧١٩ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْن آدَمَ مَجْرَى الدَّم.

• ٤٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْن أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَعَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْن دَيْنَادٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ شَرِيكِ الْهُذَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَنْ مَنْ مَنْ مُن وَيَعَة

الأب من تلك الجهة.

٤٧١٩ ـ «يجسري من ابن آدم» أي أنه من شدة تمكنه من وسوسة ابن آدم مختلط به اختلاط الدم بالبدن.

الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَر وَلا تُفَاتِحُوهُمُ الْحَدِيثَ.

#### باب في الجممية

١ ٤٧٢ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزَالُ النَّاسُ يَتَ سَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّه فَمنْ وَجد مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بَاللَّهِ.

٢٧٢٢ حَدَّثَنِي : مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِم مَوْلَى بَنِي تَيْم حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِم مَوْلَى بَنِي تَيْم حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِم مَوْلَى بَنِي تَيْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا ﴿ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا ﴿ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَةُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَيْطَان.

#### [بأب في الإهمية]

الشيطان في الوهم بطريق الوسوسة أو حتى يسأل البعض ، وقد قيل: يتحقق السؤال عن ذلك في وقت أبي هريرة رضي الله عنه.

٤٧٢٢ ـ وثم ليتفل، كينصر أي يطرد الشيطان وتحقيره وإبعاده.

٣٧٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنَ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَة فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابِ وَالْمُزْنَ قَالَ الرَّانَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْنَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالُوا لا قَالَ : وَالْمُنَانَ قَالُوا لا أَنْ ثَلَاثٌ وَالْمُرْضِ قَالُوا لا أَتْفِى الْعَنَانَ عَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ قَالُوا لا نَدْرِي قَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْمُونَ سَنَةً ثُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ سَنَةً ثُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُونَ السَّابِعَة بِتَحْرٌ بَيْنَ السَّمَاءُ فَوْقَ السَّابِعَة بِتَحْرٌ بَيْنَ السَمَاءُ فَوْقَ فَلِكَ ثَمَانِيَةً أَوْعَالَ بِيْنَ سَمَاء إِلَى سَمَاء أَنُمُ قَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً أَوْعَالَ بِيْنَ المَانِيَةُ أَوْعَالَ بِيْنَ سَمَاء إِلَى سَمَاء ثُمَّ قَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً أَوْعَالَ بِيْنَ المَانِيَةُ أَوْعَالَ بِيْنَ سَمَاء إِلَى سَمَاء أَلُمَ قَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً أَوْعَالَ بِيْن

الاستفهامية مفعول ثان للتسمية ، «السحاب» بالنصب أي أسم تسمونها، فما الاستفهامية مفعول ثان للتسمية ، «السحاب» بالنصب أي نسميه السحاب أو بالرفع أي هي السحاب، وكذا الوجهان، «في المزن» والعنان والمزن بضم ميم السحاب أو أبيضه، والعنان كسحاب وزنّا ومعنى إما واحدة أو ثنتان، قبل لعل الترديد من شك الراوي، وقد جاء في الأخبار أن بعد ما بين السماء والأرض خمسمائة عام، فقال الطيبي: المراد بالسبعين في الحديث التكثير دون التحديد، ورد بأنه لا فائدة حينئذ لزيادة واحدة أو ثنتان.

قلت: لعل التفاوت لتفاوت السائر إذ لا يقاس سير الإنسان بسير الفرس والله تعالى أعلم.

«ثمانية أوعال» جمع وعل بفتح فكسر التيس الجبلي والمراد ملائكة على صورة الأوعال، «والأظلاف» جمع ظلف بالكسر وهو للبقر والغنم كالحافر،

أَظْلافِهِمْ وَرُكِبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاء إِلَى سَمَاء ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ مَا بَيْنَ اسَمَاء إِلَى سَمَاء ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ بَيْنَ اسْمَاء إِلَى سَمَاء ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلَكَ.

الله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَائِي سُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ،

٥ ٢٧٥ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ.

١٣٦٦ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّبَاطِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْحَقَ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه

<sup>«</sup>وركبهم» بضم ففتح، «ثم الله تعالى فوق ذلك» تصوير لعظمة الله سبحانه وتعالى وفوقيته على العرش بالعلو والعظمة والحكم لا الحلول والمكان.

٤٧٢٦ ـ (جهدت) على بناء المفعول أي أوقعت في المشقة وكذا «أنهكت» أي نقصت ، يقال: نهكته الحمّى أي أضعفته، «حتى عُرِف ذلك» أي أثره وهو استعظام قول الأعرابي وكراهيته، «ليسئط» بفتح الياء وكسر الهمزة أي يصوت

جُسهدت الأنْفُسُ وَصَاعَتِ الْعِيالُ وَنُهكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْق اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَّ أَتَدَّرِي مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا وَقَالَ بأَصَابِعِه مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَسِيطُ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ قَالَ ابْنُ بَشَارِ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وقَالَ عَبْدُ الأعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً وَجُبَيْر بْنِ مُحَمَّد بْن جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةً عَن ابْن إسْحَقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَابْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّار مِنْ نُسْخَة وَاحِدة فِيمَا بَلْغَنِي.

بالراكب الثقيل عليه تصوير للعظمة أي يعجز عن آثار عظمته وكبريائه أي، فلا يستشفع بهذا العظيم الكبير إلى بعض مخلوقاته، رد على الجهمية النافين للصفات وليس في الحديث إثبات الجوارح، وإنما فيه إثبات الصفات والإشارة للإفادة تحقق السمع والبصر لا لإفادة الجارحتين، وهذا غير خفي كما ترون هنا أي من غير مزاحمة كما يفيده آخر الكلام، وإلا فهذه رؤية في جهة وتلك رؤية لا في جهة.

٢٧٧٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنَ بَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدَّثَ عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدَّثَ عَنْ مَلِكِم مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَة أُذُنِه إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْع مِائَة عَام.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةً يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبُو مَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةً يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُر كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى الآيَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُنُ رُكُمْ أَنْ تُودُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى عَيْنِهِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّه مَلَى اللَّه مَا اللَّهُ مَا وَيَصَعُ إِنْ اللَّهِ مَا وَبَصَرًا قَالَ آبُو دَاوِد: وَهَذَا رَدُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ ، وَهَذَا رَدُ عَلَى الْجُهْمِيَّةِ ،

# باب في الروية

٤٧٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ

#### [بارج في الروية]

٤٧٢٩ ـ ولا تضامون، بفتح التاء وتشديد الميم أي لا تزدحمون، أو بضم التاء

عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد اللّهِ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُلُوسًا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَة الْبِدْر كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُلُوسًا فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَة الْبِدْر لَيْلَة أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لا تُضامُونَ فِي لَيْلَة أَرْبَعَ عَشْرَةً فَقَالَ إِنّكُمْ سَتَروْنَ رَبّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لا تُضامُونَ فِي رُويْتِهِ فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْل طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ فَسَبْحُ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْل طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْل عُرُوبِهَا ﴾.

، ٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنْرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيمَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهيرةِ أَنْرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيمَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهيرةِ لَيْسَ لَيْسَتُ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لا قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لا قَالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ إلا كَمَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمَا.

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ النُّ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكيعٍ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكيعٍ قَالَ مُوسَى الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه مُوسَى الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه

وتخفيف الميم أي لا يلحقكم ضيم ومشقة، «أن لا تغلبوا» على بناء المفعول أي لا يغلبكم الشيطان متى تتركوهما أو تؤخروهما عن أول وقت الاستحباب، «هل تضارون» بفتح التاء وتشديد الراء أي هل يصيبكم ضرر.

٤٧٣١ ـ ، مخليًا به ، أي منفردًا برؤيته من غير أن يزاحمه صاحبه في ذلك،

أَكُلُنَا يَرَى رَبَّهُ قَالَ ابْنُ مُعَاذِ مُخْلِيًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بُلَى قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَعْظَمُ .

# ابد في الرح على الجميد

٢٣٣٧ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوِي اللّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوِي اللّهُ السّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَا خُدُهُنَ بِيدِهِ اللّهُ مَا لَكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَا عُرُى ثُمَ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ أَيْنَ الْمُتَكِبِّرُونَ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْحُرَى ثُمَ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْحُرَى ثُمَ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْحُرَى ثُمَ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ .

ووما آية ذلك، أي علامته.

## [باب في الرج على البعمية]

2007 - ويطوي الله ، هذا الحديث وغيره من أحاديث الصفات تحقيقها مفوض إلى عالمها ، والقدر المقصود بالأفهام هو تعظيم قدرته وسلطانه غير خفي ينزل نزولاً يليق به ، وحقيقته مفوضة إليه تعالى ، والقدر المقصود بالإفهام هو إفادة أن ذلك الوقت وقت قرب الرحمة ووفودها على أهل الأرض ، فلا تنبغي لهم الفضلة في ذلك الوقت والله تعالى أعلم .

٣٧٣٣ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ لَيْلَة إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَيْل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ لَيْلَة إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَيْل الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدُعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي

# باب في القرآن

٤٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّعَ كَلامَ رَبِّي.

٤٧٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلِّمَ اللَّهُ فِي بَأَمْرِ يُتُلَى.

٤٧٣٦ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي وَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَهْرٍ قَالَ كُنْتُ

عِنْدَ النَّجَاشِيُّ فَقَراً ابْنَّ لَهُ آيَةً مِنَ الإِنْجِيلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ أَتَضْحَكُ مِنْ كَلام اللَّهِ.

٤٧٣٧ ـ حَدَّفَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَن الْمِنْهَال بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيدُ كُمَّا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيدُ كُمَّا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلْ شَيْطَان وَهَامَة وَمِنْ كُلُّ عَيْنٍ لامَة ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُوكُمْ التَّامَة مِنْ كُلْ شَيْطَان وَهَامَة وَمِنْ كُلُّ عَيْنٍ لامَة ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُوكُمْ لِيَا عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ يُعُوذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ قَالَ أَبُو دَاوِد هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوق.

٤٧٣٨ - حَدِّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ الرَّازِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَّاوِيةَ حَدَثَنِا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

#### [بأب القرآن]

أي في أنه كلام الله لا أنه كلام خلقه الله تعالى في بعض الأجسام، واستدل على ذلك بأحاديث وقع فيها إضافة الكلام إلى الله تعالى أو التكلم أو الكلمات.

2007 ـ «بكلمات الله التامة» أي الخالية عن العيوب لعدم جواز ذلك في كلامه تعالى، أو الوافية في دفع ما يتعوذ منه، «وهامة» هي بتشديد الميم إحدى الهوام ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما «لامّة» ذات لم من ألمَّ بالشيء، ولم يقل ملمم مع أنه الأوفق للأصل لمراعاة الازدواج.

٤٧٣٨ ـ «صلصلة» هو صوت وقع الحديث بعضه على بعض ، «على الصفا»

تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرُ السُلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِينَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ الصَّفَا فَيُصُعُونَ فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِينَهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جبريلُ فَيُ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ: الْحَقَّ الْحَقَ الْمَا لَاللَّهُ الْعَلَى الْحَقَ الْحَلَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَلُ الْحَقَ الْرَاحِقُ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَى الْحَقَ الْحَقَالُ اللَّهُ الْحَقَ الْحَقَلُ الْحَقَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَقَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَالَ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلِقُ الْحَلَقُ الْحُلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْحُلُولُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْحَالُ الْحَلَقُ الْحَلْحُولُ الْحَلَقُ الْحَلْحُولُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَ

## باب في الشفاعة

٤٧٣٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بَسْطَامُ بْنُ حَرَيْثِ عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَنْسَ بَنُ حَرَيْثِ عَنْ أَشْعَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِي الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِي الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِي الْحُدَّانِيِّ مِنْ أُمَّتِي.

• ٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنَا أَبُو
 رَجَاء قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قُومٌ مِنَ النَّارِ بشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدُّ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُستَمَوْنَ الْجَهَنَّمِيئِينَ.

جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس، وفُزّع، أي كشف وأزيل.

#### [باب في الشفاعة]

٤٧٣٩ ـ «الأهل الكبائر» ففيه دلالة على الشفاعة في الكبائر، فهو رد على من ينكر ذلك ويرى أن الشفاعة لرفع الدرجات وغيره، ولا شفاعة لأهل الكبائر؛ بل هم يخلدون في النار.

• ٤٧٤ - «الجهنميين» قيل: ليس التسمية بها تنقيصًا لهم بل استذكارًا لما كانوا فيها ليزيدوا فرحًا على فرح لكونهم عتقاء الله، وروي: «الجهنميون» بالواو لكونه بمنزلة العلم لهم والله تعالى أعلم.

الْجنَّة يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّة يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ،

# باب في خور البعث والصور

٤٧٤٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْلَمُ عَنْ بِشْرِ بْنِ شَعَاف عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الصَّورُ قَرُنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.
قَالَ الصَّورُ قَرُنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.

٣٤٣ عَنْ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَسَالِكُ عَسْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْسرَجِ عَسْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْسرَجِ عَسْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: كُلَّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ ابْنِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: كُلَّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ ابْنِ وَسُلَّمَ قَسَالَ: كُلَّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الْرُضُ إِلا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكِّبُ .

# اباب في خور البعث والصورا

٤٧٤٣ - اكل ابن آدم، أي جميع جسده، فالكل مجموعي وليس المراد كل فرد من أفراد ابن آدم، على أن تكون كلمة كل أفراد بالعدم ملائمته للاستثناء، وأيضًا يحتاج ذلك إلى أن يجعل ابن آدم بمعنى مطلق الإنسان حتى يكون بمنزلة النكرة، وهو بالرفع مبتدأ، خبره تأكل، ويحتمل أن تنصب كل ابن آدم على أنه مفعول مقدم، فلا يحتاج الكلام إلى تقدير، «إلا عجب» بفتح عين وسكون جيم العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، «وفيه يركب» أي ومنه يركب في الخلق الثاني، فهذا دليل البعث، فلذلك ذكره في باب البعث، كما أن النفخ باعتبار شموله للنفخ الثاني من أدلة، فذكر حديث النفخ في باب البعث والله تعالى أعلم.

# باب في فلق البنه والنار

٤٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبٌ وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلا دَخَلَهَا ثُمَّ حَقَهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبُ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخُلُهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبٌ وَعِزَّتِكَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ كُمْ عَلَى اللَّهُ النَّارَ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبٌ وَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ لَا لا يَدْخُلُهَا فَحَقَهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبُ فَانَظُرُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَعَلَى إِلَيْهَا فَذَهِبَ فَلَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدُولُ الْمَلِيلُ اذْهَبُ فَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال

# باب في الاوض

٤٧٤٥ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَمُسَدَّدٌ قَالا: حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

#### [باب في ثلق البنة والنار]

أي في أنهما مخلوقتان موجودتان لاكما قيل أنهما ستخلقان يوم القيامة، والحديث صريح في الدلالة على مراده كما لا يخفى.

#### [باب في الكوض]

٤٧٤٥ ـ «إن أمامكم، أي قدامكم، كأنهم يستقبلونه كما بين، «جريا» بفتح

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

٢٤٢٦ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبةً عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَة عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ أَنِي لِمَ أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ أَلْفِ جُزْء مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَ الْحَوْضَ قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعُ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانِ مِائَةٍ.

١٤٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَاهُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ ابْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوا لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَرَيْ الْمُونُ وَعَدَنِيهِ وَمُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَزَّ وَجَلًّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَزَّ وَجَلًّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ

جيم وسكون راء مهملة ثم موحدة مقصورة ، (وأزارح) بفتح همزة وسكون ذال معجمة وضم راء مهملة وحاء مهملة هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال ، وقد جاء في تحديد الحوض حدود مختلفة ، ووجه التوفيق أن تحمل على بيان تطويل المسافة لا تحديدها والله تعالى أعلم .

<sup>2</sup>۷٤٦ - «ممن يرد علي » بتشديد الياء أو تخفيفها ، «إغفاء » الإغفاء بغين معجمة وفاء النوم الخفيف وهي حالة الوحي غالبًا ، ويحتمل أن يريد به الإعراض عما كان فيه ، «المُجيب» بجيم وبفتح مثناة مشددة وموحدة الأجوف .

خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكُواكِب.

٤٧٤٨ عَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنُ النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِنَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَيَّبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوَّفُ فَي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَوَّفُ الْمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَلَكِ الَّذِي مَعَهُ مَا هَذَا قَالَ الْكُوثُولُ الَّذِي أَعْطَاكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ .

4 ٤٧٤ عَدُونَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فَلانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ فِي السَّمَاطِ فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا اللَّحْدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيْرُونِي اللَّحُدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيْرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّد مِنَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةً مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ وَيْنَ عَيْرُ شَيْنٍ قَالَ إِنِّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لاسْأَلَكَ عَن مَلًى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُو فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الْحَوْضِ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُو فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُو فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ أَوْهُ بَوْ مَنْ كَذَب به أَبُو بَرْزَةَ نَعَمْ لا مَرَّةً وَلا ثَنْتَيْنَ وَلا ثَلاثًا وَلا أَرْبَعًا وَلا خَمْسًا فَمَنْ كَذَب به

٤٧٤٩ ـ «وكان في السماط» بكسر السين أي الجماعة التي كانوا عنده «إن محمديكم» بالياء المشددة للتثنية غدا اسمين القصر، «فذاكر قول الله تعالى» أي فذاك التثبيت من الله تعالى هو مضمون قول الله تعالى، أي هو للسؤال المراد

فَلا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا.

# باب في المسألة في القبر وغذاب القبر

• 840 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ قُولُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللل

المُعَابِ بْنُ الْأَنْبَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْوَهَابِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَظَاءِ الْخَفَّافُ أَبُو نَصْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّ عَظَاءِ الْخَفَّافُ أَبُو نَصْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ إِنَّ نَظِيدٍ النَّهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلا لِبَنِي النَّجَّادِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَرِعَ فَسَعِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلا لِبَنِي النَّجَادِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَرِعَ فَعَالَ مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

بالتثبيت في الآخرة المذكور في الآية والله تعالى أعلم.

# ابلب في المسألة في القبر وغذاب القبرا

١ ٤٧٥ - «آتاه ملك ، قيل: هذا يدل على أن الملك السائل واحد ، وقد جاء في غير هذا الحديث سؤال ملكين ، فإما أن يكون ذاك لاختلاف الأشخاص ، فشخص يأتيه ملكان للسؤال ليكون السؤال عليه أهول بسبب كثرة الآثام التي عليه ، وآخر يأتيه الواحد يملي السؤال أخف لما سبق منه من صالح الأعمال ، ويحتمل أن يكون الاقتصار على الواحد لكونه السائل وليس فيه نفي إتيان الآخر ، «فإن الله كلمه ، إن شرطية ، «هداه » أي في الدنيا أو في تلك الحالة

فَقَال: تَعْوَدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْت تَعُولُ فِي هَذَا تَعْبُدُ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْت تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُو عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُو عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُو عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ عَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى مَنْتِ مِنَا لَهُ فَيَالًا لَهُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبُدُلُكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذُهُ مَلَ اللَّهُ مَعْمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبُدُلُكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَى أَذُهُ مَلَكُ فَي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَهْلِي فَيُقُولُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَسْتَهِرُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْ مَا كُنْت تَعْبُدُ فَيَقُولُ لا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ فَيُقُالُ لَهُ فَمَا كُنْت مَعْبُدُ فَيَقُولُ لا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ فَيُقَالُ لَهُ فَمَا كُنْت تَعْبُدُ فَيَقُولُ لا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ فَيُقُولُ لَهُ إِنْ النَّاسُ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِن حَديدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ عَيْرُ الثَّقَلَيْن.

٤٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَاسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولانِ لَهُ فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ الأُولُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولانِ لَهُ فَذَكَرَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ الأُولُ

غيرها، الظاهر غيرهما بتثنية الضمير، لكن نسختنا غيرها بتأنيث الضمير وإفراده، فلعل المراد غير الخصلة المذكورة، وفينطلق، على بناء المفعول بسبب تعديته بالباء، وفينتهره، أي ينكر عليه فعله وقوله تشديدًا في السؤال، وولا تليت، أي ولا قرأت، أصله تلوت قلبت الواوياء للازدواج، كذا قيل، ويجوز أن يكون معناه ولا تبعت أهل الحق أي ما كنت محققًا للأمر ولا مقلدًا لأهله والله تعالى أعلم.

قَالَ فِيهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولانِ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقَ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ وَلِيهُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

السُّرِيّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَهَذَا لَفُطُ هَنَّادٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ السَّرِيّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَهَذَا لَفُطُ هَنَّادٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ وَالنَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنْصَارِ فَالنَّهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْسُ وَفِي يَدِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْسُ وَفِي يَدِهِ عَدْ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاهُنَا وَقَالَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ مَنَّ عَذَابِ الْقَبْرِ مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيكَ قَالَ اللَّهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَنْ وَلَوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ وَلَكَ وَمَنْ نَبِيكَ قَالَ إِلَى اللَّهُ مَنْ وَلَكُ وَمَنْ نَبِيكَ قَالَ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَا دِينَكَ وَمَنْ نَبِيكَ قَالَ اللَّهِ مَنْ مَنْ وَلَكُ وَمَنْ نَبِيكُ فَالَ اللَّهِ مَنْ وَلَكُ وَمَنْ نَبِيكَ قَالَ اللَّهُ مَنْ وَلَكُ وَمَنْ نَبِيكَ قَالَ اللَّهُ مَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيكَ اللَّهُ فَيَقُولُانَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيكَ اللَّهُ لَلْمُ فَيَقُولُانَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيكَ اللَّهُ فَيَقُولُانَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَلَانَ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ لُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الطير، أي لا يتحرك منا أحد توقيرًا لمجلسه وتعظيمًا له على وأنها على وؤوسنا الطير، أي لا يتحرك منا أحد توقيرًا لمجلسه وتعظيمًا له على فإن الطير لا يكاديقع على ما له أدنى حركة، وينكت به في الأرض، أي يضرب به الأرض بحيث يؤثر فيها ، فلذلك عدي بفي، ووأنه يسمع، أي الميت، ويسمع خفق نعالهم، بفتح معجمة وسكون فاء فقاف أي صوت نعالهم على الأرض إذا مشوا، متعلق بالخفق حين يقال متعلق بيسمع، ووما دينك، لما كان أصل الدين هو التوحيد وإثبات الرسالة لم يجعله فيما سبق أصلاً بنفسه بل قيل فما يسيل عن شيء غيرها، فلا منافاة،

بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُو رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَقُولان: وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلُّ: ﴿ يُغَبِّتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآيَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْجِهَا وَطِيبِهَا قَالَ وَيُفْتَحُ لَهُ اللّهُ فِيهُا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِه لَهُ فِيهُا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِه وَيَأْتِيهِ مِنْ رَبُّكَ فَيتَقُولُ هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِي فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لا أَدْرِي فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لا أَدْرِي فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لا أَدْرِي فَيَقُولُ : مَا هَذَا الرّجُلُ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لا أَدْرِي فَيَقُولُ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَب اللّهُ مِنَ النَّارِ وَٱلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنَ النَّارِ وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ فَيَقُولُ : فَانْ النَّرِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ النَّارِ وَالْتَعُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ

«فافوشوه» هو بألف قطع أي اجعلوا له فراشاً من فرش الجنة، «والبسوه» يؤيد ما قيل إن الميت يلبس غير الكفن، وعدم الطهور عند الميت لا يضر في ذلك كما لا يضر عدم رؤية أحدنا جبريل عند النبي عَلَيْ في حضوره عنده عَلَيْ، «فيأتيه من روحها» أي ما لا يوصف كنهه فأبهم لذلك، ويحتمل أن تكون من تبعيضية أو زائدة عند من جوزها، «هاه هاه» كلمة يقولها المتحير في الكلام إن كذب أي فيما قال لا أدري؛ لأن دين الله ونبوة رسوله كان ظاهراً، وإن تفسيرية ويحتمل أنها مصدرية أي لأجل أن كذب في الدئيا، «افرشوه من النار» والفاء زائدة، ولم يقل عبدي كما في المؤمن إهانة له، وقد قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَولَىٰ لهُم ﴾ (١) ، «يقيض» أي يقرر له لتعذيبه، «أعمى أبكم» أي من لا ينظر إليه ولا

<sup>(</sup>١) سورة محمد : آية (١١).

حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُصَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَصْلاعُهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ قَالَ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا قَالَ فَيَصْرِبُهُ بِهَا ضَرَابَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ إِلاَ التَّقَلَيْنَ فَيَصِيرُ تُرَابًا قَالَ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ.

٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعُمْشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ أَبِي عُمْرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

## باب في ذيحر الميزان

و ٤٧٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ إِبْرَاهِيمَ وَحَمَيْدُ بْنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فَسَلَّمَ أَمَّا فِي ثَلاثَةٍ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي ثَلاثَةٍ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ وَسَلَّمَ أَمًا فِي ثَلاثَةٍ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْخِفُ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿ هَاوُهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾ أيخيف مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ ﴿ هَاوُهُ مُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾

يرحمه ولا يسمع كلامه، ولا يلتفت إليه، «مرزبة» قيل: المحدثون يشددون الباء والصواب تخفيفها، «فلا يذكر أحد أحدًا» ظاهره عموم هذه الحالة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضًا، بل ظاهر الكلام مسوق فيه على الله و كونهم على بينة مسل الله لا ينافيه، فإن غلبة الخوف تنسي حقيقة الأمر، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بغيرهم والله تعالى أعلم.

حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنَ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْد الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ قَالَ يَعْقُوبُ عَنْ يُونُسَ وَهَذَا لَفُظُ حَدينِهِ. بالمِد في الحالاء

٢٥٦٦ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ بَعْدَ نُوحٍ إِلا وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قُومَهُ وَإِنِي أُنْذِرُكُمُوهُ فَوصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي وَسَمِعَ كَلامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي وَسَمِعَ كَلامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه

#### [باب في الحجاليا

قبل بعد نوح، إبعد نوح، إلخ، لعل إنذار من بعد نوح أشد وأكثر من إنذار نوح، فلذا قبل بعد نوح، وعلى هذا فمعنى «قد أنذر، أي بالغ في الإنذار، فلا منافاة بينه وبين الحديث الآتي، وكان إنذارهم تعظيم لفتنة وتقريب بها وبيان منهم أن وقتها غير معلوم عندهم بالتعيين، وعليه يحمل قوله ﷺ: «ولعله سيدركه» إلخ، على أنه في رواية الترمذي(۱)، أو سمع هديي فيحتمل أن الواو في رواية المصنف بمعنى أو، فيمكن أن يحمل على سماعه أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة، فكيون المراد بقاء كلامه ﷺ إلى حين ظهور الدجال، وحمله بعضهم على الخضر عليه السلام، وقال: وفيه دليل على حياته، وقوله: أو خير، قال ابن العربي في شرح الترمذي ما يفيد أنه سهو من الرواة وإن رواه المستورون، فإن القلوب لم تكن عند مفارقة

<sup>(</sup>١) الترمذي في الفتن (٢٢٣٤)، وقال: حسن غريب من حديث أبي عبيدة.

كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمِثْلُهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرٌ.

١٧٥٧ عن أبيه قال قام النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّه سَالِم عَنْ أبيهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّه بِمَا هُو أَهْلُهُ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ ومَا مِنْ نَبِي إلا قَدْ أَنْذَرَهُ فَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلا لَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَأَعْورَ.

## باب في [قتاء] الأوارج

٤٧٥٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلَّ عَنْ مُطَرَف عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ مُطَرَف عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْرًا فَقَدْ خَلْعَ ربْقَة الإسْلام مِنْ عُنُقِهِ.

النبي ﷺ إلى المنازل كهي بحضرته ولا بعد موته للخطة كه ي عند ظهور الفتن، وقد قال أنس: ما نفضنا أيدينا من تربة رسول الله ﷺ حتى أنكرنا قلوبنا . اهـ.

قلت: يمكن حمله على الخيرية من وجه فإن الثبات على الإيمان مع وجود تلك الفتنة لا يساويه الثبات عند ظهور المعجزات، والخيرية من وجه لا تنافيها الخيرية في وقته على من وجوه كثيرة، والناظر في الأحاديث يعرف أن هذا حق لابد من اعتباره في كثير من الأحاديث والله تعالى أعلم.

#### اباب في اقتلها الثوارع

٤٧٥٨ ـ وربقة الإسلام، قال الخطابي: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق عسكها لثلا تشرد، يقول من خرج عن طاعة الجماعة أو فارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، فكأنه كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٣٣٤).

٧٥٩ عن أبي الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ابْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَيْهِ فَ أَنْتُم وَأَثِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهِ ذَا الْفَيْءِ قُلْتُ إِذَنْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ الْفَيْءِ قُلْتُ إِذَنْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ الْفَيْءِ قُلْتُ إِذَنْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ الْفَيْءِ قُلْتُ أَوْ أَلْحَقَكَ قَالَ أَوْلا أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي.

، ٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدِ عَنِ الْمُعَلَى بْنِ زِيَادٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَن عَنْ أُمِّ سَلَهَ مَ أَلِمَ سَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُونَ فَمَنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُونَ فَمَنْ أَنْكُرُ قَالَ أَبُو دَاوِد: قَالَ هِشَامٌ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ أَئِمَةً قَالَ اللهِ أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا وَلَكُنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا نُقَاتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا فَقَالُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا فَعَالَهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا فَقَالُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا فَقَالًا لَهُ مُنْ رَضِي وَتَابَعَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا فَقَالًا مُنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أَفَلا

قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِ شَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَة قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ صَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَة عَنِ النَّبِيَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِم قَالَ قَتَادَة يُعْنِى مَنْ أَنْكَرَ بَقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِه بَقَلْبِهِ.

٠٤٧٦ ـ «مًا صلوا» أي ما داموا يظهرون الإسلام .

٤٧٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ عَنَ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ فِي عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ قَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرُقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ قَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرُقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

## باب في قتاله الثوارج

٤٧٦٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّ عَلِيًّا ذَكُر أَهْلَ النَّهْرَوَان فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُحْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَأْتُكُمْ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُحْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا وَعَدَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قُلْتُ أَنْتُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ قَالَ قَالَ إِي وَرَبُ الْكَعْبَةِ.

٤٧٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرِنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

٤٧٦٢ ـ دهنات ، أي شرور وفساد.

## (باب في هتاك الثوارع)

273 - «مودن اليد أو مخدج اليد» كلاهما على وزن اسم مفعول أي من الأفعال ومعناه القصير اليد أو مثدون اليد بمثلثة ودال مهملة صغير اليد مجتمعها «والمثدون» الناقص الخلق، وقيل: أصله المثنود بتقديم النون على الدال، أي يشبه ثندوه الثدي، وهي رأسه، فقدم الدال على النون.

٤٧٦٤ . «بذهيبة» تصغير ذهب، «غاير العينين» أي داخلها إلى القعر،

نَعْم عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُهُ هَيْبَة فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَة بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِس الْحَنْظَلِي ثُمَّ الْمُجَاشِعِيُ وَبَيْنَ عُيَيْنَة بْنِ بَلاْرٍ الْفَزَارِي وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الْحَنْظَلِي ثُمَّ الْمُجَاشِعِيُ وَبَيْنَ عَلَيْمَة بْنِ عَلاَثَة الْعَامِرِيُ ثُمَّ أَحَد بَنِي الطَّائِي ثُمَّ أَحَد بَنِي نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَة بْنِ عُلاثَة الْعَامِرِي ثُمَّ أَحَد بَنِي الطَّائِي ثُمَّ أَحَد بَنِي لَكُ الْخَيْدِ فَكُونَ وَالْأَنْصَارُ وَقَالَت يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْد وَيَدعُنا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَالَفُهُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌّ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوجَنتيْن وَيَدعُنا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَالَفُهُمْ قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌّ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوجَنتيْن وَيَدعُنا فَقَالَ اللهِ يَعْلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلا تَأْمَنُونِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ اللّه عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلا تَأْمَنُونِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَلَى اللّه عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلا تَأْمَنُونِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلُهُ أَلْكُ عَلَى أَهْلِ الأَرْبِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلُهُ أَوْلُ عَلَى اللّه عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلا تَأْمَنُونِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلُهُ فَي عَقِبِ هَذَا قُومً الْوَلِيدِ قَالَ فَمَنعَهُ قَالَ الْمِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْولِيدِ فَالْ فَلَا الْمَالِمُ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْإَسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُورُانَ لَانُ اللّهُ مُنْ عَلْ الْوَلَا الْأُورُ اللّهُ الْإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُورُانَ لَانُ أَلَى اللّهُ الْمَالِ الْوَلِيلَ الْوَلِيلَ الْمُ الْولِيدِ اللّهُ الْمُ الْولِيلَةُ وَلَى الْمُعْلَى الْولِيلِيدِ اللّهُ الْمُلْ الْإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُولُ الْولَا الْولَالُونَ الْولَ الْمَالِ الْمُؤْلُونَ الْمُلَا الْإَولُونَ الْمُلْ الْولُولُ الْمُولُ الْولُولُ اللْولِيلِيلِ الْمُؤْلُونَ الْمُلْ الْولُولُ الْمُ الْولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْ الْولُولُ الْمُؤَلِيلُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْولَالِي اللْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٤٧٦٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُبَشِّرٌ يَعْنِي الْنَ إِسْمَعِيلَ الْحَلَبِيَّ عَنْ أَبِي عَمْرِو قَالَ يَعْنِي الْوَلِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَـمْرِو النَّهِ إِلْنَ إِسْمَعِيلَ الْحَدَّرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>«</sup>مشرف الوجنتين» أي مرتفعهما، وكذا «ناتئ الجبين» أي مرتفعه، وإن من ضخصئي» بكسر ضادين وسكون الهمزة الأولى أي من قبيلته، «يمرقون» أي يخرجون من الرمية بفتح الراء وتشديد الياء وهي التي يرميها الرامي من الصيد.

٤٧٦٥ - ١ على فوقه، بضم الفاء مدخل الوتر قيل: هو تعليق بالمحال، علق

صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلافٌ وَفُرْقَةٌ قُومٌ يُحْسِنُونَ الْقَيلَ ويُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّين مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُ الْخَلْق مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ لا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُ الْخَلْق وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُم وقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُم كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ.

٢٧٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ قَالَ أَبُو دَاود التَّسْبِيدُ التَّاسُبِيدُ التَّسْبِيدُ التَّسْبِيدُ التَّسْبِيدُ التَّاسُبِيدُ التَّسْبِيدُ التَّسْبِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّسْبِيدُ اللَّهُ الْتُولُولُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٤٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلام إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلائ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَذْعَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَذْعَةٌ

رجوعهم إلى البدين رجوع السهم إلى ما خرج من الوتر.

٤٧٦٦ - «والتسبيد» أي استقبال الشعر بالحلق وغيره، «ما يدموهم» من أنام أي جعله نائمًا ، والمراد أي اقتلوهم.

٤٧٦٧ . من خير قول البرية ، أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَان قَومٌ حُدَثَاءُ الأسْنَان سُفَهَاءُ الأحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ قَولُ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْهُ الرُزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهَبِيُ أَنَّهُ كَان فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوارِج فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوارِج فِي الْجَيْشِ اللَّهِ عِلَيْ عَلَيْهِ السَّلام الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوارِج فَقَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَت قِرَاءَتُكُمْ إِلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلِيه قِرَاءَتِهِمْ شَيْعًا وَلا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْعًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَت فِرَاءَتِهِمْ شَيْعًا وَلا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْعًا يَعْرَهُ وَلَا عَيَامُهُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْعًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَعْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ تَرَاقِيَةُ وَاللَّهُ مِنَ الرَّمِيَةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ لَيْمُ وَهُو عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ الرَّمِيَةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ لَالَهُ عَلَيْهِ مَنْ الرَّمِيَةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ لَوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْرَاتُ بِيصَ آفَتَذَهُ هَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهُل الشَّامُ وَتَسُرُّونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهُل الشَّامُ وَتَسْرُكُونَ هَوْلُ اللَّهُ إِنِّى لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهُل اللَّهُ عَلَى اللَّه

أقوال الناس.

٤٧٦٨ ـ «مثل حلمة الثدي، بفتحتين أي رأسه، «سرح الناس» أي مرعيهم، «فوحشوا برماحهم» أي رموا بها على بعد، «وشجرهم» أي دافعوهم بالرماح

أَنْ يَكُونُوا هَوُلاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْح النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ فَنَزُّلْنِي زَيْدُ بْنُ وَهْب مَنْزِلا مَنْزِلا حَتَّى مَرَّ بِنَا عَلَى قَنْ طَرَةٍ قَالَ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخُوارج عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرَّمَاحَ وَسُلُوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ قَالَ فَوَحَّشُوا برمَاحِهم واسْتَلُوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ برمَاحِهمْ قَالَ وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلُانَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْهِ الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوا قَالَ فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْه بنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ أَخْرجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبيدَةُ السُّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَّهَ إِلا هُوَ لَقَدْ مسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ.

٤٧٦٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيءِ قَالَ قَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام اطْلُبُوا الْمُخْدَجَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ فَكَأَنِّي الْحَدِيثَ فَاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ فَكَأَنِّي

وكفوهم عن أنفسهم بها.

٤٧٦٩ ـ «قريطق» تصغير قرطق (١) ، وهو القباء معرب، «كوته» وقد تضم

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٠/ ٣٢٣).

أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبَسْنِيٍّ عَلَيْهِ قُريَطِقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْنِ مِثْلُ ثَدَي الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ شُعَيْرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوع.

و ٤٧٧ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِدُ فِي الْمَسْجِدِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا يَوْمَئِدُ فِي الْمَسْجِدِ مَكَ الْمُسْاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلَيْ نُجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلَيْ نَجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُسًا لِي قَالَ أَبُو مَرْيَمَ وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثَّدَيَّةِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثَّدَيَّةِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثَّدِي عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السَّنُورِ قَالَ أَبُو دَاوِد وهُو عند النَّاسِ اسْمُهُ حَرْقُوسُ.

## باب في قتال اللصوص

٤٧٧١ ـ حَدُّثَنَا مُسَدُّدُ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْنُ حَسَنِ قَالَ حَدُّثَنِي عَمِّي إِبْرَاهِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقَّ فَقَاتَل فَهُو شَهِيدٌ.

الطاء.

<sup>•</sup> ٤٧٧ - «مثل سبالة السنور» السبالة بكسر السين قيل: السبلة بفتحتين الشارب وجمعه السبال.

٢٧٧٢ - حَدِّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَسِبُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ أَبْنِ عَنْ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي رَيْدٍ عَنِ اللَّهِ بْنِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُو شَهِيدٌ.

«آخر كتاب السنة،

\* \* \*

# كتاب الأدب باب في الكلم وأخلاق النبئ عَلِيَّة

٤٧٧٣ ـ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشُّعَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمرُ مَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة عِكْرِ مَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة قَالَ : قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَ عَلَى صِبْيَانَ وَهُمْ

#### [كتاب الأدب]

### اباب في العلم وأغلاق النبي علي الله

قيل: الأدب حسن التناول ، وقيل: مراعاة كل شيء ، وقيل: هو استعمال ما يحمل قولاً وفعلاً ، وقيل: الأخذ بمكارم الأخلاق ، وقيل: الوقوف مع الحسنات، وقيل: تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وقيل: حسن الأخلاق والله تعالى أعلم .

الذي قاله على وحدة الناس خلقًا، بضمتين أو سكون الثاني ، وهذا الذي قاله أنس حق، وكيف لا وقد مدحه الرب الجليل جل جلاله بذلك فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ ﴾ (١) فما أعظم ما عظمه الرب العظيم تعالى شأنه، وفقلت والله لا أذهب، ظاهره أنه قال له على هذا الكلام وعليه حمله شراح الحديث، ويرد عليه أنه كيف خالف أمر النبي عَلَيْ ظاهرًا، وكيف حلف بالله تعالى كاذبًا، وكيف

<sup>(</sup>١) سورة القلم: آية (٤).

يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضٌ بِقَفَاي مَنَ وَرَائِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ إِللَّهِ قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُ هَلا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُ هَلا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

\$ 477 حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا سليمان ـ يعني ابن المغيرة ـ عن ثابت، عن أنس، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عَشْر سنين بالمدينة، وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لى [فيها] أُفُ قَطُّ، وما قال لى: لم فعلت هذا؟ أو ألاً فعلت هذا.

٤٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

حمله النبي عَنِه على الذهاب بعد أن حلف أنه لا يذهب؟! ، وأجاب في بعض الشروح عن بعض هذه الإيرادات بجواب يصلح جوابًا عن الكل، فقال: إن هذا القول صدر عن أنس في صغره وهو غير مكلف.

قلت: ويمكن أن يقال معنى قوله: فقلت إني حدثت به نفسي وألقى إليها الشيطان هذا القول بطريق الوسوسة على خلاف ما كان عليه العزم والله تعالى أعلم.

وحتى أمر ، قبل بالرفع والنصب ، قال الطيبي: هو حكاية للحال الماضية أو حتى بمعنى كي ، وقال أنس ، إلخ ، فيه من بيان عظيم خلقه مالا يسعه طاقة البشر والله تعالى أعلم .

٤٧٧٥ - وفجيده، في القاموس الجبد الجذب وليس مقلوبة في لغة صحيحة

هِلال أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدُّنُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدُثُنَا كَانَ النّسِيُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدُّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا جِينَ قَامَ فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيَّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَاثِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاء خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيسِرَيَ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لا خَشِنًا فَالْتَفَتَ فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ احْمِلُ لِي عَلَى بَعِيسِرَيَ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي وَأَلْدَ لَا أَعْرَابِيُّ وَاللّهِ لا أَقِيدَكِها وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي وَأَلْلَهُ لا أَصْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مَنْ جَبْذَتِكَ النّبِي جَبَذْتُنِي فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الأَعْرَابِيُّ وَاللّهِ لا أَقِيدُكَهَا مِنْ جَبْذَتِكَ النّبِي جَبَذْتُنِي فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الأَعْرَابِيُّ وَاللّهِ لا أَقِيدُكَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَنْ مُ مَا لَهُ الْمَعْرَابِي وَاللّهِ لا أَقِيدُكَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَمْ مَا لَهُ عَلَى بَعِيرِيْهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرِيْهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرِ شَعِيرًا وَعَلَى الآخَوَ تَمُوا مُنْ أَنْ هُمَ الْنَقَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرَقُوا عَلَى بَرَكَةِ اللّه بَالْكُولُ مَالَى اللّهُ عَلَى بَعِيرِيْهِ فَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ مُعَيْقُولُ الْمُعْرَابِي أَلْ الْمُعْرَافِي عَلَى بَرَكُمْ اللّهِ عَلَى الْمُ فَقَالَ الْعَرَافِي الْمُعْرَافِي عَلَى الْا مِنْ مَالِكُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْرِلُ الْمُعَلِي الْمُعْولُ اللّهُ الْمُعْرَاقِهُ اللّهُ الْمُعْرَافِي اللّهُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ الْمُعْرَافِي اللّهُ الْمُعْرَافِي اللّهِ الْمُعْرِقُولُ اللّهُ الْمُعَرِقُولُ الْمُعْرِلُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْرِلُولُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُ الْمُولِلُهُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْرِلُولُ

كما وهم الجوهري<sup>(1)</sup> ، وفحمر ، من التحمير أي جعلها حمراء ، وأحمل لي ، أعطني من الطعام وغيره ما أحمل عليهما ، وهذا من عادة جفاة الأعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم ، ولا ، أي لا أحمل من مالي وأستغفر الله من أن أعتقد ذلك ، ولا أحملك ، أي لا أحمل لك كما في نسخة ، وحتى تقيدني ، من الإقادة ، ولعل المراد الإخبار أنه لا يستحق أن يحمل بلا أخذ القود منه ، وإلا فقد حمله بلا قود ، وفيه دلالة على شرع القود للجبذة ، ووالله لا أقيد كها ، كأنه أراد أنه إكمال كرمه يعفو البتة ، وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا المعجزات إلا هذا الخلق كفي شاهداً على النبوة والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص ٤٢٣) ط. الرسالة.

### باب في الوقار

٢٧٧٦ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَ أَبَاهُ حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ أَنَ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَهُ عَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءً مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوةِ .

#### باب من چخلو غيظا

٤٧٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبٍ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي

### (باب في الوقار)

الهدية الطريقة والسير، قال الخطابي: هدى الرجل حاله ومذهبه، وكذا ولهدية الطريقة والسير، قال الخطابي: هدى الرجل حاله ومذهبه، وكذا والسمت، (۱) بفتح فسكون فالعطف مثل عطف التفسير ووالاقتصاد، التوسط بين الإفراط والتفريط وهو محمود في كل شيء، ومعنى كونها خبراً من النبوة أنها جزء من فضائل الأنبياء أو جزء مما جاء به الأنبياء ودعوا الناس إليه، أو أن صاحبها يستحق أن يوقر ويعظم ويلبسه الله تعالى لباس التقوى على قدر هذا الجزء من النبوة، لو كانت النبوة ذات أجزاء وإلا فالنبوة لا تتجزأ وجعلها جزءا من هذا العدد موكول إلى عامله لا دخل للرائى فيه والله تعالى أعلم.

#### الليد ملي الله الله الله

٤٧٧٧ ـ دمن كظم غيظًا، أي حبس نفسه عن إجراء مقتضاه ، «ينفذه» من

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٠٦).

أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائق يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاء عَلَى رُءُوسِ الْخَلائق يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاء قَالَ أَبُو دَاود: اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ.

٤٧٧٨ ـ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيْ عَنْ بِشْرِ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ سُويَد بْن وَهْبِ عِنَ رَجُلِ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَجُل مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوهُ قَالَ مَلاهُ اللَّهُ أَمْنَا وإِيمَانَا لَمْ يَذْكُر رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوهُ قَالَ مَلاهُ اللَّهُ أَمْنَا وإِيمَانَا لَمْ يَذْكُر قَصَّةَ دَعَاهُ اللَّهُ زَادَ وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُو يَقْدرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشَرِّ وَعِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ بِشَرِّ أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكُرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَهِ تَعَالَى تَوَجَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَهِ تَعَالَى تَوَجَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل

٤٧٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبُةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الأَعْمَش

الإنفاذ أي قادر على أن يأتي بمقتضاه، وفيه أنه إنما يحمد من القادر على إجراء مقتضاه، وغيره، «يكظم جبرًا» لكن إن ترك الانتقام لميل ضعه إلى المسامحة والتحمل حتى لو قدر لتركه أيضًا لا لعدم القدرة فهو عمن يرجى له ذلك والله تعالى أعلم.

٤٧٧٨ ـ ١ ومن زوج، أي من يحتاج إلى الزواج أهو على عموم، فلو زوج غير المحتاج يرجى له ذلك، لكن إذا كان راغبًا، وأما إذا كان قهرًا، فلا والله تعالى أعلم.

٤٧٧٩ - «الصرعة» بضم الصاد وفتح راء المبالغ في صراع الناس أي يطرحهم

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ قَالُوا الَّذِي لا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ قَالَ لا وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب.

### اباب ما يقاله عند الفضيرا

• ٤٧٨ عَدْ أَنْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصِبَ أَحَدُهُمَا غَصَبًا اسْتَبَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصِبَ أَحَدُهُمَا غَصَبًا شَدِيدًا حَتَى خُيْلَ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَةٍ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه شَدِيدًا حَتَى خُيْلَ إِلَي أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَةٍ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجدُهُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجدُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ مَا هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ اللَّه إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ فَجَعَلَ مُنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذً يَامُرُهُ فَأَبَى وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَزْدًادُ غَضَبًا.

٤٧٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ

على الأرض، ويقال له صريع كأمير، والمراد أن القوي من يدفع نفسه التي هي أعدى عدو الإنسان عند قيامها لا من يرفع غيره، والمراد أنه الممدوح شرعًا لا أنه لا يطلق الاسم إلا عليه، وقيل من قبيل نقل الاسم والله تعالى أعلم.

#### [[باب ما يقاله عند الغضب]]

٤٧٨ - «يتسمنزع» بزاي معجمة مشددة وعين مهملة أي يتشقق وينقطع،
 ومحك كمنع لج أي في الخصومة.

٤٧٨١ ـ وهل ترى بي من جنون، أي هذا إنما يقوله المجنون، ولم ير أن هذا

عَنْ عَدِي بْنِ قَابِتِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبُّ رَجُلان عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِحُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجَدُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجَدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ .

٤٧٨٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى آللَه عَنْدُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى آللَه عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَب عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلا فَلْيَحْلِسْ فَإِنْ ذَهَب عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلا فَلْيَحْطُجِعْ.

٤٧٨٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِد عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَكُر أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا ذَرْ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاود وَهَذَا أَصَحُ الْحَدِيثَيْنِ.

٤٧٨٤ ـ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْمَعْنَى قَالَا حَثَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ الْقَاصُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرُوَةً بْنِ مُحَمَّد.

هو عين الجنون.

بعيد، فإن الأرض أصل الإنسان وهي في السكون في كل الأحوال كالعلم، بعيد، فإن الأرض أصل الإنسان وهي في السكون في كل الأحوال كالعلم، وقال الخطابي: يشبه أنه تلخ أمره بالجلوس ثم الاضطجاع؛ لأن القائم أقرب إلى الحركة والبطش، والقاعد دونه، والمضطجع ممنوع منها فربما بالقيام يخاف عليه ما يصير سببًا للندامة بعده، فأمره بالقعود ونحوه لذلك والله تعالى أعلم (١).

<sup>(</sup>١) معالم السن (٤/ ١٠٨).

السَّعْدِيُ فَكُلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّا فَقَالَ حَدَّثَنِي السَّعْدِيُ فَكُلَّمَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي السَّعْدِيُ فَكُلُمهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبِ أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَب أَبِي عَنْ جَدَّي عَطِيلة قَالَ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَانَ وَإِنَّ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّا .

## باب [فع] التجاوز فع إلامر

عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَلَيْهُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُواةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ

## اباب افع التجاوز فع الأمرا

2٧٨٥ ـ وما خير ، على بناء المفعول من التخيير ، قيل: أبهم الفاعل ليشمل ما يكون من قبل: المخلوقين وما يكومن قبل الله تعالى فيتصور أن يكون بين شيئين أحدهما إثم، وقيل: إن التخيير من الكفار والمنافقين ، فكون أحدهما إثما ظاهر ، وإن كان من المسلمين فمعناه مالم يؤد إلى إثم كالتخيير في الاجتهاد والاقتصاد ، فإن المجاهدة بحيث يفضي إلى الهلاك لا يجوز لنفسه أي لانتصار نفسه ، وإلا أن ينتسهك على بناء المفعول أي إلا إذا كان أحد بالغ في خرق محارم الشرع في ضمن إيذائه فينتصر لنفسه ، لكن في ضمن الانتقام لله بأن يجعل القصد الأصلي ذلك ، فالاستثناء متصل ، أن يأخذ العفو من أخلاق يريد ليس المراد خذ الزايد من أموال الناس في الصدقات والزكاة على العفو بمعنى الفضل ، بل المراد خذ العفو

إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا.

٤٧٨٦ ـ حَدَّثَنَا مُسندَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا وَلا امْرَأَةً قَطُّ.

٤٧٨٧ ـ حَدُثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الطُّفَاوِيُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الزَّبَيْرِ فِي قُولِله ﴿ خُذِ الْعَفُو ﴾ قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفُو مِنْ أَخُلاق النَّاس.

## باب في كسن المشرة

٤٧٨٨ ـ حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْحِمَّانِيَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيُّءُ لَمْ يَقُلُ مَا بَالُ فَلان يَقُولُ وَلَكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا.

الذي هو من جملة أخلاقهم والله تعالى أعلم.

## [باب في كسن المشرة]

بكسر عين وسكون شين معجمة الصحبة .

٤٧٨٨ ـ لم يقل ما بال فلان احترازاً عن المواجهة بالمكروه من حصول المطلوب بدونه، فإن قلت كيف يصح الجمع في قوله: «ما بال أقوام» قلت: يكفيه الفرض أن يغسل، ذا إشارة إلى أثر الصفرة وضمير (عنه) للرجل.

٤٧٨٩ ـ حَدَّثَنَا صَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافع عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافع عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ يَعْلَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ غِرِّ كَرَجٌ وَالْفَاجِرُ خِبِ لَئِيمٌ.

٤٧٩١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

<sup>•</sup> ٤٧٩- والمؤمن غر ، بكسر غين معجمة وتشديد راء مهملة هو الذي لا يعرف الشر أو يتغافل عنه إلى الخير ، وكريم ، أي شريف الأخلاق ، وخب ، بفتح الخاء وتكسر وتشديد الباء الخداع الذي يسعى بين الناس بالفساد ، لئيم سيئ الأخلاق ، والحديث قد أخرجه المصنف بطريقين وذكر له السيوطي طريقاً آخر في حاشيته الترمذي ، فهو لا ينزل عن درجة الحسن ، فالحكم بوضعه خطأ من قائله والله تعالى أعلم .

ا ٤٧٩ ـ دبئس ابن العشيرة ١ (١) لم يقل على وجه الاغتياب بل النصيحة من

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود (أخو).

عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِعْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ قَالَ النَّذَنُوا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ الْعَشِيرَةِ أَوْ بَعْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ قَالَ النَّذَنُوا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلُ فَقَالَتِ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلُ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّ شَرَ فَقَالَ اللَّهِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لاتُقَاءِ فُحْشِهِ.

٤٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ رَجُلا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرة صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرة فَلَمَّا ذَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ فَلَمَّا ذَخَلَ انْبَسَطُت فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ بِئُسَ أَخُو الْعَشِيرة فَلَمَا دَخَلَ انْبَسَطُت إلَيْهِ فَقَالَ يَا عَائِشَة أَنِ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ.

٣٩٧٣ - حَدُثْنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَنِ النَّبِيُّ الْعُمْشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةً فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتٌ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً إِنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكُرَمُونَ اتَّقَاءَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةً إِنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكُرَمُونَ اتَّقَاءَ السَّتِهِ مُ

لم يكن عالمًا بحاله، أو أنه كان مجاهرًا بالشر، فلا غيبة لمثله من تركه الناس، أي فلا أكون كذلك، وإن هذا الرجل منهم فينبغي ترك التعرض له، والرواية الثانية تؤيد هذا المعنى والله تعالى أعلم.

٤٧٩٢ ـ «المتفحش، المتكلف به، فإذا اجتمع الطبع مع التكلف كان إثماً.

٤٧٩٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِس قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلا الْتَقَمَّ أُذُنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ أَنَس قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلا الْتَقَمَ أُذُنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنَحِّي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلا أَخَذَ فَيُنَحِّي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلا أَخَذَ بِيدِهِ فَتَرَكَ يَلَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُنَحِّي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلا أَخَذَ بِيدِهِ فَتَرَكَ يَلَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدَعُ يَدَهُ.

## باب في الاياء

٤٧٩٥ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْسَ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْسَ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الإِيمَان.

٤٧٩٦ حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُويْدِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَثَمَّ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُمُّ وَكُمُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ كُلُهُ مَنْ مَنْ مُنْ مَعْمِ الْكُتُبِ اللَّهُ مَكِينَةً وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفًا فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ وَآعَادَ بُشَيْرٌ الْكُولُمُ قَالَ أَلا أَرَانِي أَحَدُثُكَ عَنْ الْكَلامَ قَالَ أَلا أَرَانِي أُحَدُثُكَ عَنْ الْكَلامَ قَالَ أَلا أَرَانِي أُحَدُثُكَ عَنْ الْكَلامَ قَالَ أَلا أَرَانِي أُحَدُثُكَ عَنْ

#### اباب في الاياما

٤٧٩٦ - وضعفًا ، كالحياء الذي يمنع عن طلب العلم ونحوه ، لكن ذاك غير

٤٧٩٤ ـ والتقم، أي وضع فمه عليه بحيث صار الإذن كاللقمة له وفينحًى، بالتشديد أي يبعد.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدّثُنِي عَنْ كُتُبِكَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدِ، إِيهِ. إِيهِ.

٤٧٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيَ النِّهِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنُ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَح فَافْعَلْ مَا شِئْتَ .

## باب في عسن الثلق

٤٧٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإسْكَنْدَرَانِيَ عَنْ عَمْرِ وَعَنِ الْمُطَلِب عَنْ عَائِسَهَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِم.

مندرج في الحياء شرعًا ، فلا إشكال في كون الحياء خيرًا كله.

249٧ - وإذا لم تست عي بحذف إحدى اليائين للجزم وإبقاء الثانية مكسورة، وقوله: وأفاصنع ما شعت و (١) أن الحياء هو المانع عن ارتكاب الشرور، فالحياء من الله يمنع من القبائح الدنية، ومن الناس يمنع من القبائح العادية، فإذا فقد الحياء لا يبالي المرء بما يفعل، فالأمر بمعنى الخبر، وقيل: المراد أنه لابد للمرء من النظر فيما يفعل فإن كان أمراً لا يستحي منه، فليفعل وإلا فليدع، وقيل: هو وعيد كقوله: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾ (٢) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في أبي داود افافصل.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (٤٠).

وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَشِيسِ أَخْسَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَةً عَنْ عَطَاء وَحَدُّثَنَا ابْنُ كَشِيسِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَةً عَنْ عَطَاء الْكَيْخَارَانِيَّ عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكَيْخَارَانِيٍّ عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكَيْخَارَانِيٍّ وَالْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ مَم عَنْ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِيَّ قَالَ أَبُو دَاود: وَهُو عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ وَهُو خَالُ إِبْرَاهِمَ بْنِ نَافِع يُقَالُ كَيْخَارَانِيُّ وَكُوْخَارَانِيٍّ .

، ٤٨٠ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو كَعْبٍ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّعْدِيُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيمٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَصِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خَلَقَهُ.

## [باب في كسن الذلق]

٤٧٩٩ ـ «من حسن الخلق»، فإنه به يعامل مع الله تعالى أحسن ما يكون ومع الحلق كذلك.

والله تعالى أعلم. ويسطها، وليس المراد خارجًا عن الجنة ، بفتحتين أي حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطها، وليس المراد خارجًا عن الجنة كما قيل فتأمل والله تعالى أعلم.

« ترك المراء» أي الجدال خوفًا من أن يقع صاحبه في اللجاج في الباطل ·

## بانب في مجراهية الرفعة في الأمور

قَالَ: كَانَتِ الْعَصْبَاءُ لا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِي عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الله عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الله عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الأَعْرَابِي فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ حَقَّ عَلَى الله عَزَ وَجَلَّ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إلا وَضَعَهُ.

الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين، والمراد بالبطين من همته الحثير اللحم المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين، والمراد بالبطين من همته البطن لا الذي خلقه الله تعالى كذلك من غير سعي منه، وه الجعظري، بفتح جيم وسكون عين بعدها معجمة مفتوحة الفظ الغليظ المتكبر، وقد سبق تأويلات مثل هذه الأحاديث مراراً.

## اباب فع كراهية الرفعة فع الأمورا

المحدد المعدد المعدد المفعول أي لا تسبقها في الجري ناقة أخرى أو جمل أخرى، «على قعود» بفتح القاف هو من الإبل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون سنتان إلى السنة السادسة. وقيل: هو ما يعده الرجل للركوب، والجمل والأنثى قعودة بالتاء.

٣ - ٤٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس بِهذه اللَّهِ عَنْ أَنَس بِهذه اللَّهِ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَقًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ.

## باب في محراهية التماجح

١٠٠٤ - حَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا وكِيعٌ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ في وجْهه فَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ في وجْهه فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ تُرَابًا فَحَسَثًا فِي وَجْهِه وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَأَخَذَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهمُ التُراب.

٥ • ٤ ٨ • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا أَثْنَى عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا أَثْنَى عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا أَثْنَى عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَدَحَ

٤٨٠٣ - وأن لا يرفع شيء، على بناء المفعول أي لا يرفعه الناس إلا وضعه الله، وفي نسخة شيئًا بالنصب وهو بعيد والله تعالى أعلم.

#### [الب في الإلهية التماجع]

المال والجاه المداحين، هم الذين عادتهم مدح الناس لتحصيل المال والجاه لديهم، وأما المدح على الفعل الحسن تحريضًا على الاقتداء به، فليس منه، ذكره الخطابي وقال في قوله: «فاحثوا» إلخ، أنه استعمله المقدار على ظاهره وقد يؤول بالحرمان والخيبة أي فلا تعطوهم (١).

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١١١).

أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَلا أُزَكِيهِ عَلَى اللّهِ.

مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفُدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيَدُنَا فَقَالَ اللَّهُ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيَدُنَا فَقَالَ اللَّهُ يَسْلَمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَصْلا وَأَعْظَمُنَا طَوْلا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْض قَوْلِكُمْ وَلا يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَيْطَانُ.

## باب في الرفق

٧ . ٤ ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَن

٢٠٠٦ - «السيد الله» أي هو الحقيق بهذا الاسم، فإن الحلق كلهم عبيده،
 قيل: إنما منعهم مع قوله: «أنا سيد ولد آدم» ؛ لأنهم كانوا يتخذون رؤوساً
 يتعددون الحدود في تعظيمهم فخاف أن يتخذوا النبوة كذلك.

الطسولاً، بفتح الطاء أي جاها وعزا، بقولكم أي بقول أهل دينكم، وهو أنه نبي رسول، أو بعض قولكم وهو القول بأنه رسول أو نبي، ودعوا الباقي ولا يستجرينكم أي يتخذنكم جريًا، والجري الوكيل، ويقال الأجير أي لا يستعملكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز.

### [باب في الرفق]

٤٨٠٧ - ١ رفييق، أي يعامل الناس بالرفق واللطف ويكلفهم بقدر الطاقة،

الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

٨٠٨ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ وَآبُو بَكُر ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَرُّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُدُو إِلَى هَذِه التَّلاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي التَّلاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرَّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا زَانَهُ وَلا نُزعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلا شَانَهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ فِي حَدِيثِهِ مُحَرَّمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ.

١ . ٤ ٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ مَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَال عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ الأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ مَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَال عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ

ويحب الرفق من العبد، ويعطي عليه من جزيل الثواب، دعلى العنف، بضم فسكون ضد الرفق أي من يدعو الناس إلى الهدى برفق وتلطف خير من الذي يدعو بعنف وشدة إذا كان المحل يقبل الأمرين، وإلا يتعين ما يقبله المحل والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

٤٨٠٨ - (عن البداوة) بفتح الباء وكسرها أي الخروج إلى البادية، والتلاع،
 بكسر التاء أي مسائل الماء من علو إلى أسفل، ومخرمة، بفتح الراء المشددة،
 وارفقى، من باب نصر.

٩ - ٤٨ - دمن يحرم الرفق، على بناء المفعول بالجزم لكون (من) شرطية أو

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْحَيْرَ كُلَّهُ.

دُ ٤٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الأَعْمَشُ وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الأَعْمَشُ وَلا أَعْلَمُهُ إِلا سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الأَعْمَشُ وَلا أَعْلَمُهُ إِلا عَنِ النّبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ التّودَةُ فِي كُلُ شَيْءٍ إِلا فِي عَسَلِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ التّودَةُ فِي كُلُ شَيْءٍ إِلا فِي عَسَلِ الآخِرةِ.

### باب في نندي المعروف

٤٨١١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّد

بالرفع على أنها موصولة، «التؤدة» أي التاني وترك التعجل.

#### [باب في سُنكِر المعروف]

والناس، والمعنى من فاته شكر من جرت النعمة على يده من الناس، فلم يأت والناس، والمعنى من فاته شكر من جرت النعمة على يده من الناس، فلم يأت بشكره تعالى على الوجه الذي أمر به، وذلك لأن المعطي حقيقة هو الله فسهر المستحق للشكر، وقد أمر بشكر من جرت النعمة على يده فصار شكره من شكر الله تعالى، فمن تركه وأخل به، فقد أخل بشكر الله تعالى ولم يأت بشكره على الوجه الذي أمر به، أو المعنى أن من لا تعظم النعمة عنده حتى يشكر من جرت على يده من الناس لا يشكر معطيها الحقيقي أيضًا، أو من جرت عادته في التسامح في شكر الناس يسامح الناس يسامح عادة في شكر الله تعالى، والأول أوجه والله تعالى أعلم.

ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ اللَّه مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ.

١٤٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَ الْمُهَاجِوِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتِ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلَّهِ قَالَ لا مَا دَعَوْتُهُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ .

وقال ابن العربي روي الحديث برفعهما أيضًا والمعنى من لم يشكره الناس لا يشكره الله فيرجع إلى حديث: ومن أثنيتم عليه خيرًا»، ووأنتم شهداء الله وأنه ونحو ذلك، قال: وروي برفع الأول ونصب الثاني أيضًا والمعنى عليه: من فاته شكر الناس لا يشكره الله ولا يثني عليه كما أثنى على المحسنين في كتابه، قال: وروي بعكسه والمعنى من لم يشكره الناس لا يشكر الله وهذا المعنى لا يخلو عن بعد، إلا أن يؤول على العلم من لم يشكره الناس يعلم أنه ما شكر الله، فإنه لو شكره شكره الناس فعدم شكرهم دليل على أنه غير شاكر الله تعالى، قافهم والله تعالى أعلم.

٤٨١٢ - ( بالأجر كله ، أي بأجر عملهم وعملنا ؛ لأن ما نتفرغ للعمل إلا بواسطة إحسانهم ، وفوجد ، أي ما يصلح أن يكون ، دجزا من أبلي ، على بناء المفعول أي : أعطى عطاء .

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجنائز (۱۳۲۷)، ومسلم في الجنائز (۹۶۹)، والترمذي في الجنائز (۱۰۵۸)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الجنائز (٤/ ٥٠) حديث رقم (۱۹۳۲)، وابن ماجه في الجنائز (۲۸ ، ۱۸۲، ۱۷۲ )، وأحمد في مسنده (۲/ ۲۲۱، ۲۲۱ ـ ۲۷۳ ، ۱۸۲ ، ۲۸۱).

٢٨١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُشْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِه فَمَنْ أَعْطِي عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُشْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِه فَعَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَسَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوب عَنْ غَمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَبُو دَاود: وَهُوَ شُرَحْبِيلُ يَعْنِي رَجُلا مِنْ قَوْمِي كَأَنَّهُمْ كَرهُوهُ فَلَمْ يُسمَثُوهُ.

٤٨١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَسِ عَنْ أَبِي سُفْسَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُبْلِيَ بلاءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.

## باب في البلوس في الطرقات

٤٨١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِسِهِ الْخُسدُرِيُّ أَنَّ

## اباب في الجلوس في الطرقات

2010 - (النها على النه النه النه النه النه النه النه وإنكاره، وإنما أرادوا عرض حاجتهم، وأنها هل تصلح للتخفيف أم لا، «حتى أجلس إليك»، فعلم أن الجلوس للحاجة جائزة، «فليسقم» قال البيهقي: وقد جاء النهي عن هذا الجلوس، «في بريدة» مرفوعًا وهذا يحتمل أن يكون أراد كيلا يتأذى بحرارة الشمس كما في الحديث الثاني في هذا الباب، وقد جاء عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله على قاعدًا في فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس،

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَيْتُ مَ فَأَعْظُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُ الطَّريقِ يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُ الْبَصَرِ وَكَفُ الأَذَى وَرَدُ السَّلامِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُرِ.

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشَرَّ يَعْنِي ابْنَ الْمُفْطَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه علَيْه وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ.

النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ الْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا النَّ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ الْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ الْمُ خَازِمِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُويْدِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَةِ قَالَ وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَ.

وقد جاء عن أبي هريرة برواية ابن المنكدر عنه قال: «إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم ، فإنه مجلس الشيطان»، وعن إسماعيل بن إبراهيم قال: سمعت ابن المنكدر يحدث بهذا الحديث عن أبي هريرة، وكنت جالسًا في الظل وبعضي في الشمس، فقمت حين سمعته، فقال ابن المنكدر: اجلس لا بأس عليك إنك هكذا جلست، وفي هذا الذي ذكره ابن المنكدر جمع بين الحديثين، وحمل للنهي على ظاهره (١) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) البيهقي في السن الكبرى (٣/ ٢٣٦، ٢٢٧).

مَرْوَانُ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مَرْوَانُ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مَرُوَانُ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى مَرُولَ اللَّهِ مِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ فُلانِ اجْلِسِي فِي أَيِ نَوَاحِي السِّكُكِ شِئْتِ حَتَى أَجْلِسَ إِلَيْكِ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ فُلانِ اجْلِسِي فِي أَيْ نَوَاحِي السِّكُكِ شِئْتِ حَتَى أَجْلِسَ إِلَيْكِ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ فُلانِ اجْلِسِي فِي أَيْ نَوَاحِي السِّكُكِ شِئْتِ حَتَى أَجْلِسَ إِلَيْكِ قَالَ لَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَى قَضَتُ قَالَ فَجَلَسَتْ فَجَلَسَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَى قَضَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَى قَضَتُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَى قَضَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا عَنْ حُمَيْدِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْ أَنْ إِلَيْهَا مَا يَا أَمْ يُذَكُرُ ابْنُ عِيسَى حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَثِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهِ لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُو يَعْلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ كَثِيرًا عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عُلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْعُلِي الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِلْ

٤٨١٩ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ. [باليه في سعة المجلس]

• ٤٨٧ - حَدَّثَ نَا الْقَعْ نَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَ نِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَ نِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ نِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَسُلُمَ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أُوْسَعُهَا قَالَ أَبُو دَاود: هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ.

## باب في الإلوس بين الخلاء والنتمس

٤٨٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظّلُ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظّلِ فَلْيَقُمْ.

١ ٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمْرَ بِهِ فَحُولُ إِلَى الظُّلِّ.

## باب في التكلق

الْمُسَيِّبُ الْمُسَيِّبُ الْمُسَدَّدِ حَدَّثَنَا مَسْدَدِّ حَدَّثَنِي الْمُسَيِّبُ الْمُسَيِّبُ الْمُسَيِّبُ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَيِّبِ الْمُسَوْلُ اللَّهِ الْمُ وَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ .

## [باب في الجلوس بين الطلء والننمس]

٤٨٢٢ ـ وفيحول، على بناء المفعول من التحويل، وكأنه كان رجلاً ثقيلاً، فأعانه غيره والله تعالى أعلم.

#### [باب في التكلق]

٤٨٢٣ ـ «حلق» بكسر حاء وفتح لام جمع الحلقة مثل القصعة وهي جماعة من الناس مستديرون ، والتحلق تفعُّل منها وهو أن يتعمدوا ذلك، وذكر الجوهري أن جمع الحلقة حلق بفتح الحاء، وحكي أن الواحد حلقة بفتحتين ورد بأن الذي بفتحتين جمع حالق (١) ، «عزين» متفرقين لا يجمعكم مجلس واحد،

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص (١٤٩، ١٥٠)، مادة احلق.

١٤ ٨ ٤ - حَدَثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ فَصَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ
 وَهِذَا قَالَ كَأَنَّهُ يُحِبُ الْجَمَاعَةَ.

٥ ٢ ٨ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْوَزَكَانِيُّ وَهَنَّادٌ أَنَّ شَرِيكًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهي.

## باب الثلوس وسط الثلقة

٤٨٢٦ ـ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ .

## باب في الرجاء يقوم للرجاء من مجلسه

٤٨٢٧ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدٍ

#### [باب العلوس وسط العلقة]

قيستحق السب واللعن، وقال الخطابي: هذا محمول على من يأتي الحلقة فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى، ويحتمل أن اللعن؛ لأنه يصير حائلاً بين الوجوه وحاجبًا للبعض عن البعض، فيتضررون بمكانه و بمقعده هناك(١).

### [باب في الرجاء يقوم للرجاء من مجاسه]

٤٨٢٧ \_ «في شهادة» أي لأداء شهادة، «نهي عن ذا» أي عن أن يقوم أحد

<sup>(</sup>١) معالم الستن (٤/ ١١٤).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكُرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثُوْبِ مِنْ لَمْ يَكُسُهُ.

خَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّتُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ عَن ابْنِ عُمر قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَب رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَب لِيَسِجُلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبو دَاود: لَيُسِجُلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبو دَاود: أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن.

## باب من يؤمر أن يثالس

٤٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْأَتُرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

### [باب من يؤمر أي يتالس]

٤٨٢٩ ـ «مثل الأترجة» بضم همزة فسكون مثناة من فوق وضم راء مهملة

من مجلسه ليجلس غيره، كأنه أراد الإشارة إلى أن اللائق هو الجلوس حيث ينتهي به المجلس، «بثوب من لم يكسه، ضمير الفاعل للرجل والمفعول لمن أي نهى عن مسح يده الملطخة بنحو طعام بمنديل أجنبي، بل يسح بمنديل نفسه أو بمنديل من ألبسه الثوب كغلامه وابنه.

كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ وَمَثلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنِ كَمَشُلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَشُلِ الْحَدْثُطَلَةِ طَعْمُهَا مَرِ وَلا رِيحَ لَهَا وَمَثُلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَثُلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثلُ جَلِيسِ السُوءِ كَمَثُلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سوادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِه.

• ٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وحَدَّثَنَا ابْنُ مُعاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلامِ الأوَلِ إِلَى قَوْلِهِ وَطَعْمُهَا مُرِّ وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْكَلامِ الأول إِلَى قَوْلِهِ وَطَعْمُهَا مُرِّ وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَثلَ جَلِيسِ الصَّالِح وسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

٤٨٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَثَلُ شُلُ اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَثَلُ اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ عَن سَالِمِ بْنِ غَيْلانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ

وتشديد جيم، ويقال له الأترنجة وتُرنجة وهي من أفضل الثمار لكبر جرمها وطيب طعمها وحسن منظرها ولين ملمسها وريحها طيب.

٤٨٣٢ - ١ إلا تسقسي، قبال الخطابي: هذا في طعمام الدعموة لا في طعمام

أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُصَاحِبُ إِلا مُؤْمِنًا وَلا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلا تَقِيِّ

٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاء حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ الأَصْمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرَفَعُهُ قَالَ الأَرْوَاحُ يُعْنِي ابْنَ الأَصْمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرَفَعُهُ قَالَ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَف مِنْهَا اثْتَلَف وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَف.

الحاجة (١)، والمراد التحذير عن صحبة غير التقي، فإن الدعوة للطعام سبب الألفة والمودة ولا ينبغي ذلك إلا مع التقي.

٤٨٣٣ - والرجل على دين خليله وقد حقق الحافظ ابن حجر أن الحديث حسن، ورد على من زعم أنه موضوع، ونقل أنه حسنه الترمذي وصححه الحاكم (٢).

٤٨٣٤ ـ ، محندة ، أي مجموعة ، قيل: أراد أنها حين خلقت قبل الأجساد كانت كذلك ، فالأجساد التي فيها الأرواح تأتلف وتختلف على حسب ما عليه الأرواح من التشاكل والتنافر في مبدأ الخلقة ، وقيل: المراد بالتعارف التقارب في الصفات وبالثناكر التفاوت والتباين والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الزهد (٢٣٧٨)، وقال: حسن غريب، وصححه الحاكم (٤/ ١٧١)، وقال: لم يخرجاه.

## بار في محراهية المراء

4A٣٥ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَنْ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشُرُوا وَلا تُنفُرُوا وَيَا تُنفُرُوا وَيَا تُنفُرُوا وَيَا تُنفُرُوا وَيَا تُنفُرُوا وَيَا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا .

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ اللَّهِ عِلْمَ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَال أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يُثُنُونَ عَلَيْ وَيَذْكُرُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْي كُنْتَ شَرِيكِي وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْي كُنْتَ شَرِيكِي فَيَعْمَ الشَّريكُ كُنْتَ الا تُدَارِي وَلا تُمَارِي.

## باب المدي في المحلام

١٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُسْبَةَ عَنْ عُمَر بْنِ

### اباب في مجراهية المراعا

أي الجدال الموجب للتفرق.

١٩٨٦ - «لا تداري» بهمزة في آخره أو ياء منقلبة عنها أي لا تخالف ولا تمانع بصفة على بحسن الخلق والسهولة في المعاملة ، «ولا تماري» يريد المراء والخصومة .

#### [باب المدي في المجلام]

٤٨٣٧ ـ « يكثر أن يرفع » كالمنتظر للوحي أو كالمتفكر في أمر .

عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

٤٨٣٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ فِي سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ فِي كَلام رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ.

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ وَأَبُو بَكُر ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْ رِئِ عَسَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتَ كَانَ كَلامًا فَصْلا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ كَانَ كَلامًا فَصْلا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمْعَهُ.

، ٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

ولذلك كان على يكلم، أي ذي بال كما جاء في رواية، «بحمد الله، أي يذكره ولذلك كان على يكتفي في مر الثلاثة بالبسملة، أو المراد بالحمد إظهار صفات الكمال وهو حاصل في البسملة.

وأجذم المنقطع الأبتر الذي لا نظام له كاليد الجذماء المقطوعة ، قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة ، ذكر النووي في شرح خطبة مسلم قال ابن الصلاح: فيما قاله أبو داود نظر ، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ، ومات المغيرة قبل عائشة ، وعند مسلم التعاصر كاف مع إمكان التلاقي في ثبوت الإدراك ، فلو ورد عن ميمون أنه قبال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه

وَسَلَّمَ كُلُّ كَلام لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ قَالَ أَبُو دَاوَد رَوَاهُ يُونُسُ وَعَقِيلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا.

### باب في الأطبة

١ ٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

## باب في تنزياء الناس منازلهم

٢ ٤٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي قَابِتٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ أَنَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي قَابِتٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ أَنَّ

وهيهات ذلك. إه.

قلت: يحتمل أن مختار أبي داود ما هو مختار كثير من محققي أهل الحديث أنه لابد في الإدراك من تحقيق اللقاء، ومنذهب مسلم ليس فيه حجة عليه فليتأمل، قال النووي بعد نقله كلام ابن الصلاح.

قلت: وحديث عائشة هذا قدرواه البزار في مسنده وقال: هذا الحديث لا يعلم عن النبي على إلا من هذا الوجه موقوفًا وقدروي عن عائشة من غير هذا الوجه (1) إه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم يشرح مسلم (١/ ١٩).

عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْءَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكُلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ قَالَ أَبُو دَاوِد مَيْمُونٌ لَمَا يُدُرِكُ عَائِشَةً.

## باب في الرجاء يجلس بين الرجلين بغير إذنهما

٤ ٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبِّدَةَ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا حَمَّدُ الْمُعنَى قَالا حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

### [باب في تنزياء الناس منازلهم]

٤٨٤٣ \_ «غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» قيل: إنما قيال ذلك؛ لأن من أخلاقه التي أمر بها القصد في الأمور، «والغلو» التشديد ومجاوزة الحد، «والتجافي» البعد.

### [باب في الرجاء يجلس بين الرجلين بغير إذنهما]

٤٨٤٤ ـ « بين رجلين ، أي اللذين بينهما كلام أو يكون مقتضى حالهما ذلك ،

جَدِّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْن إلا بإِذْنِهِمَا.

## باب في جلوس الرجاء

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ قَالَ أَبُو دَاوِد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْحٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

٤٨٤٧ ـ أَحْمَد بْن حَنْبَل حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيل قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَنِي جَدَّتَايَ صَفِيتَةُ

#### [باب في جلوس الرجاء]

٤٨٤٧ - «القرفصاء» بضم القاف والفاء والمد، قال الخطابي: هي جلسة

والله تعالى أعلم.

٤٨٤٥ - «لا يحل لرجل يفرق» هو فاعل لا يحل بتقدير أن يفرق، أو الجملة صفة رجل والفاعل ما يفهم من الكلام، أي فعله ذلك.

وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ قَالَ مُوسَى بِنْتِ حَرْمَلَةَ وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَة وَكَانَتُ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا رَأَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوسَى الْمُتَخْشِعَ فِي الْجلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَق.

## [सळवास्त्रमी समाये। हुवं नामे]

١٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بَنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَصَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكُأْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَصَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكُأْتُ عَلَى ٱلْيَةِ يَدِي فَقَالَ أَتَقَعُدُ قِعْدَةَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

### اباب النمج عن السمر بعد المتناء

٤٨٤٩ حدَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَال

المحتبي (١) بيديه لا بثوبه.

### [إباب في البلسة المكروهة]]

٨٤٨ على إلية يدي، الإلية اللحمة التي في أصل الإبهام، «المغضوب عليهم» المشهور أنهم اليهود، والقعدة بكسر القاف هيئة القعود.

#### [باب [النمج عن] السمر بعد المتناعا

٤٨٤٩ ـ وعن النوم قبلهما علا فيه من خوف الحماعة في صلاة العشاء،

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١١٧).

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَديث بَعْدَهَا.

## باب [فع] الرجاء يجلس متربعا

، ٤٨٥ ـ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا أَسُو يَانُ النَّبِيُّ سُمُرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ.

## باب فع التناجع

١ ٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْتَجِي اثْنَان دُونَ النَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ.

والحديث بعدها؛ لأنه يؤدي إلى الإكثار، فيؤدي إلى تفويت قيام الليل بل تفويت صلاة الصبح أيضًا، فذلك يحزنه؛ لأنه ربما يتوهم أن نجواهما فيه أو لأجل إخراجهما إياه عن الكراهة، وروي عن أبي عبيد قال: هذا في السفر وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها على نفسه، وأما في الحضر وبين ظهراني العمارة، فلا بأس به.

٤٨٥٢ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِسْلَهُ قَالَ أَبُو صَالِّح عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِسْلُهُ قَالَ أَبُو صَالِح: فَقُلْتُ لابْنِ عُمْرَ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ لا يَضُرُكَ .

## باب إذا قام من مجلس ثو رجع

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي عَنْ صَهَيْلِ بْنِ أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلامٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُ بِهِ.

\$ 6 \ 2 - حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ كَعْبِ الإِيَادِيُّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَمُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ

## [باب في التنافي]

٤٨٥٢ ـ ولا يضرك الاسيناس الثالث بالرابع.

## [بايد إذا قام من مجلس ثم رجع]

2007 ـ الذا قام من مسجلس، أي على نية الرجوع إليه في ذلك الوقت وعلامة ذلك أن يترك بعض ما عليه في ذلك الموضع كما يفهم من الحديث الآتي والله تعالى أعلم.

لَيَتْبُتُونَ.

## اباب محراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يدمحر الله

400 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّاذُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيًا عِنَ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قُومٌ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةٍ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ .

## باب في محفارة المجلس

٤٨٥٧ ـ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ

### [[باب كراهية أن يقوم الرجاء من مجلسه ولا يضهر الله]

٤٨٥٥ ـ (عن مثل جيفة حمار) أي قاموا عن أمر مكروه مستقذر ؛ لأن المجلس لا يخلو عن كلام زائد أو ناقص عادة وذكر الله تعالى بمنزلة الكفارة، الما جرى فيه حسرة، لما فات عنهم من الخير والله تعالى أعلم.

٤٨٥٦ ـ « ترة » بكسر التاء و تخفيف الراء كعدة أي ندامة و حسرة .

#### ابار في محفارة المجلس

٤٨٥٧ - «إلا كفُّسر ، من التكفير بهن بتلك الكلمات عنه أي عما جرى في

سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِاللَّ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ عَدَّرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ في عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَدْدَ قِينَامِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِلا كُفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ ولا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلس خَيْرٍ وَمَجْلِس ذِكْرٍ إِلا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحيفة سُبْحَانَكَ اللّه وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

400 عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْجَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي هَاشِمِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأُسْلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأُسْلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخْرَة إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّه وَبِحَمْدِكَ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخْرَة إِلاَ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّكَ أَتُوبُ أَلْهُ فِيمَا مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُونُ فِي الْمَجْلِسِ .

المجلس، وإلا ختم، أي تكون تثبيتًا وإحكامًا لذلك الخير.

٤٨٥٩ ـ ١٩٩٦ ـ ١٩٩٩ بفتح الهمزة والخاء أي في آخر جلوسه أو في آخر عمره ، والثاني أقرب إلى الأول ، يغني عنه ما بعده ، «ما كنت تقول فيما مضى» أي في سابق الأزمان حتى تكون على تحقيق من فائدته ، يريد أي فين لنا فائدته ، ولذلك أجبنا ببيان الفائدة فتين مطابقة الجواب السؤال .

### باب في رفع الدحيث (من المجلسا

• ٤٨٦ - حدثنا مُحَمّد بن يَحْيَى بن فَارِس. ثنا الفِرْيَابِي، عن إسْرَائيل، عَنْ الوَلِيْد، قَال أبو داود: ونسَبه لنَا زُهير بن حَرب عَنْ حُسين ابن مُحَمَد عنْ إسْرَائيل، فِي هذا الحديث، قَال الوليدُ: ابن أبي هِشَام، عن زيد بن زَائِد، عن عبدُ الله بن مسْعُود، قَال: قَال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وَسَلَم: «لاَ يُبلَغُني أَحَدٌ منْ أَحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا؛ فإني أُجِبُّ أَنْ أَخْرُج إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِمُ الصَدر».

## باب في الاخر [من الناس]

الْمُؤَذَّبُ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثْنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارِ الْمُؤَذَّبُ جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيهِ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ عِيسى بْنِ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَان

#### [باب في وفع الاديث (من المجلس]]

٤٨٦٠ ـ «عن أحد شيئًا» أي مكروهًا؛ لأنه يشوش القلب ويورث الكراهة لصاحبه في الطبع، فلا تبقى سلامة الصدر.

#### اباب في الكذر امن الناس

٤٨٦١ - «فقال التمس صاحبًا» أي اطلب رفيقًا في الطريق، «أخسوك البكري» ضبط بكسر الباء أي الذي ولده أبواك أولاً، قيل: المعنى أخوك شقيقك خفة، واحذره فهو مبالغة في التحذير، والظاهر أن المراد الأكبر منك سنًا، أريد به هاهنا القوي الغالب دون الضعيف وهو المناسب بالحذر عند هبوطه في بلاد

يَقْسِمُهُ فِي قُرِيْشِ بِمَكُمَّ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ الْتَمِسْ صَاحِبًا قَالَ فَجَاءَنِي عَمْرُو بَنُ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيُ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قُلْتُ أَمَيَّةَ الطَّمْرِيُ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُريدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا قَالَ قَلْتُ عَمْرُو اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ : قَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا قَالَ فَقَالَ مَنْ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيُ قَالَ فَلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيُ قَالَ فَلْتُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الطَّمْرِيُ قَالَ الْقَاتِلُ أَخُوكَ الْبِكْرِيُ وَلا تَأْمَنْهُ إِذَا هَبَطْتَ بِلادَ قَوْمِي بِودَانَ فَتَلَبَّتُ الْقَاتِلُ أَخُوكَ الْبِكْرِيُ وَلا تَأْمَنْهُ فَخَرَجْنَا حَتَى إِذَا كُنْتُ بِالأَبُواءِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي بِودَانَ فَتَلَبَثْ لِي قُلْتُ وَسَلَمَ فَشَدَدْتُ لِي قُلْتُ أَرِيدُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَدَدْتُ لِي قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَى ذَكَرْتُ قُولُ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَدَدْتُ لِي قُلْتُ رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَى ذَكَرْتُ قُولُ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا هُو يُعَارِضُنِي عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا هُو يُعَارِضُنِي عَلَى بَعِيرِي حَتَّى خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا هُو يُعَارِضُنِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْتَعْرَافِي قَلْ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الَ

قومه. قال الخطابي: هذا مثل مشهور للعرب وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس<sup>(۱)</sup> ، «أوضعه» من الإيضاع وهو الإسراع في السير ، «بالأصافر» قال السيوطي: لم أقف عليه في كتب الغريب واللغة، لكن ذكر بعض من صنف في الأماكن أنه بفتح الصاد والفاء، وقيل: بكسر الفاء جبل أحمر قرب المدينة، فلعله المراد في الحديث، «أن قد فته» صيغة المتكلم من فات.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١١٨).

الزُّهْرِيِّ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيدِ بِن الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

وقال الخطابي: «لا يلدغ» إما بالرفع والمعنى على الخبر أي المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة، فينخدع مرة بعد أخرى، وهو لا يفطن لذلك ولا يشعر به، وقد قيل إنه أراد الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا أو بالكسر على النهي، أي الجزم، إلا أنه كسر العين لالتقاء الساكنين، أي لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة، فيقع في مكروه وشر وهو لا يشعر، وليكن متيقظًا حذرًا، وهذا يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة (٢)، يريد أن المعنى أنه لا ينبغي له أن يكون متيقظًا عاقلاً،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: آية (٦).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ١١٩).

# لا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

## باب في هدي الرجاء

٤٨٦٣ ـ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتُوكَأُ.

٤٨٦٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْف حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُريْرِيُ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

قيل: وما ذكر في سبب الحديث يضعف حمل الحديث على النهي والله تعالى أعلم.

#### [باب فق هدي الرجاء]

٤٨٦٣ - «يتوكأ » لعل المراد أنه يتحامل على رجليه أي يضعهما بقوة كما في التوكؤ على العصا، أريد بالتوكؤ مطلق التحميل ، والمراد أنه يميل إلى قدام وهو الموافق لرواية: «كان إذا مشى تكفأ» (١) ، تكفأ أي تمايل إلى قدام ، وليس المراد أنه يتمايل إلى ما وراء ، فإن ذلك المشي مشي أهل التكبر والله تعالى أعلم .

2 ٤٨٦٤ ـ (كأنما يهوى من باب ضرب أي ينحط وينزل، «في صبوب» بضم الصاد جمع صبب وهو ما انحدر من الأرض، أي كأنه نازل إلى أسفل من موضع عال، وذلك يكون بالميل إلى قدام وبالقوة، قيل: وذلك مشية القوي من الرجال أي يرفع رجله بقوة وجلادة ولا يمسح بقدمه الأرض (٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم في الفضائل (۲۳۳۰)، والترمذي في الفتن (۳۲۳۷)، وأحمد في مسنده (۱/ ۸۹، ۹۶، ۹۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۱۷، ۲۲۸)، والدارمي (۱/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٣/ ٣).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهُوي فِي صَبُوب.

# باب (فق) الرجاء يضع إحدة رجليه على الأخرى

١٨٦٥ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَسنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَسَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرُّفَعَ الرَّجُلُ إِحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ.

عَنْ مَالِكَ عَ وَحَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكَ حَ وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى

قالوا: هذا إذا خاف بذلك كشف العورة وما جاء من ذلك يحمل على ما إذا لم يخف ثم التفت، أي إذا شرع في التحديث ثم التفت في أثنائه عينًا وشمالاً أو إذا فرغ من التحديث ثم التفت عينًا وشمالاً خوفًا من سماع غيره، فهذا دليل على أنه يكره سماع هذا الحديث غير الذي تكلم معه، فهذا صار أمانة عند الذي أخبره به، وقيل: معنى التفت غاب ولا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم.

قال الخطابي: إن فتحت الصاد من صبوب كان اسمًا لما يصب من الماء، وإن ضُمت فهو جمع صبب وهو ما انحدر من الأرض، ومعنى «يهوى» ينزل ويتدلى وذلك مشية القوي من الرجال، وهو (١) مستلق إلخ.

<sup>(</sup>١) معالم الستن (٤/ ١١٩، ١٢٠).

### الأخرى.

٤٨٦٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلان ذَلِكَ.

## باب في نقله الاديث

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ عَنْ أَبِي ذِنْبٍ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَدَّثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا حَدَّثَ الرّجُلُ بالْحَدِيثِ ثُمُ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةً.

١٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلا ثَلاثَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ إِلا ثَلاثَةً مَجَالِسَ سَفْكُ دَم حَرَام أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَو اقْتِطَاعُ مَال بِغَيْر حَقٌ.

• ٤٨٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ

#### [باب في نقله الاديد]

٤٨٦٩ ـ «بالأمانة» أي ما يستر على ما جرى فيها سفك دم أي مجلس سفك الدم وهو مرفوع على أنه خبر محذوف.

· ٤٨٧ - «إن من أعظم الأمانة» أي من أعظم نقض الأمانة وهتكها ، وقوله:

الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

### باب في المتات

١ ٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيهِ عَنْ هُمَّامٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قُتَّاتٌ.

## باب في خي الوجمين

١٨٧٢ عن الأعْرج عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي هَرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَوْلاءِ بوَجْهِ

«الرجل» أي هتك أمانة الرجل والله تعالى أعلم.

#### [باب في المتارد]

٤٨٧١ - «قتات ، كنمام وزنًا ومعنى أي الذي يرفع الخبر إلى غيره على جهة الإفساد.

### اباب في هذي الوجمين

٤٨٧٢ - « ذو الوجهين ، وجه بمعنى القصد والصفة أي أن يكون مع كل قوم على قصد ، وصفة تخالف القصد الذي عليه مع آخرين .

٢٨٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرَّكَيْنِ بْنَ الرَّبِيعِ عَنْ نُعَيْم بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.

## باب في الميبة

\$ 4 \ 2 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُصَلَّمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرهُ قِيلَ أَفَرأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَنَهُ.

٤٨٧٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### (بأب في الميبة)

٤٨٧٤ - «ذكرك أخاك» أي في الغيبة بالفتح كما هو مقتضى مادة اللفظ، فكأنه ترك اكتفاء بدلالة المادة عليه، وقوله: «أفرأيت» أي علمت لي رخصة في الذكر إن كان ما أقول صدقًا، أو أخبرني هل يكون الذكر بمذكور غيبة إن كان صدقًا، «بهت» بفتح الهاء المخففة وتشديد التاء لإدغام تاء الكلمة في تاء الخطاب، أي تكلمت عليه بالبهتان، أي هو الذي أشنع من الغيبة.

٤٨٧٥ ـ «لقد قلت» بكسر التاء على خطاب المرأة، «مزج» على بناء المفعول أي خلط لمزجته على بناء الفاعل، وضميره للكلمة أي لغيرته وأفسدته أي إنها من عظمها يصغر البحر عندها وهي تغلب عليه، «وحكيت له إنسانًا» أي فعلت

حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَة كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْت كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أُجِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا .

٤٨٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَوْفِ عَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ بْنُ أَبِي عَرْضِ الْمُسلّم صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاستِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسلّم

مثل فعله تحقيرًا له، يقال حكاه وحاكاه، وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة، وقوله: «وإن لي كذا وكذا» عطف على أني حكيت على معنى يجمع بين الحكاية وحصول كذا أو حال، أي لا أحب الحكاية والحال أن يكون لي بسبها كذا كذا من الدنيا، فكيف بدون ذلك، وهذا الكلام ورد مورد العادة والعرف؛ لأن الإنسان في العادة يحب حصول المنافع الدنيوية، فيحب بعض الأشياء ليتوسل به إلى منافعه، وأما بالنظر إليه تمال فالدنيا غير محبوبة، فكيف يحب الأمر المكروه؛ لأجلها؟! والله تعالى أعلم.

قبح الارتفاع وأشنعه الزيادة والارتفاع أي من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع أي من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه الزيادة والارتفاع على أخيه باستطالة اللسان في عرضه من غير استحقاق لذلك، بأن يكون فاسقًا ظاهر الفسق مثلاً، وفي مجمع البحار هي أي الاستطالة أن يتناول منه أكثر عما يستحقه، شبه أخذ العرض أكثر بأخذ المال أكثر فجعله ربا؛ وفضله؛ لأنه أكثر مضرة وأشد فسادًا، وقوله: «بغير حق» تنبيه على جوازها بحق . اهم، قال السيوطي في النهاية: الاستطالة في العرض

بغير حَقٍّ.

٤٨٧٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلاءِ الْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ رَجُلٍ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَتَانَ بِالسَّبَةِ .

٨٧٨ عَحَدُّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَأَبُو الْمُغيرةِ قَالا حَدَّثَنَا مَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْد وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ مَالِك قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَحْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَوُلاءِ يَا لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَحْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَوُلاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ قَالَ جَبْرِيلُ قَالَ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوِد حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةً لَيْسَ فِيهِ أَنْسٌ.

٤٨٧٩ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى السَّيْلَحِينِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى.

٤٨٧٨ ـ « لما عرج ، أي صعد بي إلى السماء ، وجملة : «يخمشون ، حال من القوم أي يخدشون ويجرحون وجوههم فصدرهم بتلك الأظفار من خمش بالخاء المعجمة إذا خدش وجرح .

احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه (١). اهـ.

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ١٤٥).

• ٤٨٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الأسْوَدُ بُنُ عَامِر حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَلَا شَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قُلْبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَن اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ.

٤٨٨١ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَقَيَةٌ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَقَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَقَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَكِلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا

٤٨٨٠ - «يا معشر من آمن» إلخ، فيه تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن، «يتبع الله عورته» أي يجازيه بسوء صنيعه في شأن عورة المسلم.

٤٨٨١ - (من أكل، على بناء الفاعل برجل، بسبب اغتيابه به والوقيعة فيه بأن سبه واغتابه عند عدوه؛ لينال منه ذلك السب والاغتياب، إلى أكلة، أكلة بالضم أي لقمة أو بالفتح أي مرة من الأكل سواء كان المأكول قليلاً أو كثيراً، «ومن كسسي» على بناء المفعول وهو المشهور أو على بناء الفاعل أي كسى نفسه وقوله: «برجل» الباء فيه للسببية والمعنى على طبق ما تقدم، ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل والمفعول الأول محذوف لإفادة العموم أو تنزيلاً له منزلة اللازم، والمراد أن الكاسي يعذب لاستماعه الغيبة وإعطائه على ذلك، «ومن قام برجل» يحتمل أن الباء للتعدية أي وصفه بالصلاح والتقوى والكرامات وشهره بها، وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه ، فإن الله تعالى يقوم لتعذيبه وتشهيره

مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ قُوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ برَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أُ ٤٨٨٢ ـ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بَن عَبْد الأَعْلَى، ثَنَا أَسْبَاطُ بِن مُحَمَد، عَنْ هِمِنَا أَسْبَاطُ بِن مُحَمَد، عَنْ هِمِنَا أَسْبَاطُ بِن مُحَمَد، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: هِسَامٍ بْنِ سعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيه وسَلّمُ: «كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ مَالُهُ وَعَرْضُهُ ودَمه، حسبُ امْرِي مِنَ الشَّرِ أَنْ يحقرَ أَخَاهُ المُسْلِم».

فبيد ملسم ند عي نم باب

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَ يَحْيَى الْمُعَافِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَ يَحْيَى الْمُهَافِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَ مَعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَ مَعَاذِ بْنِ أَنْسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي مَا لَهُ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَزَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ

بالكذب، أو يأمر ملائكة لتشهيره، ويحتمل أنها للسببية أي يقوم بسبب رجل من أهل مال وجاه مقامًا يظهر فيه صلاحه وتقواه، أقامه الله تعالى مقام الفضيحة، والسمعة، بضم السين ما يتعلق بحاسة السمع من الإخبار والحكايات كما أن الرياء ما يتعلق بحاسة البصر من الأوضاع والعبادات والله تعالى أعلم.

٤٨٨٢ ـ (كل المسلم) إلخ ، أي المسلم بجميع أجزائه وما يتعلق به من المال وغيره وحرام، وقوله: «ماله» بدل من كل المسلم، بدل البعض من الكل، «حسب امرئ» إلخ ، أي يكفيه في الشر أن يحقر مسلمًا أي لو كان الشر مطلوبًا لكفى منه هذا القدر وفيه تعظيم وتكثير، وقوله: «أن يحقر، كيضرب.

#### الله من رح عن مسلم عينه

٤٨٨٣ ـ (حمى) كرمى أي حفظ، «بعث الله ملكًا» إلخ، أي لو استحق دخول جهنم و دخل فيها بسوء صنيعه أو يحميه على الصراط ويبعد النار عنه، أو أن الملك يدخله الجنة، فكنى بهذا عن ذلك والله تعالى أعلم.

مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بشيء يُريدُ شَيْنَهُ به حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جسْر جَهَنَمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ .

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ سُلَيْم أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَعِيلَ بْن بَشِير يَقُولُ سَمعْتُ وَالْمَ مَا بُن مَلْم أَنَّهُ سَمعَ إِسْمَعِيلَ بْن بَشِير يَقُولُ سَمعْتُ اللّه جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّه وَأَبَا طَلْحَة بْنَ سَهْلِ الأَنْصَارِيَّ يَقُولان قُالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَا مِنِ امْرِئ يَخْذُلُ امْراً مُسلِما فِي مَوْضِع تُنتَهكُ فَيه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم مَا مِن امْرِئ يَخْذُلُ امْراً مُسلِما فِي مَوْضِع تُنتَهكُ فَيه حُرْمَتُهُ ويُنتقَص فِيهِ مِنْ عرضِه إلا خَذَلَهُ اللّه فِي مَوْطِن يُحبُ فيه نُصَرته وَمَا مِنِ امْرِئ يَنْصُرُ مُسلِما فِي مَوْضِع يُنتقَص فِيهِ مِنْ عَرضِه ويُنتَهكُ فِيه مِنْ حُرْمَتِه إلا نَصَرَهُ اللّه فِي مَوْضِن يُحبُ نُصَرته مَن عَرضِه ويُنتَهكُ فِيه مِن حُرْمَتِه إلا نَصَرَهُ اللّه فِي مَوْطِن يُحِب نُصَرته قَال يَحْيَى وَحَدَّتَنِيه مِنْ حُرْمَتِه إلا نَصَرَهُ اللّه فِي مَوْطِن يُحِب نُصَرته قَال يَحْيَى وَحَدَّتَنِيه مِنْ حُرْمَتِه إلا نَصَرَهُ اللّه فِي مَوْطِن يُحِب نُصَرَته قَال يَحْيَى وَحَدَّتَنِيه عَنْهُ اللّه بْنُ عَبْدُ اللّه بْنُ عَمَر وَعُقبَة بْنُ شَدَّاد قَالَ أَبُو دَاوْد يَحْيَى بْنُ سَلّم هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْد مَوْلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِسْمَعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَعْالَة وَقَدْ قِيلَ عُتْبَةً بْنُ شَذَاد مَوْضِع عُقْبَة .

### باب من ليست له عيبة

٤٨٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ

«حتى يخرج مما قال» أي من إثم ذلك القول.

٤٨٨٤ ـ ايخذل امرئ، أي لا يعينه ولا يمنعهم عن الوقوع فيه ، ولعل هذا مخصوص بالقادر وغيره يكفيه الإنكار بالقلب، والأحسن تجنب ذلك المجلس والله تعالى أعلم .

### [باب من ليست له غيبة]

٤٨٨٥ ـ "أتقولون هو أضل الخ، أي فغيبة المجاهر بالشر جائز ؛ لأن حاله

كِتَابِهِ قَالَ حَذَثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرِيْرِيُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُسْمِيُ قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِد فَصَلِّى خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمُحَمَّدًا وَلا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمُحَمَّدًا وَلا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَتَى رَاحِلَة مُنْ أَلُمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى.

## باب ما باء في الرباء يداء الرباء قد اعتابه

٤٨٨٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثُورٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَيعُجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَيْغَمٍ أَوْ ضَمْضَمٍ شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّه إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ.

١٨٥٧ حداثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَالِت عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَجُلانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ قَالُوا وَمَنْ أَبُو ضَمْضَمٍ قَالَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِمَعْنَاهُ قَالَ عِرْضِي لِمَنْ شَتَمَنِي قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمِّيِّ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاود وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَصَحُ.

مكشوفة عند الناس، فلا يحصل بغيبة كشف حال مستورة، وإنما ذكر حاله يترتب عليه التعجب.

### بارب في النمي عن التبسس

٨٨٨ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّد الرَّمْلِيُ وَابْنُ عَوْفٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالاً حَدَّثَنَا الْفرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَتُورٍ عَنْ رَاشِد بْنِ سَعْد عَنْ مُعَاوِيَةَ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَات النَّاسِ أَفْسَد تُهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاء كَلِمَةٌ سَمِعَها مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا .

٤٨٨٩ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَأَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ .

• ٤٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فَلانٌ تَقَطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا

#### [باب في النمي عن التبسس]

٤٨٨٨ - «إن اتبعت عورات الناس» إلخ، أي إذا بحثت عن معايبهم وجاهرتهم بذلك؛ فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم عنك، فيجترؤون على ارتكاب أمثالها مجاهرة والله تعالى أعلم.

٤٨٨٩ - «ابتعى الريبة» أي طلب أن يعاملهم بالتهمة ويجاهرهم بها ، موءودة أي مدفونة حية ، وإحياؤها بإخراجها من القبر أو بمنع الوالدين عن دفنها .

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهِرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِه.

## باب في الستر عن المسلم

إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً.

قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَشِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْشَمِ
قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْشَمِ

يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيرَانَ يَشْرَبُونَ

الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقُلْتُ لِعُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيرَانَنَا هَوُلاءِ

يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَإِنِي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَقَالَ دَعْهُمْ

يُشْرَبُونَ الْخَمْرِ وَإِنِي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَقَالَ دَعْهُمْ

شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ قَالَ وَيْحَكَ دَعْهُمْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ

صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو دَاوِد: قَالَ هَاشِمُ

## (باب في الستر على المسلم)

١٤٨٩٢ - ١٤١ع لهم الشرط، بضم شين وفتح راء وهو من نصبه الأمير لتنفيذ الأوامر وما يتعلق به من حبس وضرب وأخذ لمن يستحقه ، «ولم يسلم» سن

ابْنُ الْقَساسِمِ عَنْ لَيْتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَسالَ لا تَفْعَلُ وَلَكِنْ عِظْهُم وَتَهَدَّدُهُمْ.

### اباب المؤافاة

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَته ومن فرَج لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَته ومن فرَج عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَمَنْ سَتر مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

### باب المستبان

\$ 8 ٨٩ ٤ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ عَنِ الْمَعِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانَ مَا قَالاً فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ .

أسلم فلان فلانًا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه.

#### [باب المستبان]

٤٨٩٤ ـ «المستبان» افتعال من السب وهما اللذان يسب كل منهما صاحبه.

«فعلى البادي»، فإثم ما قال على من شرع أولاً؛ لأنه الذي يسب وتسبب للسب الأخر، ولكن ما دام الآخر لا يتجاوز الاقتصاص؛ لأنه تسبيب لذلك القدر، فإن جاوز صار مستحقًا لإثم الزائد؛ لعدم تسبب الأول للزوائد والله تعالى أعلم.

## باب في التواضع

ه ٤٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاصَعُوا حَتَى لا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدُ وَلا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

### باب في الانتصار

١٩٩٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيْ عَنْ اللَّهِ بَنِ الْمُسَيْبِ أَنَهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَآذَاهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَآذَاهُ الثَّالِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكُر ثُمُ آذَاهُ الثَّالِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكُر ثُمُ آذَاهُ الثَّالِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكُر فَعَ آذَاهُ الثَّالِيَة فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكُر فَقَالَ أَبُو بَكُر فَقَالَ اللَّهِ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكُر فَقَالَ أَبُو بَكُر فَقَالَ اللَّهِ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكُر فَقَالَ أَبُو بَكُر أَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : نَزَلَ أَوْجَدُنْ عَلَيَّ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : نَزَلَ أَوْجَدُنْ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ فَقَالَ لَكُ فَلَمًا انْتَصَرُتُ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ مَنَ السَّمَاءِ يُكَذَّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمًا انْتَصَرُتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : نَزَلَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ الْمُا الْتَصَا الْعَالَ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلَا الْعُو

#### [باب في التواضع]

٤٨٩٥ ـ (ولا يفخر) كيمنع.

### اباب في الانتصارا

٤٨٩٦ ـ «أوجـــدت علي» أي غضبت علي ، وفيه أن مقام الصديق ترك الانتصار واختيار العفو .

٤٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ عَجْلان عَنْ ابْنِ عَجْلان عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا كَانَ يسُبَ أَبَا بَكُرٍ وسَاق نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفُوان بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ عَجْلان كَما قَالَ سُفْيَان .

١٨٩٨ عنها وقعت بكم وقعلت فيجاء الله عني واحد الله عنها المنها المنه المنها المنها

٤٨٩٨ ـ «يصنع شيئًا بيده» من نحو مس مما يجري بين الزوج والزوجة في الخلوة، وكانه تلك ما علم بوجود زينب ؛ لأنه لم يكن يومئذ في البيوت مصابيح، «فقلت بيده» أي أشرت إليه بيده، «حتى فطنته» بتشديد الطاء أي أعلمته بوجود زينب في البيت، «تقحم لعائشة» أي تعرض بشتمها والله تعالى أعلم.

وَرَبِ الْكَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ أَنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ وَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّه عَنْه إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ.
فِي ذَلِكَ.

## باب في النمي عن سب الموتي

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ وَلا تَقَعُوا فِيهِ.

• • • • • • • • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ أَنَسِ الْمَكُيِّ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ.

## باب في النمي عن البغي

١ • ٤٩ • - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
 عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ رَجُلانِ فِي بَنِي

## [باب في النمي عن البغي]

١ . ٤٩ - « فيقول : أقصر » بفتح الهمزة من الإقصار وهو الكف عن الشيء

<sup>«</sup>حبة أبيك» بكسر الحاء أي محبوبته، «متواخيين» متقابلين في القصد والسعى.

إِسْرَاثِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلْنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَبَصَ أَرُواحَهُ مَا فَاجَتَمَعَا عِنْدَ رَبُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَبَصَ أَرُواحَهُ مَا فَاجَتَمَعَا عِنْدَ رَبُ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرُا الْعَلْمَ فَالَ لِلآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ وَقَالَ لِهُ هُرَيْرَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبُقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبُقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَم بِكَلِمَةٍ أَوْبُقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ .

٩٠٠ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَّم مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدُّخِرُ لَهُ فِي الآَبْنِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

# باب في التسط

عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍ حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صَالِحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍ وَحَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ

مع القدرة عليه، وأبعثت، على بناء المفعول.

دأو بقت؛ أي أهلكت دنياه، أي سعيها، «وآخرته، أي خطها، فهذا الحديث يفيد أن البغي وهو التجاوز في الحد والعلو لا ينبغي للعبد.

فإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

٤ ، ٤ ٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرني سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ ابْن مَالِكِ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَان عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزيز وَهُو أَمِيرُ انْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلاةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلاةً مُسَافِر أَوْ قَريبًا مِنْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شيٌّ تَنفَلْتُهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ وَإِنَّهَا لَصَلاةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وسَلَّمَ مَا أَخْطَأْتُ إِلا شَيئًا سَهَوْتُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّد عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُ سِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِع وَالدَّيَار ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَلا تَرْكَبُ لِنَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ قَالَ نَعَمْ فَرَكِبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بديار بَادَ أَهْلُها وَانْقَضَوا وَفَنُوا خَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا فَقَالَ أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدِّيَارَ فَقُلْتُ مَا أَعْرِفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهِا هَذِهِ دِيَارُ قَدْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْسَغْيُ وَالْحَسِدُ إِنَّ الْحَسِد يُطْفِئُ نُورَ

### [باب فع الاسدا

الفسكم في الطاعات كصوم الدهر وقيام الليل كله والاعتزال على النساء كيلا أنفسكم في الطاعات كصوم الدهر وقيام الليل كله والاعتزال على النساء كيلا تضعفوا، فيفوت عنكم بعض الفرائض والسنن المؤكدة وقضاء الحقوق، «فسإن قسومًا» قيل: هم بنو إسرائيل شددوا في السؤال عن البكرة، والظاهر أنهم

الْحَسنَاتِ وَالْبَغْيُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ وَالْعَسْنُ تَزْنِي وَالْكَفُ وَالْقَدَمُ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللِّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ.

# باب في اللمن

ه ، ٩ ٤ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ بِمْرَانَ يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُعْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُها دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتَعْلَقُ أَبُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ

النصارى شدد بعضهم بابتداع الرهبانية، وأما تشديد الله، فهو أن يعجزهم ولا يوفقهم في أدائه.

### [بايد في اللمن]

هذا الدعاء وتشنيعه، ببيان أنه بمنزلة الأمر المضطرب الذي لا يجد مساعًا، وأنه لا هذا الدعاء وتشنيعه، ببيان أنه بمنزلة الأمر المضطرب الذي لا يجد مساعًا، وأنه لا يصعد إلى محل الإجابة أصلاً، بل إن كان المقول فيه مستحقًا له فيها، وألا يرد على صاحبه بعدم القبول، ويحتمل أن المراد حقيقة الصعود والهبوط بأن يجعلها الله شجرة تصعد وتنزل وتلحق بأحدهما كيف يشاء الله تعالى، أو الصعود والهبوط بواسطة الملك الحامل واللحوق بلحوق آثارها والله تعالى أعلم.

٢ • ٩ ٩ - حَدَّثَنَا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا الْحَسنِ عَنْ سَمُسرَةً بْنِ جُنْدُب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلا بِعُضَبِ اللَّهِ وَلا بِالنَّارِ.

٧ • ٤٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَت سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ.

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا مِسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ حَدُّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الطَّائِيِّ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلا الْعَالِيةِ قَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَجُلا لَعَنَ الرَيْحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلا نَعْنَ الرَيْحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلا نَعْنَ الرَيْحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلا لَعْنَ الرَّيْحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلا لَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَهَا فَقَالَ نَازَعَتُهُ الرَّيْحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْعًا لَيْسَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْعًا لَيْسَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْعًا لَيْسَ لَهُ بَاهُل رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

٢٠٩٦ - ولا تلاعنوا، التلاعن الدعاء باللعنة من الطرفين، ولما ذكر باللعنة صريحًا، فلابد من اعتبار التجريد، فيرجع إلى معنى لا يدع كل منكم على صاحبه، فصح تعلق باللعنة به وعطف قوله ولا وبالنار عليها.

١٩٠٧ ـ ١٤ ـ ١١ يكون اللعانون، أي من يكثر، «شفعاء عند الله تعالى» في تخليص رقاب الناس عن أثقال الأفداء ولا شهداء على صاحب الأم بأن رسلهم بلغوا الرسالة إليهم، فيحرمون عن المرتبتين الشريفتين.

# باب فيمن جاء الكه من ظلم

٩ ، ٩ ، ٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجعَلَتْ تَذْعُو عَلَيْهِ فَقال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُسَبِّخِي عَنْهُ.

# بايب فيمن يمجر أذاه المسلم

• ١٩ ٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ

## [بالب فيمن حفا غلج من خالم]

الله عنه المحمد الله المحدة بعده خاء معجمة أي لا تخففي عنه إثم السرقة أو العقوبة به بدعائك عليه، زاد أحمد دعيه، وكان المحدد أله العقوبة أو العقوبة به بدعائك عليه، زاد أحمد دعيه، وكان المحدد ألها وهي في الغضب، فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له، والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه، فاللائق بذلك ترك الدعاء، ومراده على أن تترك الدعاء لا أن تتم له العقوبة والله تعالى أعلم.

## (باب فيمن يمثر أثاه المسلم

و ٤٩١ - «لا تباغضوا» البغض ضد المحبة وهي إرادة المضرة والحسد كراهة ما يرى من نعمة الله تعالى غيره «ولا تدابروا» يولّي كل واحد منهم صاحبه دبره» إما بالأبدان أو بالآراء والأقوال، والمراد بقوله: «لا تحاسدوا» لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض سواء أرادها لنفسه أولاً، قالوا: إلا إذا كان مستعينًا بالنعمة على المعصية، وقوله: «وكونوا عباد الله إخوانًا» توصية بحسن المعاملة مع الله بالعبودية الخالصة له ومع المسلمين بتألف والمودة معهم في الطاعة لا في المعصية،

ابْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث لَيَال.

عَنْ مَالِك عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عَلَى اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عِنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بن يَزيدَ اللَّيْثِيَّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

أي كونوا كلكم على طاعة الله وعلى الأخوة والمودة فيما بينكم، وفيه إشارة إلى المودة، لا تجركم إلى المعاونة في المعصية، وإنما تكون مودتكم في طاعته بحيث يكون كل منكم معينًا لصاحبه على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وللاهتمام بهذا المعنى قدم عباد الله، والله تعالى أعلم.

وأن يهجر أخاه؛ إلخ، يفهم منه إباحة الهجر إلى ثلاث، وهو رخصة لما في طبع الآدمي من عدم تحمل المكروه، ثم المراد حرمة الهجرال إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة والأخوة وآداب العشرة، وذلك أيضًا بين الأجانب، وأما بين الأهل فيجوز إلى أكثر للتأديب، فقد هجر رسول الله تلك نساءه شهرًا، وكذا إذا كان الباعث أمرًا دينيًا، فليهجره حتى ينزع من فعله، وعقده ذلك، فقد أذن رسول الله تلك هجران الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله.

قالوا: وإذا خاف من مكالمة أحد أو مواصلة ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه يجوز له مجانبته والحذر عنه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية والله تعالى أعلم.

١١٠٤. وفيه أنه لا عبيان عيفية الهجران المحرم، والجملة مستأنفة، وفيه أنه لا

وَسَلَمَ قَالَ: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بالسَّلام.

السَّرْخَسِيُّ أَنْ أَبَا عَامِرِ أَخْبَرَهُم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ السَّرْخَسِيُّ أَنْ أَبَا عَامِر أَخْبَرَهُم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَجِلُّ لِمُؤْمِن أَنْ يَهْجُر أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَجِلُّ لِمُؤْمِن أَنْ يَهْجُر مُونَ أَنْ يَهْجُر مَوْنَ بِهِ ثَلاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ اللهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

491٣ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْسَبِ يَعْنِي الْمُنَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَشْمَةَ حَدُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَكُونُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثَة فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مِرَادِ كُلُ ذَلِكَ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بإِثْمِهِ.

الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ فَمَنْ هَجَر

بأس إن لم يتيسر بينهما اللقاء اتفاقًا والله تعالى أعلم.

٤٩١٤ ـ «دخل النار» أي استوجب دخول النار، وفائدة التعبير التغليظ والله

فَوْقَ ثَلاثٍ فَمَاتَ دَخُلَ النَّارَ.

10 عَنْ حَيْوةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَس عَنْ أَبِي خِرَاشِ السَّلَمِيّ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفْكِ دَمِهِ.

آبيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجِنَةِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجِنَةِ كُلُّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللّهِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْعًا إِلا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحا قَالَ أَبُو دَاود النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ فِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمْرَ الْبَيْ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ فِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمْرَ الْبَيْ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَطَّى وَجُهَةُ عَنْ رَجُلٍ.

تعالى أعلم.

2910 - وفهو كسفك دمه في استحقاق مزيد الإثم وكون كل منهما عا لا يناسب الإيمان، فإنه بالإيمان صار آمنًا من القتل والهجران مستحقًا للرحمة والغفران.

على ظاهره وتأويله بكثرة الغفران لا دليل عليه، «شحناء» العداوة، «أنظروا» أي أمهلوا من الإنظار بمعنى الإمهال والله تعالى أعلم.

# باب في الظن

الأعْسرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنَ الأعْسرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا.

# باب في النصيحة [والعياطة]

٤٩١٨ حَدَثَنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ

#### [باب في الظن]

لا يلزم منه ذلك لا مجرد الوسوسة ولا إذا تحقق سببه، وذكر الترمذي في تفسير لا يلزم منه ذلك لا مجرد الوسوسة ولا إذا تحقق سببه، وذكر الترمذي في تفسير الحديث عن سفيان أنه قال: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فالذي هو إثم فهو أن يظن ظنًا ويتكلم به، والذي ليس بإثم، فالذي يظن ولا يتكلم به.

قلت: وكأنه أخذه من قوله: وفإن الظن أكذب الحديث ولا يكون حديثًا إلا بالتكلم، وولا تحسسوا ولا تحسسوا قال الكرماني: الأولى بالحاء المهملة والثانية بالمعجمة أو بالعكس، قيل: التجسس بالجيم تعرف الخبر بتلطف ومنه الجاسوس، وبالحاء تطلب الشيء بحاسته كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، وقيل الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن الأمور بنفسه أو غيره، والثاني أن يتولى ذلك بنفسه، وقيل الأول مخصوص بالشر والثاني يعم الخير والشر والله تعالى أعلم.

### [باب في النصيلة [والاياطة]]

٩١٨ ٤ ـ ١ المؤمن مرآة المؤمن، هي بكسر ميم وسكون راء مفعلة من الرؤية،

سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلالِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

# باب في إصلاح ذات البين

# ٩ ٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ

قيل معناه أن المرآة تري الإنسان ما يخفى عليه من صورته ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه، فكذا المؤمن للمؤمن كالمرآة فيزيل ما فيه من العيوب بإعلامه وينبهه عليها، وقال ابن العربي: أي ليجعل نفسه صافية في حق أخيه كما تجعل المرآة كذلك.

قلت: ويحتمل أن المراد ليكن من كمال التودد مع صاحبه كأنه حل فيه صاحبه كما يخيل ذلك في المرآة، وليجعل نفسه مظهراً ومنظراً لأخيه يعرف حال أخيه بالقياس إلى نفسه، كأن يطالع أخاه وينظر إليه في نفسه كما يطالع صاحب المرآة فيها نفسه، فيكره له ما يكره لنفسه ويحب له ما يحب لنفسه، أو لا يطالع في نفسه إلا ليظهر له فيها حال أخيه فيصلحه ولا يطالع إلى نفسه قصداً بل توسلا به إلى إصلاح أخيه، فيجعل المقصود بالذات إصلاح الأخ ويحتمل النظر إلى نفسه تابعًا له كالنظر للمرآة تابع لإصلاح المرء فيها ولا يقصد نفس المرآة بالنظر والله تعالى أعلم.

«ضيعته مرة» من الضياع أي يدفع عنه ما فيه ضرر عليه ويحوطه ويحفظه من ورائه أي غيبته فيدفع عنه من يغتابه ويلحقه ضرراً.

### اباب في إصلاح ذات البين

٩٩٩٩ ـ وإصلاح ذات البين، أي إصلاح ما بينكم من الأحوال من الألفة

وحَدَّثَنَا مَعْمَدُ بِنَ عَلِي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويْهِ الْمَرْوَذِيُ مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدَثَنَا عَبْدُ الْرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمْسَهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُذُبِ مَنْ نَمَى بَيْنَ النَّسُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُذُبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ لِيُصَالِحَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

٤٩٢١ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأسودِ عَنْ نَافعٍ

والمحبة والاتفاق وبما كان بهذه الأحوال ملابسة للبين، قيل لها: ذات البين الحالقة أي الخصلة التي تستأصل الدين كالموسى للشعر.

• ٤٩٢٠ ومن نمى، يقال: غيت الحديث مخففًا إذا رفعه للخير، فمن رفع من أحدهما إلى الآخر خيرًا، وقال إنه يدعو لك ويثني عليك يريد به الإصلاح، فهو ليس بكاذب شرعًا ولا يعد من الكاذبين، وإن لم يكن سمعه، قالوا: وليأوله بنحو اللهم اغفر للمؤمنين، وإن كل مؤمن يدعو بمثل هذا في الصلاة وهو دعاء الكل.

١ ٢ ٩ ٤ \_ «إلا في ثلاث ، قال الخطابي: هذه أمور قد يضر الإنسان فيها إلى

يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِي أَنَّ عَبْدَ الْوَهَابِ بْنَ أَبِي بَكْرِ حَدَّقَهُ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصَ فِي شَيْء مِنَ الْكَذِب إِلا فِي ثَلاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا أَعُدُهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ فِي ثَلاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا أَعُدُهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلُ وَلا يُرِيدُ بِهِ إِلا الإصلاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْب وَالرَّجُلُ يُحَدَّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

# باب في [النمي عن] المناء

عَنْ خَالِد بِنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ خَالِد بِنِ ذَكُوانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْن عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيً

زيادة القول ومجاوزة حد الصدق طلبًا للسلامة ودفعًا للتضرر، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح<sup>(١)</sup>، ثم الكذب في إصلاح ذات البين قد سبق وأما في الحرب، فأن يظهر من نفسه قوة ويحدث بما يقوي أصحابه ويكيد به عدوه، وكذب الزوجة أن يظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويستصلح بها خلقها.

قيل: ينبغي في الكل أن يكون على سبيل التورية دون صريح الكذب كما سبق في إصلاح ذات البين.

#### اباب في (النمي عن) الغناءا

بكسر معجمة ومد صوت المغني، وبفتح الغين ممدودًا بمعنى الكفاية وكذا

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٢٣).

صَبِيحَة بُنِيَ بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتُ جُويْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفَّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَ وَفِينَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

عَنْ عَنْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرُزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِت عِنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَعَبْتٍ الْحَبَشَةُ لَقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ .

بكسر الغين مقصوراً.

بي، أي صبيحة دخول زوجي عليّ، «جويرات» جمع جويرة تصغير جارية، «مبيحة بني عبي» أي صبيحة دخول زوجي عليّ، «جويرات» جمع جويرة تصغير جارية، «يندبن» من الندبة من باب نصر أي يذكرن أحوالهم، فهذا الحديث يدل على جواز الغناء في النكاح للإعلان، وعليه يحمل حديث «فيصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت» (٢) ، خلافًا للبيهقي حيث قال في سننه: ذهب بعض الناس في تأويل الحديث إلى السماع، وهو خطأ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في التقريب: أنصارية، بخارية من صغار الصحابة. تقريب التهذيب (١) (٥٩٨/٢).

 <sup>(</sup>۲) التسرم ذي في النكاح (۱۰۸۸)، والنسائي في النكاح (٦/ ١٢٧)، وابن ماجه في النكاح
 (١٨٩٦)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤١٨ ـ ٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠).

# باب كراهية الفناء والزمر

عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنِيْهِ وَنَأَى عَن الطَّرِيق وَقَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَن الطَّرِيق وَقَالَ لِي: يَا

# أباب محراهية الفناء والزمرا

2978 ـ «مزمارًا» بكسر ميم قيل: هو الغناء ويطلق على الدف وعلى قصبة يزمر بها وعلى الصوت الحسن، قال أبو داود: هذا حديث منكر كأنه لمعارضته للحديث السابق ولما جاء من تقرير عائشة عليه يوم عيد مع أن في رواية من تكلم فيه حكم بأنه منكر، والحق أنه تلك قد أقر على القدر اليسير منه في نحو العرس والعيد، فينبغي أن يقال بجوازه والزائد منه لا ينبغي والله تعالى أعلم، قال الطيبي: صحح النووي حرمته والغزالي حال إلى جوازه، والغناء بآلات مطربة حرام وججرد الصوت مكروه ومن الأجنبية أشد كراهة (١).

قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا الحديث ضعفه محمد بن طاهر وقال تفرد به سليمان بن موسى وليس كما قال، وسليمان حسن الحديث وثقه غير واحد من الأثمة وتابعه ميمون بن مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى ومطعم بن المقدام عن نافع، وروايته عند الطبراني.

واعترض ابن طاهر على الحديث بما جاء عن ابن عمر أنه ما منع الراعي عن مباشرة المزمار ولا نهى نافعًا، وهذا لا يدل على إباحيته ؛ لأن المحظور هو قصد

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٤٨) ط. دار الفكر العربي.

نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْنَا قَالَ: فَقُلْتُ: لا قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أَذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالِ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالِ أَبُو عَلِي الْلُوْلُويُ سِمِعْت أَبَا دَاوِمِد يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

٤٩٢٥ ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبِو دَاود أُدْخِلَ بَيْن مَطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

2971 عَدَثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيَّ قَالَ : حَدَثَنَا أَبُو الْمليحِ عَنْ مَيْمُون عَنْ نَافع قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمعَ صَوْتَ زَامِر فَذَكَرَ نَحُوهُ قَالَ أَبُو دَاود وَهَذَا أَنْكُرُهَا.

٤٩٢٧ ـ حَدَّثَنا مُسلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنَ شَيْخِ شَهِدَ أَبَا وَائِلِ في وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُغَنُونَ فَحَلُ أَبُو وَائِلٍ

الاستماع لا مجرد إد. ك الصوت، فإنه لا يدخل تحت التكليف وهذا كشم المحرم للطيب، فإنه يحرم عيه قصدًا، فأما إذا حملته الربح فألقته في أنفه من غير قصد شمّه، فإنه لا يوصف بالتحريم، وكذلك نظر الفجأة لا يوصف بالتحريم؛ لأنه لا يدخل تحت التكليف خلاف اتباع النظرة النظرة، فإنها محرمة، وتقرير الراعي لا يدل على اعتقاد الإدحة؛ لأنها قضيته عين تحتمل وجوهًا؛ منها أنه ربما لم يره، وإنما سمع صوته، أو عله كان في رأس جبل أو في مكان لا يتمكن من الوصول إليه أو بغير ذلك من الأسباب، ولعل ذلك الراعي لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه. اه.

حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النّفَاقَ فِي الْقَلْبِ.

# باب في الامكم في المكنثين

١٩٩٨ عَنْ مُفَطَّلُ ابْنِ يُونُسَ عَنِ الأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرشِيُّ عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرشِيُّ عَنْ أَبِي أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَطَّلُ ابْنِ يُونُسَ عَنِ الأُوزَاعِيُّ عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرشِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِمُحَنَّتُ قَلْ فَاشِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا خَطَّبُ يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِي إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّقِيعُ نَاحِيةً لَا نَصُولَ اللَّهِ فَقَالُ إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ أَبُو أُسَامَةً وَالنَّقِيعُ نَاحِيةً لَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّقِيعُ نَاحِيةً مَن الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بَالْبَقِيعِ فَقَالُ إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ أَبُو أُسَامَةً وَالنَّقِيعُ نَاحِيةً مَن الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بَالْبَقِيعِ .

١٩٧٩ عَـ حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ذَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِا وَعِنْدَهَا مُخَنَّتٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ السَّلَمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّتٌ وَهُو يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ السَّلِي اللَّهِ أَخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ السَّلِي السَّلَاقِ فَعَالَ النَّبِسِيُّ السَّلَاقِ فَتَالَ النَّبِسِيُّ السَّلَاقِ فَعَالَ النَّبِسِيُّ السَّلَاقِ فَتَالَ النَّبِسِيُّ المَّانِ فَقَالَ النَّبِسِيُّ اللَّهُ الْمَانِ فَقَالَ النَّبِسِيُّ اللَّهُ الْمَانِ فَقَالَ النَّبِسِيُّ اللَّهُ الْمَانِ فَقَالَ النَّبِسِيُّ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

### [باب في العهر في المثنثين]

٤٩٢٨ ـ ويتشبه بالنساء الظاهر أن تشبهه ما كان قاصرًا على قدر الخضاب بل كان زائدًا عليه ، فلذلك قال على قد والصحابة تعرضوا له أن يأمر بالقتل وإلا فالتشبه بالنساء في الخضاب كان ظاهرًا والنفي لأجله خفي، والتعرض للقتل أخفى والله تعالى أعلم.

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد الْمَرْأَةُ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ عُكُن فِي بَطْنِهَا.

• ٤٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَنَّثِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلانًا وَفُلانًا يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ.

## باب في اللعب بالبنات

٤٩٣١ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرَبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْجَوَارِي فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ .

١٩٣٧ ع - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدٌ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ

#### [باب في اللمب بالبنات]

٤٩٣١ - «اللعب بالبنات» أي التماثيل التي لعب بها الصبيان، وفيه جواز ذلك وتخصيصها من الصور المنهي عنها لما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأولادهن، وقد أجازوا بيعهن وبشرائهن وعليه الجمهور، وقيل: إنه منسوخ بحديث النهي عن الصور أو رخص لعائشة لكونها غير بالغة حينئذ.

٤٩٣٢ ـ «وفي سهوتها» بفتح مهملة وسكون هاء هي بتصغير منحدر في

أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهُوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رَبِحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيةَ السَّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةً وَاللَّهُ: بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَان مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ: مَا هَذَا اللَّذِي قُالَتُ: بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسً قَالَ: وَمَا هَذَا اللَّذِي عَلَيْهِ قَالَتُ: جَنَاحَان قَالَ أَرَى وَسُطَهُنَ قَالَتُ: جَنَاحَان قَالَ أَلَا اللَّذِي عَلَيْهِ قَالَتُ: جَنَاحَان قَالَ فَرَسٌ قَالَ: وَمَا هَذَا اللَّذِي عَلَيْهِ قَالَتُ: جَنَاحَان قَالَ فَرَسٌ قَالَ: فَرَسٌ قَالَ: فَرَسٌ قَالَ: فَرَسٌ قَالَ: فَرَسٌ قَالَ: فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَجْنِحَةً قَالَتُ فَلَا اللَّهُ عَلَى رَأَيْتُ نَوَاجِذَةً قَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ اللَّهُ عَلَى رَأَيْتُ نَوَاجِذَةً قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَالَلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُ اللَّهُ الْمَالَ عَلَى وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةً قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِيْ اللَّهُ الْمُلْكَالُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# باب في الأربوعة

\* ٤٩٣٣ عَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنُتُ سَبْعٍ أَوْ سِتُ فَلَمَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتُ فَلَمَّا وَسُلُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتُ فَلَمَّا وَسُلُمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنُتُ سَبِّعٍ أَوْ سِتُ فَلَمَّا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَ نِسُوةٌ وَقَالَ بِشُرٌ فَأَتَتْنِي أُمْ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ

الأرض قليلاً شبيه بالخزانة، وقيل: هي الصفُّة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء، ولُعَب، بضم لام وفتح عين جمع لعبة بضم فسكون كركب في جمع ركبة ما يلعب به وهي صفات بنات.

#### اباب في الأرجوكة

٤٩٣٣ ـ ، على أرجوحة ، بضم همزة وسكون راء وضم جيم وبهملة هي خشبة تلعب عليها الصبيان يكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب وينزل جانب، أو حبل يشد طرفاه في موضع

فَذَهَبْنَ بِي وَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي فَأْتِيَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ فَوَقَفَتْ بِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيهُ هِيهُ قَالَ أَبو دَاوِد أَيْ تَنَفَّسَتْ قَأُدْ خِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا فِيهِ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَر.

4974 عَلَى خَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ مِثْلَهُ قَالَ عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَسَلَّمَتْنِي إِلَيْهِنَ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحَى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.

900 عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي نِسُوةً عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ جَاءَنِي نِسُوةً وَأَنَا ٱلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَأَنَا مُجَمَّمَةً فَذَهَبْنَ بِي فَهَيَّا أَنَنِي وَصَنَعْنَنِي ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْع سِنِينَ.

1971 عَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الأَرْجُوحَةِ وَمَعِي صَوَاحِبَاتِي فِأَدْخَلْنَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسُوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ.

٤٩٣٧ عَرَفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْن

عال ثم يركبه الإنسان ويحركه وهو فيه، وروي (مرجوحة).

٤٩٣٥ ـ «وأنا مجمعة» أي لي جمة كشعر الصغار ، «وصنعنني» أي زينني . 8٩٣٥ ـ «بين عذقين» قال الخطابي : يريد نخلتين ، والعذق بفتح العين النخلة

عَمْرٍ وَ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْسنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَصَي اللَّه عَنْهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْجَزْرَجِ قَالَتْ وَضِي اللَّه عَنْهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْجَزْرَجِ قَالَتْ فَوَاللَّه إِنِّي لَعَلَى أُرْجُوحَة بِيْنَ عِذْقَيْنِ فَجَاءَتْنِي أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

# باب في النمي عن اللمب بالنريد

٩٣٨ عَدُ مَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مَالِكَ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِعَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِعَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ.

و ٩٣٩ عَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُويْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُ دَشِيرٍ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ .

١٩٣٨ عرب، عبر العب، كسمع يقال لعب إذا عمل ما لا ينفع، «والنود» لعب معروف قيل: معرب.

«بالنرد شير ، هو لفظ فارسي بمعنى الحلو ، «مكائمًا غمس» إلخ ، تصوير لقبحه تنفيرًا عنه أي كأنه يغمس يده فيها ليأكلهما.

وبكسرها الكباسة، ووالجميمة، تصغير الجمة من الشعر (١١) . [بايب في النمي عن اللعب بالنوجا

<sup>(</sup>١) معالم السنز (٤/ ١٢٥).

# باب في اللعنب بالأمام

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً.

# باب في الرحمة

٩٤١ - حَدَثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالا حَدَثَنَا

# [بالب في اللعب بالأمام]

1980 - «شيطان» أي هو شيطان لاشتغاله بمالا يعنيه، يقفو أثر شيطانه» أورثته الغفلة عن ذكر الله تعالى، قيل: اتخاذ الحمام للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير مكروه واللعب بها بالتطيير مكروه ومع القمار يصير مردود الشهادة، ثم الحديث لا ينزل عن درجة الحسن كما حققه الحافظ ابن حجر، فزعم أنه موضع باطل.

#### اباب في الرحمة

المعدد الراحمون، هم الذين في قلوبهم شفقة على خلق الله، وقد يكون الشخص رحيمًا من وجه شديدًا من وجه، فالحكم للغالب وليس من شرط الراحم أن لا يكون فيه شدة، كيف وقد قال تعالى في الصحابة ﴿ أَسُدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُم ﴾ (١) ، فرحمة الخلق مقيدة باتباع الكتاب والسنة، وليس من الرحمة أن لا يقيم الحدود ولا يجاهد وكذا قيل، وقيل: إنما ذكر الراحمين وهو

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: آية (٢٩).

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحَمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحَمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَنْ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

ابْن عَمْرِهِ وَقَالَ قَالَ النّبِيُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

جمع راحم في هذا الحديث، ولم يقل الرحماء جمع رحيم، وإن كان غالب ما ورد من الرحمة استعمال الرحيم لا الراحم، لأن الرحيم صفة مبالغة، فلو ذكر لاقتضى الاقتصار على المبالغ في الرحمة، فأتي بجمع راحم إشارة إلى من قلت رحمته داخل في هذا الحكم أيضًا، ، وأما حديث: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (١) ؛ فاختار فيه جمع الرحيم لمكان ذكر الجلالة وهو دال على العظمة والكبرياء، ولفظ الرحمن دال على العفو، فحيث ذكر لفظ الجلالة يكون الكلام مسوقًا للتعظيم كما يدل عليه الاستقراء؛ فلا يناسب هناك إلا ذكر من كثرت رحمته وعظمت ليكون الكلام جاريًا على نسق العظمة، ولما كان الرحمن دالا على المبالغة في العفو ذكر كل ذي رحمة، وإن قلت. اه.

قلت: وليس فيه تعرض لموافقة الحكم للواقع، والوجه أن يقال: حيث ذكر الجلالة فالمراد إنما يرحم الله أي بالرحمة العظيمة اللائقة بجنابه الأقدس، ومثل هذه الرحمة ليست إلا للرحماء المبالغين في الرحمة، وحيث ذكر الرحمن ، فالمراد رحمة ما، وهي تشمل كل من في قلبه رحمة، وإن قلت والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجنائز (۱۲۸۶)، وفي الأيمان (٦٦٥٥)، وفي المرضى (٥٦٥٥)، وفي التوحيد (٧٤٤٨)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، والنسائي في الجنائز (٤/ ٢٢) حديث رقم (١٨٦٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٠٤).

قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَب إِلَيَّ مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهُ وَقُلْتُ أَقُولُ حَدَّثَتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ وَقُلْتُ أَقُولُ حَدَّثَتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ السَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لا لَيْحَارُحُ الرَّحْمَةُ إلا مِنْ شَقِيّ.

4 4 4 5 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالا حدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

# باب في النصياتة

٤ ٩ ٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ

دمن في السماء، أي من كبرياؤه وعظمته في السماء وهو الله تعالى، والمراد سكان السماء من الملائكة الكرام ورحمتهم بالاستغفار لهم والدعاء والله تعالى أعلم.

### [باب في النصيكة]

قلت: لا بمعنى النافع، وإلا لا يستقيم بالنسبة إليه تعالى بل بمعنى ما يليق ويحسن من الطرفين له، فإن كل صفة إذا قسناها بالنسبة إلى أي أحد فإما أن يكون اللائق

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَثِمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَتِهِمْ أَنْ أَثِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ.

والأولى بحاله إرادة إيجابها له أو سلبها عنه، فإرادة ذلك الطرف اللائق له هي النصيحة في حقه، وخلافه هو الغش والخيانة، واللائق به تعالى أن يحمد على كماله وجلاله وجماله، ويثبت له من الصفات والأفعال ما يكون صفات كمال ودلائل جلال وأن ينزه عن النقائص ما لا يليق بجنابه العلي من نفسه ومن غيره هي النصيحة في حقه تعالى، وقس على هذا والله تعالى أعلم.

ويكن أن يقال: النصيحة الخلوص عن الغش ومنه التوبة النصوح، فالنصيحة لله تعالى أن يكون عبدًا خالصًا له في عبوديته عملاً واعتقادًا، وللكتاب أن يكون خالصًا له في العمل به، وفهم معناه عن مراعاة الهوى، فلا يصرفه إلى هواه بل يجعل هواه تابعًا ويحكم به على هواه ولا يحكم بهواه عليه، وعلى هذا القياس، وقال الخطابي: النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له (١)، والنصح في اللغة الخلوص، فالنصيحة لله تعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادة، والنصيحة لكتاب الله تعالى الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لأئمة المسلمين أن يطبعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف، والنصيحة للمسلمين أن يطبعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. اه.

<sup>(</sup>١) معالم الستن (٤/ ١٢٥، ١٢٦).

و ٤٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى السَّمْعِ وَالطُّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلُّ مُسلمٍ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشّيْءَ أَوِ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الّذِي أَخَذُنَا مِنْكَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشّيْءَ أَوِ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الّذِي أَخَذُنَا مِنْكَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ.

# باب في المعونة للمسلم

مُعَاوِيَةَ قَالَ عُشْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُ ح وحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُشْمَانُ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُ ح وحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدُثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدُثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدُثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدُثُتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حُدُثُتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُسلِمٍ مُوبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مُسلِمٍ مُوبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مُسلِمٍ مُسلِمٍ كُوبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَتَرَ عَلَى مُسلِم مُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسلِم مَسْلِم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسلِم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ وَاللَّهُ فِي عَنْ الْمَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِمِرةِ وَاللَّهُ فِي عَنْ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَنْ اللَّهُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى مُعَاوِيَةً وَمَنْ يَسَرَعَ عَلَى مُعْلِمٍ مُعْلَى أَبُو دَاوِد لَمْ يَذْكُرُ عُشْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً وَمَنْ يَسَرَعَلَى مُعْمِور.

٤٩٤٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيّ

### [باب في المعونة للمسلم]

٤٩٤٦ ـ «من نفس» بتشديد الفاء أي أزال.

عَنْ رِبْعِيُ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَةٌ.

# باب في تغيير الأسماء

A 9 8 م حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا حِ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُ شَدْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيًّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ هُ شَدْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيًّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَنْ أَبِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَقِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَالْعُلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ

\$9\$9 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيسمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ
 عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قِالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَن.

• ٤٩٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالْقَانِيُّ

## اباب في تفيير الأسماءا

٤٩٤٨ ـ وإنكم تدعون، على بناء المفعول أي إلى الحساب والكتاب وغيرهما من أمور الآخرة.

• 90٠ ـ وتسموا بأسماء الأنبياء، أي رجا صلاح الأولاد بالتسمية بأسماء خير العباد، وأحب الأسماء إلى الله وعبد الله وعبد الرحمن، أي وأمثالهما عا فيه إضافة العبد إليه تعالى لما فيه من الاعتراف بالعبودية وتعظيمه تعالى بالربوبية كلما يذكر الاسم مع الموافقة باسم النبي عَنْ ، ولاشك أن وصف العبودية يتضمن

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ ابْنُ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهُب الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَخَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةً .

الإشعار بالذل في حضرته المستدعي للرحمة لصاحبه، ولذا ذكرهم الله تعالى في مواضع الرحمة باسم العبد فقال: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ (١) الآية، وقد ذكر الله تعالى نبيه على أشرف المواضع في كتابه باسم عبد الله، فقال: ﴿ لَمَّا قَامَ عَبُّدُ اللهِ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ (٣).

هذا وقيل: أي أحب الأسماء بعد أسماء الأنبياء عليهم السلام، فهذان الاسمان ليس بأحب من اسم محمد، وقيل: أمر أولاً بالتسمي بأسماء الأنبياء فرأى فيه نوع تزكية للنفس فنزل إلى قوله: وأحب الأسماء، إلخ؛ لأنه في مثلهما خضوعًا واستكانة، ثم نظر إلى أن العبد قد يقصر في العبودية فلا يصدق عليه مثل هذا الاسم فنزل إلى حارث وهمام ووأصدقها، أي أطبقها للمسمى ؛ لأن الحارث هو الكاسب والهمام مبالغة في الهم، ولا يخلو إنسان عن كسب وهم، بل هموم، وأما نحو عبد الله فقد يكون مسماه قاصراً على العبودية، فلا يكون أطبق للمسمى مع كونه أحب لما ذكرنا، ووأقبحها، لما في الحرب من المكاره وفي المرة، من المرارة والبشاعة.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: آية (١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية (١).

200 عن أَنَس قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النّبِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَنَس قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النّبِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَبَاءَة يَهْنَأ بَعِيرًا لَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ حِينَ وُلِدَ وَالنّبِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَة يَهْنَأ بَعِيرًا لَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَ فِي فِيهِ فَلاكَهُنَ ثُمَ فَعَرَ فَاهُ تَمْرُ أَنَّ فَعَرَ هَالُ فَعَرَ هَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُ لَا النّبِي صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّهِ.

# باب في تغيير الاسم القبيح

٤٩٥٢ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدٌ قَالا حَدَثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اسْمَ عَاصِيةً وَقَالَ أَنْتُ جَمِيلَةً.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ

١ ٤٩٥ . . ويهنأ كيمنع آخره همزة أي يطلبه بالهنا وهو القطران اثم فغر ، بفاء وغين معجمة أي يدير لسانه في فيه ويحركه يتبع أثر التمر .

<sup>[</sup>بأب في تفيير الاسم القبيح]

١٩٥٢ ع مسلق قيل: لعله لم يسمها مطبعة مع أنها ضد العاصية كراهية التزكية.

٤٩٥٣ ـ « سألته » أي سألت محمد بن عمر ، « وما سميت » بفتح التاء على

سَأَلَتْهُ مَا سَمَّيْتَ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا مُرَّةً فَقَالَت إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الاسْمِ سُمِّيتُ بَرَّةً فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ.

٤٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مَيْمُون عَنْ عَمَّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٌ أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ ذُرْعَةُ.

وه 9 ه - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ هَانِي أَنَّهُ لَمَّا وَفَلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ هَانِي أَنَّهُ لَمَّا وَفَلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ مَا نَعْ أَبِيهِ هَانِي أَنَّهُ لَمَّا وَفَلَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قُومِهِ سَمِعَهُمْ يَكُنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَم فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

الخطاب الرحل، «برة» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة من البر بكسر الباء وهو فعل الخير، ففي هذا الاسم تزكية بأنها فاعلة الخيرات، سميت بصيغة المجهول للمتكلم.

٤٩٥٤ - دابن أخدري، (١) بفتح همزة وفي آخره ياء النسبة المشددة.

٤٩٥٥ ـ «أصرم» أفعل من الصرم وهو القطع، أنت زرعة ، بضم زاي وسكون راء من الزرع ، «هانئ ، بنون مكسورة فهمزة .

<sup>(</sup>١) قال عنه ابن حجر: التميمي ثم الشقري، صحابي نزل البصرة. تقريب التهذيب (١/ ٥٢).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُو الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلَمَ تُكُنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كلا فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كلا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ اللهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ أَبُو دَاوِد شُرَيْحٌ هَذَا هُو الَّذِي كَسَرَ السَلْسِلَةَ وَهُو فَانُتُ مَنْ وَذَلِك مَنْ وَذَلِك بَعْنَ وَالَوْد : وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تُسْتَرَ وَذَلِك أَنْهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ.

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَا يَعْنُ شَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَا لَمْ السَّمُكَ قَالَ: خَزْنٌ قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ: لا السَّهْلُ يُوطَأُ

وسمعهم، أي سمع النبي تَقَطَّ، وقوم هانئ، يكنونه إما بتشديد النون مع ضم أوله أو بتخفيفها مع فتح أوله، وما أحسن هذا، أي الذي ذكرت من الحكم على وجه يرضي المتخاصمين، فإنه لا يكون دائمًا على هذا الوجه إلا لكونه عدلاً، (أبو شريح) أي رعاية للأكبر سنًا.

تعالى، وشعار المؤمن طاعته تعالى لا معصيته، وعزيز؛ لأن المتبادر معصية الله تعالى، وشعار المؤمن طاعته تعالى لا معصيته، وعزيز؛ لأن العزة لله وشعار العبد الذلة والاستكانة، ولأنه وقع به التقريع في قوله تعالى: ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَسزيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (١)، ﴿ وعتلة، بفتح فسكون أو بفتحتين ومعناه الشدة والغلظة، ومن صفات

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: أية (٤٩).

وَيُمْتَهَنُ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ خُزُونَةٌ قَالَ أَبُو دَاود: وَغَيَّر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وعسْلَة وشيطان والْحكم وَغُرَابٍ وَخُبَابٍ وشهابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَى حَرِبًا سَلْمًا وسَمَى الْمُضْطَجْعَ الْمُنْبَعِثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفِرةَ سَمَّاهَا خَضرة وَشَعْبَ الضَّلالَة سمَّاهُ شَعْبَ الْهُدَى وَبَنُو الزُنْيَةِ سَمًّاهُمْ بَنِي الرَّشْدَةِ وَسَمَى بَنِي مُغُويَة بَنِي

المؤمن اللين والسهولة، ووجه كراهة اسم شيطان لا يخفى، و الحكم» بفتحتين مبالغة الحاكم، فلا يناسب لمخلوق، ووالغراب، من الحيوان معلوم بالخبث، فلذا أباح رسول الله على قتله في الحل والحرم، فالتسمية به غير لائق. وحباب، بضم حاء وموحدتين اسم شيطان ويقع على الحبة، «وشهاب» بكسر الشين المعجمة شعلة نار، «فسماه» أي الشهاب، «حربًا» أي رجلاً اسمه حرب، «سلمًا ، بكسر السين مقابل للحرب، «المضطجع» المنبئ عن دوام المرض، والمنسعث، المقابل له تفاؤلاً بدوام العافية ، وعفره ، بفتح عين وكسر فاء وهي من الأرض ما لا تنبت شيئًا وخضرة ، تفاؤلاً، لا تُسمّين، «نهي، من التسمية بنون الثقيلة، والخطاب عام لكل من يصلح له، وأريد بالغلام ما يعم الولد والعبد، بل كل من يتصدى المخاطب لتسميته. «واليسار» من اليسر ضد العسر، «والرباح» بفتح الراء ضد الخسارة والنجاح، «والفلاح» هو الظفر بالمطلوب، «فإنك» إلخ، تعليل للنهى بأنك إذا سألت بأحد هذه الأسماء، فقلت اسم هو، فيقول المجيب: لا فيكون الجواب شنيعًا تكرهه العقول، فالتسمية المؤدية إلى هذا الجواب تكون مكروهة، إنما هن أي الأسماء المذكورة في خبر النهي، والظاهر أن هذا وصية منه على يحفظ النهي لئلا يغير في التبليغ ولا يزاد عليها فيه اهتمامًا بشأنه، وأما الحكم فقد صرحوا بأن كل ما يوجد فيه رشْدَةَ قَالَ أَبُو دَاود : تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاخْتِصَار .

١٩٥٧ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ: لَقِيتُ عُمْرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ فَقَالَ عَمْرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَنْهم فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ فَقَالَ عَمْرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الأَجْدُعُ شَيْطَانً .

عَنْ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَاف عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُسَمَّيَنُ عُلامَكَ يَسَازًا وَلا رَبَاحًا وَلا نَجِيحًا وَلا أَلْمَ فَوَ فَيَقُولُ لا إِنَّمَا هُنُّ أَرْبَعٌ فَلا تَزيدَنَ عَلَيْ.

499 - حَدُثْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدُثْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرِّكَيْنَ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمَّى رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا.

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحْ وَبَرَكَةَ قَالَ الأَعْمَشُ وَلا أَدْرِي ذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَثَمَ بَرَكَةُ فَيَقُولُونَ: لا

العلة التي نبه عليها على فحكمه حكم هذه الأسماء، ولذا جاء النهي عن التسمية باسم البركة.

قَالَ أَبُو دَاود: رَوَى أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَةَ.

١٩٩٦ عَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمَلاكِ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةً عَنْ أَبِي الزَّنَادِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ أَخْنَى اسْمٍ.

# باب في الألقاب

١٩٦٢ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ خِينَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي يَنِي سَلَمَةً ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِعْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ وَحَعَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا فُلانُ فَيَقُولُونَ مَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَجَعَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا فُلانُ فَيَقُولُونَ مَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ

٤٩٦١ - «أخنع» اسم أي أوضع وأرذل رجل.

# [باب في الألقاب]

٤٩٦٢ ـ «ولا تنابزوا، أي لا يدعو بعضكم بعضًا بسوء الألقاب.

«مختص» بالسوء عرفًا «بئس الاسم الفسوق» أي بئس استحقاق الاسم الذي هو الفسوق بارتكاب التنابز بعد الإيمان، وهو للدلالة على أن التنابز فسق، والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح، ثم المرتكب للنهي هو الذي يسمى بمثل هذا

إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الاسْمِ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾. بأيه عيسي

٢٩٦٣ عَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم ابْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنْهم ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكَنَّى بَأَبِي عِيسَى وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ وَإِنَّا فِي جَلْجَتِنَا فَلَمْ يَزَلُ يُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ وَإِنَّا فِي جَلْجَتِنَا فَلَمْ يَزَلُ يُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَتَى هَلَكَ.

# باب في الرجاء يقواء لابن غيره يابني

عُمْرُو إِنْ عَوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِ وَحَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ اللهُ عَدْنَا حَ وَحَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَحْبُوبٍ بِنُ مَحْبُوبٍ عَلَى أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي عُشْمَانَ وَسَمَّاهُ ابْنُ مَحْبُوبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ قَالَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيَ قَالَ

#### [السيد المناب المنابع المناب المناب المناب المنابع الم

٤٩٦٣ ـ ، يكنى أبا عيسى ، كره ذلك لما فيه من إيهام أب لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

«في جلجتنا» أي في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا.

اللقب أولاً أو عن علم بأن صاحبه لا يرضى به، وأما من سمع الناس ينادونه به فناداه بذلك من غير علم، فغير داخل في الوعيد والله تعالى أعلم.

أَبو دَاود: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُثْنِي عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ كَثيرُ الْحَديث.

# باب في الرجاء يتكنى بأبي القاسم

٤٩٦٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

# [باب في الرباء يتكنى بأبي القاسم]

2970 علت قاسمًا أقسم وينكم، وثبت أيضًا أنه عَلَى كان في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت اليه النبي عَلَى فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي عَلَى: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» (١)، ومقتضى الثاني أن علة النهي الالتباس المترتب عليه الإيذاء حين مناداة بعض الناس، والالتباس لا يتحقق في الاسم لأنهم نهو عن ندائه عَلَى بالاسم، قال تعالى: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُم كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بعضًا ﴾ (٢)، وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده، حيث لم يخاطبه في كلامه إلا بعضل : ﴿ يا أيها النبي ﴾، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة، فالاشتراك يوجب بعشل : ﴿ يا أيها النبي ﴾، وأما الكنية فالمناداة بها جائزة، فالاشتراك يوجب مو اختصاص القسمة به عَلَيْكُ، فإذا كان معنى الاسم مختصًا بأحد فينبغي اختصاص الاسم به أيضًا، والظاهر أن النهي كان لعلة الالتباس والإنداء، ومع

<sup>(</sup>۱) البخاري في فرض الخمس (٣١١٤، ٣١١٥)، وفي البيوع (٢١٢٠، ٢١٢١)، وفي المناقب (٣٥٣-٣٥٣)، وفي المناقب (٣٥٣-٣٥٣)، وفي الأدب (٣١٣٠، ٢١٨٥، ٢١٩٦)، ومسلم في الأدب (٣٥٣-٣٧٣)، وأحمد في مسئده (٢/ ١٤١، ٢٦٠، ٢٦٠، ٣٩٢، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: أية (٦٣).

أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِّمُ تَسِّمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَ أَبو دَاوِد وَكُذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رَوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ

هذا بين لهم على عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى أيضًا زيادة في الإيضاح، فلا تنافي بين الحديثين، ولو كان النهي لمجرد عدم استقامة المعنى لكان للتنزيه بل لمجرد إفادة عدم الأولوية؛ لأن المعاني الأصلية للأعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية وهو خلاف أصل النهي، وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم وبيان عدم استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل.

فالعلة على هذا مختصة بحال حياته تلك ، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم ، إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم ، لكن حديث على في الباب يقتضي خصوص الحكم بزمانه تلك ، وحديث : وإذا سميتم باسمي فلا تكنواء (۱) إلغ ، يفيد خصوص النهي بالجمع بين الكنية والاسم ، فمنهم من أخذ بإطلاق النهي لقوته ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة ، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة ، وهو إن كان خلاف الأصل إلا أن حديث على على يصلح بيانًا لذلك ، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث على ، ولا ينظبق بالعلة التي لأجلها النهي ، فلا اعتداد به .

وأما حديث: «ما الذي أحل اسمي، إلخ، فإما أن يحمل على أنه كان قبل

<sup>(</sup>١) الحديث ذكره الترمذي في الأدب (٢٨٤٢)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.

وَسَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ وَسُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيُ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

# باب من رأة أن لا يتمع بينهما

جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِالسَّمِي فَلا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلا يَتَسَمَّى بِالسَّمِي قَالَ أَبُو دَاوِد وَرَوَى بِهَذَا لِمَنْ يَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيتِي فَلا يَتَسَمَّى بِالسَّمِي قَالَ أَبُو دَاوِد وَرَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَبِيلُانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَسَنُ الْمَعْنَى ابْنُ عَبِيلُانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوي عَنْ أَبِي عَمْرَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرُّوايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرُّوايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتُلِفًا عَلَى الرَّوايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رَوايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتُلِفً فِيهِ رَوَاهُ الشُّورِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزِّبَيْرِ وَرَواهُ الشُّورِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزِّبَيْرِ وَرَواهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ مِيرِينَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِد وَابْنُ وَرَواهُ أَبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقُولَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِد وَابْنُ أَبِي فُدَيْكِ وَ الْمُ وَالْذُي يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقُولَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِد وَابْنُ أَبِي فُدَيْكِ .

# باب في الرفصة في الأمع بينهما

٤٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

النهي، وإما على أنه في آخر زمنه حين علم أن نداء ذلك المولود لا يؤدي إلى الالتباس والتأذي، فيؤيد خصوص الحكم بالوقت الذي يؤدى فيه النداء إلى الإيذاء، ومنهم من أخذ بحديث الجمع وبين صحته، ولعل وجه النهي عن الجمع هو الالتباس على المخاطب إذ المتعارف إيضاح العلم بالكنية وعكسه كأبي حفص عمر، وعند الاشتراك فيهما لا يرتفع الالتباس بهذا الوجه والله تعالى أعلم.

عَنْ فِطْرِ عَنْ مُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكَنَّيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكُر فُلْتُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلام لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

٩٦٨ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ جَدَّتَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنَٰتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ عُلامًا فَسَمَيْتُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَت يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ عُلامًا فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكُورَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلُ اسْمِي.

## باب ما جاء في الرجاء يتمكني وليس له ولح

٩٦٩ ٤ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدُثَنَا حَمَّادٌ حَدُثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِك قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكُنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ قَدَخَلَ عَلَيْهِ النَبِيُّ صَلَّى اللَّه

## اباب ما جاء في الرجاء يتكني وليس له ولدا

1979 ـ اوكان له نغر ، بضم نون وفتح عين معجمة اسم طائر صغير «ما فعل ، على بناء الفاعل ، أي ما صنع وما جرى له ، واستدل بالحديث من لا يقول بحرم المدينة وهو ضعيف ، فإن الحديث لا يبلغ قوة معارضة وشهرته مع احتمال أن يكون قبل تحريم المدينة ، أو يكون النغر قد حمل من خارج الحرم وفي حرمة مثله اختلاف ، ويحتمل أن يكون المحل الذي كان فيه النغر لأبي عمير كان خارج

عَلَيْهِ وَسَلَّــمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَــزِينًا فَقَالَ مَا شَــأُنُهُ قَالُوا مَاتَ نُغَرُهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ.

# باب في المرأة تعكني

، ٤٩٧ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّه كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنِّى قَالَ فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللّهِ يَعْنِي ابْن اخْتُهَا قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ أَبُو دَاوِد مُسَدَدٌ عَبْدِ اللّهِ قَالَ أَبُو أَسَامَةً وَهَكَذَا قَالَ قُرَانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ نَحُوهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةً وَمُسْلَمَةً ابْنُ قَعْنبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ حَمْزَةً وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَمُسْلَمَةُ ابْنُ قَعْنبِ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةً .

# باب في المماريض

١٩٧١ عَدْ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ الْحَضْرَمِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ حِمْصَ حَدُّثَنَا مَدُّ ثَنَا مَعْدِ مِمْصَ حَدُّثَنَا بُنِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ صُبَارَةَ بْن مَالِكِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن

### [باب في المماريض]

٩٧١ ٤ ـ وهو لك به مصدق، إلخ، وفي المعراض هو يصدقك فيما أنت فيه

الحرم، فإن بيوت بعض الصحابة وبساتينهم كانت خارج الحرم أيضاً والله تعالى أعلم.

جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ الْحَضْرَمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُو لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

## باب قواء الرباء (زغموا)

١٩٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأُوزَاعِيُّ عَنْ يَعْفِي عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَابَةِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَابِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بِعْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بِعْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ وَمَا قَالَ أَبُو حَالِد: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حُذَيْفَةً.

كاذب، وإن كنت صادقًا فيما تريد ، فاللائق في المعارض أن يستعمل على قدر الحاجة والله تعالى أعلم .

### اباب قولم الرباء ازعموااا

وقيل: الزعم يطلق في الحق والباطل والصدق والكذب، وقيل: شبه ما يقدمه وقيل: الزعم يطلق في الحق والباطل والصدق والكذب، وقيل: شبه ما يقدمه المتكلم أمامه كلامه يتوصل به إلى غرضه بالمطية أي المركب يصل به إلى حاجته، والمقصود أن الخبر المروي بزعموا لا يكون عن تثبيت، بل عن شك وتخمين، ومثله قبيح ينبغي الاحتراز عنه، وقيل: يستعمل زعموا في موضع التكذيب، والمراد أن تكذيب الناس غير لائق إلا لمصلحة كأهل الحديث والله تعالى أعلم.

# باب في (أما بعدا في الأطب

٤٩٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ.

# باب في [المحرم . وا كفظ المنطق

الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَقُولُوا بَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَقُولُوا بَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لا يَقُولُوا جَدَائِقَ الأَعْنَابِ.

# باب لا يقواء المملوع (ربي) و اربتي

وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدُّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَهِشَامِ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولُنَ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلا يَقُولَنُ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولُنَ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلا يَقُولَنُ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَلاَيَقُلِ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُ وَالرَّبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ.

### [باب في [المحرم وا كفظ المنطقا

٤٩٧٤ ـ «الكرم» بفتح فسكون كانوا يسمون أشجار العنب كرمًا ترغيبًا في شرب الخمر الحاصل منه فنهوا عن ذلك والله تعالى أعلم.

٤٩٧٦ عَمْرُو بْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّقَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلاي.

29٧٧ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم لا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيّدٌ فَإِنّهُ إِنْ يَكُ سَيّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبّكُمْ عَزَ وَجَلّ.

### باب لا يقاله فبثت نفسي

٤٩٧٨ عدد تَنْنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

## اباب لا يقول المملوم (ربي) و (ربتي)

٤٩٧٧ . وفإنه إن يك سيدًا ، أي في اعتقادكم أي إن اعتقدتم أنه سيد واجب الطاعة والانقياد فذلك يؤدي إلى سخطه تعالى ، ووإن يك سيدًا على لسانكم ، أي إن وصفتمو السيادة فذاك يؤدي إلى سخطه تعالى ، وقيل: أي إن يك سيدًا أي ذا مال وجاه ، وأغضبتم الله تعالى بهذا القول ، لما فيه من تعظيم من لا يستحقه وإلا فقد كذبتم .

قلت: وعلى المعنى الأخير يمكن يجعل كلمة إن وصلية بلا واو، كما قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ (١) فليتأمل والله تعالى أعلم

### [باب لا يقال فبثت نفسي]

٩٧٨ ع . « القست » بكسر القاف قيل : معنى لقست و خبثت واحد ، وإنما كره

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية (١٨).

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.

\$979 ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي.

٤٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُولُوا
 مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ.

### [بالب]

٤٩٨١ عَدْ تَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا خَطَب

لفظ الخبث لبشاعته، وأرشدهم إلى استعمال اللفظ الحسن دون القبيح.

عصهما، لعل قبل هذا الكلام يختلف حسب اختلاف الأفهام، فكم من فهم لم يعصهما، لعل قبل هذا الكلام يختلف حسب اختلاف الأفهام، فكم من فهم لم ينشأ عنه مثل هذا إلا عن قلة تعظيم الرب الجليل جل جلاله، وكم من فهم إذا سمع هذا الكلام ينتقل إلى توهم المساواة، وعند ذلك يجب الاحتراز عن مثله، وإما كان المتكلم مثله عَنِينَ والحاضرون عنده مثل كبار الصحابة، فلا نحل مثله، فلذلك منع الخطيب عن مثله مع أنه قد جاء عنه عَنِينَ مثله والله تعالى أعلم.

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوْ قَالَ اذْهَبْ فَبَنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ.

١٩٨٧ عَـ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِد يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِد يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِد يَعْنِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَشَرَتْ دَابَةٌ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بَعْسَ الشَّيْطَانُ قَلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوبَى وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَى يَكُونَ مِثْلَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَى يَكُونَ مِثْلَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَى يَكُونَ مِثْلَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَى يَكُونَ مِثْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَى يَكُونَ مِثْلَ اللَّهُ الْتَعْرَالُهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَه

29A۳ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى ا

٤٩٨٢ - (تعسى كسمع أي هلك، ومثل هذا يوهم أن للشيطان دخلاً في ذلك، فلذلك يفرح ويقول: بقوتي ، فلا ينبغي استعمال مثله.

<sup>29</sup>A۳ على الخاس؛ إلغ، أي الناس لا يخلون عن خير، فالحكم بالهلاك على الكل غير صحيح، فالحاكم بذلك الحكم هو الذي يريد أن يهلكهم، وإلا فالله تعالى ما أهلكهم، هذا إذا كان أهلكهم بصيغة الماضي من الإهلاك، وأما إذا كان اسم تفضيل من الهلاك فالمعنى أن المتكلم من جملة الناس، فإذا حكم بالهلاك عليهم كلهم فقد حكم على نفسه بذلك، ثم زاد عليهم بالهلاك بسبب

أَهْلَكُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ فَلا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

## باب في صلاة المتمة

\$ ٩٨٤ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا

أنه كاذب في ذلك الحكم والله تعالى أعلم، والمعنى الذي روى أبو داود عن مالك مبني على أنه اسم تفضيل وسبب أنه أهلكهم هو إعجابه بنفسه والله تعسالى أعلم.

### [باب في صلاة المتمة]

غيد الله تعلبنكم الأعراب، إلخ، أي الاسم الذي ذكره الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة اسم العشاء والأعراب يسمونها العتمة، «فسلا تكشروا» استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم، بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن، فالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة لا عن استعماله، وإلا فقد جاء في الأحاديث إطلاق هذا الاسم.

ثم ذكر على سبب إطلاق الأعراب اسم العتمة بقوله: «لكنهم» أي الأعراب، «يعتمون» من أعتم إذا دخل في العتمة، وهي الظلمة أي يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها والله تعالى أعلم.

«فاسترحت بالاشتغال بالصلاة» لكونها مناجاة مع الرب تعالى أو بالفراغ

تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ أَلا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلَكِنَّهُمْ يَعْتِمُونَ بِالإِبِلِ.

١٩٨٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَام عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا بِلالُ أَقِم الصَّلاةَ أَرِحْنَا بِهَا.

الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَةِ قَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرِ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَالَ الْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ الْتُونِي بُوضُوءِ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ قَالَ فَأَنْكَرُ نَا ذَلِكَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيةُ التَّونِي بُوضُوء لَعلَي أُصلي فَأَسْتَرِيحَ قَالَ فَأَنْكَرُ نَا ذَلِكَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِية وَسُدَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : قُمْ يَا بِلالُ فَأَرِحْنَا بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : قُمْ يَا بِلالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاةِ.

٤٩٨٧ ـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسِبُ أَحَدًا إِلا إِلَى الدِّينِ.

لاشتغال الذمة بها، قيل الفراغ عنها فقال: أي الأنصاري لبعض أهله.

٤٩٨٧ عـ وينسب كينصر كان المراد أنه لا يعتبر بالنسبة إلى الأجداد ولا يهتم بها؛ بل ينسب الناس إلى الدين وما يتعلق به من هجرة أو نصرة والله تعالى أعلم.

# باب ما روي في الترفيص في خلع

4 ٩٨٨ عَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا أَوْ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.

### باب في التشديدا في المحدب

٤٩٨٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ حَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا مُسَدَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ

### اباب ما روي في الترفيص في ذلك!

٤٩٨٨ ع . «وإن وجدناه لبحرًا، كلمة إن مخففة من المثقلة أي إن الشأن وجدناه جريه كجري البحر، ويقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري.

### اباب في (التشديد) في العجاب

٤٩٨٩ ـ ويهدي إلى الفجور ومن الهداية ، قيل: لعل الكذب بخاصية يفضي بالإنسان إلى القبايح ، والصدق بخلافه ، ويحتمل أن المراد بالفجور هو نفس ذلك الكذب ، وكذا بالبر نفس ذلك الصدق ، والهداية إليه باعتبار المغايرة الاعتبارية في المفهوم والعنوان ، كما يقال العلم يؤدي إلى الكمال ، و «البسر » قيل: اسم جامع للخير ، وقيل: هو العمل الصالح الخالص من كل مفهوم .

قال ابن العربي: إذا تحرى الصدق لم يعص أبدًا؛ لأنه إن أراد أن يفعل شيئًا من المعاصي خاف أن يقال: أفعلت كذا، فإن سكت جر الريبة، وإن قال: لا كذب، وإن قال: نعم فسق وسقطت منزلته وذهبت حرمته، وحتى يكتب عند

عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنّ الْكَذِبَ فَإِنّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النّارِ وَإِنّ الرّجُلَ لَيَكُذِبُ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النّارِ وَإِنّ الرّجُلَ لَيَكُذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصّدُق فَإِنّ الصّدُق وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصّدُق فَإِنّ الصّدُق وَيَتَحَرّى يَهْدِي إِلَى الْجَنّةِ وَإِنّ الرّجُلَ لَيَصِدُقُ وَيَتَحَرّى الصّدُق حَتّى يُكْتَب عِنْدَ اللّهِ صِدّيقًا.

• ٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَد حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لِلَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لِلَهُ وَيُلٌ لَهُ.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَت هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ

الله الظاهر أن المراد كتابته في ديوان الأعمال، ويحتمل أن المراد إظهاره بين الناس بوصف الكذب والصدق والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>من حسن العبادة» أي حسن الظن بالله أو بغيره، من جملة حسن العبادة ومعدود منه أو يتشأ من حسن العبادة، فمن حسنت عبادته يحسن الظن به تعالى بقبوله عبادته وإثابته بجزيل الأجر، ومن ساء عمله ساء ظنه بسبب المحاسبة والمعاقبة على أعماله الفاسدة، وكذا حسن الظن بغيره تعالى أو سوءه ينشأ من مقايسته المرء حال الغير بنفسه والله تعالى أعلم.

تُعْطِيهِ قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ.

١٤٩٩ ع - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُمَنِ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُسَيْنِ حَدْثَنَا عَلِي بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدْيِثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ حَدْيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدَّثَ بِكُلُّ مَا سَمِعَ قَالَ أَبو دَاود: وَلَمْ يُسْنِدُهُ إِلا هَذَا الشَيْخُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ حَفْصِ الْمَدَاثِنِيَّ.

# باب في كسن الخان

عَلِيٌّ عَنْ مُهَنَّا أَبِي شِبْلٍ قَالَ أَبُو دَاوِد وَلَمْ أَفْهَمْهُ مِنْهُ جَيْدًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُهَنَّا أَبِي شِبْلٍ قَالَ أَبُو دَاوِد وَلَمْ أَفْهَمْهُ مِنْهُ جَيْدًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسْعِ عَنْ شُتَيْرٍ قَالَ نَصْرٌ ابْنُ نَهَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرٌ ابْنُ نَهَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ حُسنَ الظَّنَ مِنْ حُسنِ الْعَبَادَةِ قَالَ أَبُو دَاوِد مُهَنَّا ثِقَةٌ بَصْرِيٍّ.

١٤٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلا فَحَدَّثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلا فَحَدَثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ

776

فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييً قَالا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييً قَالا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي اللَّهِ قَالَ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قَلُوبِكُمَا شَيْعًا أَوْ قَالَ شَرًا.

## باب في العدة

499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِي بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئ لِلْمِيعَادِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ.

ابْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَ الْبُنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِي الْمُنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيتَ لَهُ بَقِيتَةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَقَالَ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَقَالَ بَعْدَ ثَلاثٍ فَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقَتْ عَلَي أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ يَعْدَى هَذَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ مُحْمَدُ بُنُ يُحْيَى هَذَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوِد وَاللّهُ مُعْمَلُ بُنُ يَحْيَى هَذَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوِد :

هَكَذَا بَلَغَنِي عَنْ عَلِى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاود بَلَغَنِي أَنَّ بِشُرَ بْنَ السَّرِيَ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق.

# باب في المتشبع بما لم يعط

299٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا عُرُوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي جَارَةً تَعْنِي ضَرَّةً هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِس ثَوْبِي زُور. يُعْطِ زَوْجي قَالَ الْمُتَشَبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِس ثَوْبِي زُور.

### باب ما باء في المزاح

٤٩٩٨ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنس أَن

### اباب في المتشبع بما لم يعط

299٧ - «إن تشبعت» أي أظهرت عندها إنه أعطاني شيئًا ما أعطانيه ، المتشبع أي المتشبع بالشبعان وليس به ، المظهر أنه أعطي ما لم يعط ، كلابس ثوبي زور » التثنية باعتبار أن العرب كانوا يلبسون الإزار والرداء والمراد . أنه كمن يلبس ثياب الزهد ويظهر التخشع وليس بزاهد ، وكمن يلبس الثياب الحسنة ليُصدق في شهادة الزور ولا ترد شهادته لحسن لباسه والله تعالى أعلم .

## اباب ما تاء في المزاح؛

بضم الميم كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى، فإن بلغ به الإيذاء يكون سخرية، والمزاح بكسر الميم مصدر، ما أضع بولد الناقة فهم من عفوان الولد قربه من الولادة، فحمله على الصغير فأرشده يَكُمُ إلى أنك لو تأملت ما

رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِولَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَلِدُ الإِبلَ إِلا النُّوقُ.

١٩٩٩ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْتْ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرِ قَالَ آمِنَ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْتْ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرِ قَالَ السَّسَأَذَن آبُو بَكُر رَحْمَة اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَة عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلا أَرَاكِ تَرْفَعِين فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَة عَالِيًا فَلَمًا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيلْطِمَهَا وَقَالَ أَلا أَرَاكِ تَرْفَعِين صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْجَ أَبُو بَكُر مَعْضَبًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَ أَبُو بَكُر مَعْضَبًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْجَ أَبُو بَكُر مَعْضَبًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَورَة أَبُو بَكُر أَيَّامًا وَسَلَّمَ عَرْجَ أَبُو بَكُر كَيْف رَأَيْتِنِي أَنْقَذَتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُو بَكُر أَيَّامًا خَرَجَ أَبُو بَكُر كَيْف رَأَيْتِنِي أَنْقَذَتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُو بَكُر أَيَّامًا فَقَالَ النَّبِي مُنَا أَدُو بَكُر كَيْف رَأَيْتِنِي أَنْ قَدْ اصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجُدَهُمَا قَد اصَطْلَحا مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو جَرْبِكُمَا فَقَالَ النَبِي فَقَالَ النَّبِي فَى سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَعَلْنَا قَدْ اعْفَالَ النَّبِي فَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم قَدْ وَعَلْنَا قَدْ اعْفَالَ النَّيْ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسُلَم قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ اعْفَالَ النَّه عَلَيْه وَسَلَم وَسُلُم اللَّه عَلَيْه وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَاسَلَم قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا قَدْ اللَّه عَلَيْه وَسُلَم اللَّه عَلَيْه وَسُلُم اللَّه عَلَيْه وَسُلُم اللَّه عَلَيْه وَسُلُم اللَّه عَلَيْه وَسُلُم اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَسُلُم اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلْهُ اللَّه عَلَيْه ا

قلت ذلك؛ لأن اسم الولد يصدق على الكبير أيضًا، وقرينة الحمل دليل على تعيين المراد ففيه مع المباسطة معه إرشاد له ولغيره إلى التأمل في معنى الكلام وعدم التبادر إلى الرد.

٤٩٩٩ - «يحجزه» أي منع أبا بكر من ذلك ، «مغضبًا» اسم مفعول من أغضب أي أوقعه فعل عائشة في الغضب، «رأيت نبي» على خطاب المرأة، «أنقذتك» خصلتك «سلمكها» بكسر السين أي مصالحتها.

٥٠٠٥ ـ حَدَّ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنِ الْعَلاءِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ مَالِكِ الأشْجَعِيُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ أَكُلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُكَ فَدَخَلْتُ .

أبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ.

قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الأَذُنَيْن.

## باب من يأفذ الننيء على المزاع

٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن ابْن أَبِي ذِئْبِ ح

### [كان من يأفذ النتيء على المزاح]

٥٠٠٣ وفي بعض النسخ الحال جادًا في المآل، وفي بعض النسخ

٠٠٠٠ و ١ أكلي، أي أيدخل جميع جسدي .

منة غريبة خاصة به فيكون مزاحًا بهذا الاعتبار، وقيل: هو مدح أنس بتيقظه صفة غريبة خاصة به فيكون مزاحًا بهذا الاعتبار، وقيل: هو مدح أنس بتيقظه للاستماع أو تنبيه له على أنه ينبغي أن يكون متيقظًا، فإن من أعطاه الله أذنين مع كفاية أحدهما في أصل المطلوب ينبغي أن يكون كذلك.

وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جَدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدُهَا لَمْ يَقُلِ وَلا جَدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدُهَا لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنَ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الأعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ الْعُمْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَحِلُّ لِمُسْلِمُ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا.

# باب ما باء في المتشدق في المجلام

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ الْعَوَقَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابْنُ عُمْرَ عَنْ بِشْرِ ابْنِ عَاصِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبو دَاود هُوَ ابْنُ عَمْرَ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَافِعَ مِنَ الرَّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلُ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا.

# اباب ما جاء في المتشدق في الكلاما

٥٠٠٥ ـ «الذي يتخلل الخ ، أي المتكلف في الهلاغة الذي يتكلم من أقصى فمه ويلف الكلام كما تلف البقرة الكلا بلسانها لفًا .

لاعبًا ولا جادًا وهو ظاهر.

٩٠٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسيَبِ عَنِ الصَّحَاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ الصَّحَاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ الضَّحَاكِ بَنِ شُرِحَالٍ أَوِ النَّاسِ لَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ صَرَّفَ الْكَلامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمَ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا.

٥٠٠٥ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ التَّاسُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا يَعْنِي لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا
 أوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ.

وفتحها أي الفاضل عن قدر الحاجة، ويمكن أن يقال: المراد هو أن يصرفه من فن إلى فن، أو المراد الكلام الصارف المقلوب والله تعالى أعلم.

١٠٠٥ - «لسحرًا» أي يوقع الناس في العجب لبلاغته كالسحر، أو هو في الخداع كالسحر.

٥٠٠٨ - «لو قصد» أي توسط وأوجز في القول شعراً؛ لأنه يؤدي غالباً إلى مدح من لا يستحقه وذم من لا يستحقه وغير ذلك، والمستثنى بقوله تعالى: ﴿ إِلاَ

خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ.

# باب ما باء في الننمر

٩ • ٥ • حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شَعْرًا قَالَ أَبُو عَلِيٌ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جَوَفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شَعْرًا قَالَ أَبُو عَلِيٌ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَبَيْدِ أَنَّهُ قَالَ وَجُهُهُ أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا عَبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجُهُهُ أَنْ يَمْتَلِئُ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْغَلُهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشَعْرِ وَإِنَّ كَانَ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشَعْرِ وَإِنَّ كَانَ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمُ الْغَلْلِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشَعْرِ وَإِنَّ كَانَ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمُ الْغَلْلِبَ فَلَيْسَانَ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الإِنْسَانَ فَيصَدُوا قَالَ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمُدُو وَالِهِ فَيَ عَنْ الْبَعْرِ وَلِي اللّهِ فَيَعَلَى فَوْلِهِ فَتَى يَصُرُفَ الْقُلُوبَ إِلَى قُولِهِ إِلَى قُولِهِ أَلَى السَّامِعِينَ بِلَاكً .

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أُبَي بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أُبَي بُنِ كَعْبٍ أَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً.

الذين آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١) الآية أقل قليل، وإليه الإشارة بحديث «إن من الشعر حكمة».

<sup>(</sup>١) ســورة التين: آية (٦)، سـورة ص : آية (٢٤)، سـورة الانشــّـاق: آية (٢٥)، سـورة العــصر : آية (٣).

١١ ٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا.

حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُسُولُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنْ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلا وَإِنْ مِنَ الْعَلْمِ جَهْلا فَقَالَ صَعْصَعَةً بْنُ صُوحَانَ صَدَق وَإِنْ مِن الشَّعْرِ حُكْما وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيالا فَقَالَ صَعْصَعَةً بْنُ صُوحَانَ صَدَق نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَّا قُولُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرَّجُلُ يَكُونُ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قُولُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقِّ وَهُو آلُحَقُ وَسَلَّمَ أَمَّا قُولُهُ إِنَّ مِنَ الْسَلَعْرِ حُكْمًا فَهِي هَذِهِ الْمَوَاعِطُ فَيَكُلُهُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لا عَلَيْهِ وَالْهُ وَلَهُ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا فَهِي هَذِهِ الْمَوَاعِظُ فَيَدُهُ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا فَهِي هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا فَهِي هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا يُرِيدُهُ وَالْمُ إِلَى عَلَيْهِ وَلا يُرِيدُهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلا يُريدُهُ.

العلم الذي يظهره بذلك العالم، إلى آخره، أي أن يتكلم فيما لا يعلم، فذلك العلم الذي يظهره بذلك الكلام علم ظاهرًا وجهل باطنًا، وقيل: هو علم الغير المحتاج إليه كعلم النجوم وعلم الأواثل، ويحتمل أن المراد هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه ولا ينفعه، وقوله: «فعرضك كلامك» أي فيصير كلامك كلا على الإنسان.

مُ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنَى قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُو يُنْشِدُ فِي الْمُسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

الزُهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَخَشِي أَنْ يَرْمِينهُ الرَّدُالِةِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

٥٠١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْيصِيُ لُويْنَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُوةَ وَهِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتَ الزُنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُوةَ وَهِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ قَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسُ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسُ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسُ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسُ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمً عَلَيْهُ وَسُلُمُ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمً عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالَعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَهُ أَلَهُ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا أَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا أَلَاهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَلَهُ عَلَيْهُ أَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ فَا أَلَهُ عَلَيْهُ فَالْعُلُ

١٦٠٥ - حُدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنَ

١٤٠٥٠ فخشي، أي خاف ، ١عمران، يطعن فيه.

<sup>10 • 10 • «</sup>إن روح القدس» أي جبريل «مع حسان» تأييدًا أو تثبيتًا «ما ناقح» أي دافع، واستثنى تفيد نسخ، إلا الرؤيا الصالحة، فإنها من النبوة لما فيها من الاطلاع على المغيبات، وكأن المراد أنه ليس يبقى على العموم وإلا فالإلهام والكشف للأولياء موجود والله تعالى أعلم.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ .

## باب (ما جاءا في الرويا

الله عَلْمَة عَنْ أَلْمَ الله بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِك عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْ صَلاةِ الْغُدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْ صَلاةِ النَّهُ لَيْسَ يَبْسَقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُسوَةِ إِلا الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا السَّالَحَةُ.

١٨ • ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءً مِنْ النَّبُوةِ.
 مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوةِ.

٥٠١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

### اباب الما باعا في الروياء

١٨٠٥٠١جزء، إلخ، حقيقة.

ولا تسدري، والروايات أيضًا مختلفة، والقدر الذي أريد إفهامه هو أن الرؤيا لها مناسبة بالنبوة من حيث إنها اطلاع على الغيب بواسطة الملك إذا كانت صالحة والله تعالى أعلم.

١٩٠٥ - ﴿ إِذَا اقترب الزمان ، قيل: اقترب من الاعتدال ، وقيل: اقترب من

الانقضاء بإقبال الساعة، قال ابن العربي: والأول لا يصح؛ إذ اعتدال الليل والنهار لا أثر له في ذلك، ولا يتعلق به معنى إلا ما قالته الفلاسفة من أن اعتدال الزمان يعتدل به الأخلاط، وهذا مبني على تعليق الرؤيا بالطبايع وهو باطل، وأيضًا كلامهم مخصوص بالربيع والاقتراب في الحديث إذا حمل على الاعتدال يعم الربيع والخريف، قال بخلاف اقتراب يوم القيامة، فإنها الحاقة التي تحق فيها الحقائق، فكل ما قرب منها فهو أخص بالحقائق.

ونقل السيوطي عن مجمع الغرائب: أنه يحتمل أن يراد قرب الأجل، وهو أن يطعن المؤمن في السن ويبلغ أوان الكهولة والمشبب، فيكون رؤياه أصدق لاستكماله تمام الحكم والأناة وقوة النفس والله تعالى أعلم.

وقوله: «قال: وأحب القيد، أي قال أبو هريرة، وقد صرحوا بأنه موقوف على أبي هريرة، وبعض روايات الحديث يدل عليه، «والغل» بضم الغين المعجمة وتشديد اللام ما يغل به، والقيد يكون في الرجل، فيؤول على الثبات.

٠٢٠ ٥٠٠ حَدِّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمْهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا عَلَى رَجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرُ فَإِذَا عُبُرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقُصنَهَا إِلا عَلَى وَاذُ أَوْ ذِي رَأْي.
 وَلا تَقُصنَهَا إِلا عَلَى وَاذُ أَوْ ذِي رَأْي.

سَعِيد يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة يَقُولُ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَة يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتِ ثُمَ لَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرَها فَإِنَّهَا لا تَصُرُّهُ.

٣ ١ ٠ ٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَيْطَان ثَلاثًا وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

٧٣ . ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

٠٢٠ ما على رجل طائر ، بكسر الراء أي كأنها معلقة بطائر ، قيل : هذا مثل ، والمراد أنها لا تستقر فكيف ما يكون على رجله .

٥٠٢٣ - «فسيراني في اليقظة» قيل: أي يوم القيامة ، فيكون هذا بشارة له بحسن الخاتمة ، رزقنا الله تعالى ذلك مع جميع الأحبة ، فسقط ما قيل أنه لا فائدة

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَ أَبَا هُرِيْرَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ وَلا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بي.

٢٤ - ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا

فيه ؛ لأنه يراه به يوم القيامة جميع الأمة، «الرائي وغيره» وهذا ظاهر، أو فكأغا رآني في اليقظة أي رؤياه حق كالرؤية في اليقظة، «ولا يتمثل الشيطان بي» أي لا يظهر بحيث يظن الرائي أنه النبي، قيل: هذا يختص بصورته المعهودة فيعرض على الشمائل الشريفة المعلومة، فإن طابقت الصورة المرئية تلك الشمائل، فهي رؤيا حق وإلا فسالله تعالى أعلم بذلك، وقيل: بل في أي صورة كانت، وقد رجحه كثير بأن الاختلاف إنما يجيء من أحوال الرائي وغيره والله تعالى أعلم.

قيل: وجه ذلك أن النبي على مظهر الاسم الهادي، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صراطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ (١) ، والشيطان مظهر اسم المضل، والهداية والإضلال ضدان، فمنع الشيطان عن الظهور بصورته عَلَيْ لذلك والله تعالى أعلم.

٥ ٢٤ ٥ - «من صور صورة» أي صورة ذي روح بها أي بسببها، وليس الباء للآية، «حتى ينفخ» إلخ، يفيد دوام العذاب، فيحمل على أنه يستحق ذلك أو ذلك إذا فعل مستحلاً، أو إذا كان كافراً والله تعالى أعلم.

اومن تحلم أي تكلم في الحلم أي أتى فيه، أي لم يره، فكما أنه نظم غير

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية (٥٢).

أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَوْرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِحْ وَمَنَ تَحَلَّمَ كُلُفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قُومٍ يَفِرُونَ بِهِ مِنْهُ صُبُ فِي أُذُبِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِي دَارِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بُنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأُوَلْتُ أَنَّ الرُّفْعةَ لَنَا فِي اللَّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابٍ.

# باب [ما باع] في التثاوب

# ٧٦ - ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَن ابْنِ أَبِي

المنظوم وعقد بين الكلمات الغير المرتبطة، كذلك يكلف بالعقد الربط بين أشياء لا يكن العقد بينها ليكون العقاب من جنس المعصية، ثم معلوم لا يعقد بينهما أصلاً، وقد جاء به الروايات أيضًا، فيمتد عقابه بهذا التكليف إلى توبته أو يدوم إن كان كافرًا، «يفرون منه» أي لا يريدون سماعه، «الآنك» بمد همزة ثم نون بعدها كاف الرصاص المذاب.

٥٠٢٥ من رطب ابن طاب، نوع من التمر.

### اباب اما بناءا في التثاوب!

٥٠٢٦ - «إذا تشاءب» بهمزة ومد مخففًا وبهمزة وتشديد لغتان، وفليمسك على فيه ولو كان في الصلاة»، وهذا مستثنى من النهي عن وضع المصلي يده

سَعِيد الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدخُلُ.

٩٠ ٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاءِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ
 في الصَّلاةِ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

قَنْ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّشَاوُبَ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّشَاوُبَ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَةُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَقُلُ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

التقييد بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على مقيد، وللشيطان غرض قوي التقييد بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على مقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته، ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد، ومع ذلك يكره في غير حالة الصلاة أيضًا، ويؤيد الإطلاق أنه من الشيطان، وقال ابن العربي: ينبغي كظم التشاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه لما فيه من الحروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة.

٥٠٢٨ - «يحب العطاس» بضم العين قيل: المراد يحب سببه، لأنه يكون عن خفة بدن والتثاؤب عن ثقله، «فإن ذلكم من الشيطان، قيل: بمعنى يحب الشيطان أن يرى الإنسان كذلك فيضحك منه.

على فيه، «فإن الشيطان يدخل، يحتمل أن يراد الدخول حقيقة ويحتمل أن يراد بالدخول التمكن منه.

## باب في المحاس

٩ ٢ ٠ ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سُمَيً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عطس وَصَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عطس وَصَالِحٍ عَنْ أَوْ عَضَ بِهَا صَوْتَهُ شَكَ يَحْيَى.

٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلامِ وتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الذَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتَبْاعُ الْجَنَارَةِ.
 الْجَنَارَةِ.

# باب ما لااء في تشميت العاطس

٥٠٣١ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلالِ

### [باب في المحاس]

٥٠٢٩ - قسوله: «إذا عسطس، بفتح الطاء وضع يده كراهة أن يظهر الهيئة المتنكرة التي تكون عند العطاس.

٥٠٣٠ - قسوله: «تحب للمسسلم» ظاهر الحديث الوجوب ومن لا يقول بالوجوب في البعض أو الكل يحمل الوجوب على ما يعم الندب المؤكد، ويحمله على الندب المؤكد.

### اباب ما باء في تشميت الماكس

٥٠٣١ م قوله: «وعليك وعلى أمك» فيه إشارة إلى أن هذا جهل بالشرع يتبع

ابْنِ يَسَافِ قَالَ كُنَا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنْكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِحَيْرٍ وَلا بِشَرْ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بَيْنَا نَحْنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بَيْنَا نَحْنَ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْيَقُلُ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيُولُ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَرُدُّ يَعْنِي عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ .

٣٢ ، ٥ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بشْرٍ وَرُقَاءَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلال بْنِ يَسَاف عَنْ خَالِد بْنِ عَرْفَجَةَ عَنْ سَالم بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْجَعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٣ ، ٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطْسَ أَحَدُكُمْ فَلَيْقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ لِللَّهِ عَلَى كُلِّ حَلَى اللَّه وَيُقُولُ هُو يَهْدِيكُمُ اللَّه وَيُصلِحُ عَالَ كُمْ .

فيه الإنسان أمد، فإن الغالب على النساء الجهل، فكأنه قيل: السلام عليك وعلى من تبعته في هذا الجهل والله تعالى أعلم.

# باب محم (مرة) يشمت الماطس

٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمْتُ أَخَاكَ ثَلاثًا فَمَا زَادَ فَهُو زُكَامٌ.

٣٦ - ٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أُمَّهِ حُمَيْدَةً أَوْ عُبَيْدَةً بِنْتِ عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِي عَنْ أَبِيهَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُشْمَّتُ الْعَاطِسَ ثَلاثًا فَإِن شِفْتَ فَكُفَ .

٣٧ • ٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَصَّارِ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا عَطَسَ عِنْدَ النَّبِي عَمَّارِ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا عَطَسَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَى اللّه عِلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه

اباب محم امرة يسمد الماطس

٥٠٣٤ وله: «فهو زكام» أي فلا حاجة إلى التشميت.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ.

## باب محيف يسمت الذمي

٣٨ • ٥ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

## باب فيمن يعطس ولا يدمد الله

٣٩ • ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الآخَرَ قَالَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلانِ عَطَسَا فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا أَقَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الآخَرَ قَالَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ .

### [باب محيف يسمت الذمي]

٥٠٣٨ ـ قوله : «تعاطس» أي تتعاطس أي تتكلفون بالعطاس.

### [باب فيمن يعطس ولا يدمد الله]

٥٠٣٩ ـ قوله: «وإن هذا لم يحمد الله» قال السيوطي: الذي لم يحمد عامر ابن الطفيل مات كافراً.

# اأبواب النوم] باب في الرجاء ينبكع على بطنه

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَة بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصَّقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْها فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكُلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكُلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكُلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعَسْ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعَسْ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعَسْ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعُسْ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعُسْ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمُ الْعَلَقَتُم إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فَصَارَبْنَا ثُمَ قَالَ إِنْ شَعْتُم بِوجُلِهِ فَعَلَ إِنْ شَعْتُم اللَّهُ قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنْ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهُا اللَّهُ قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنْ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُسْفِطُهُا اللَّهُ قَالَ فَنَظُرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّه مِسَلَى اللَّه مَا لَا اللَّه مَا لَي اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُسْتِعِيْ الْمَالِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْنَا اللَّهُ الْمُالُولُ اللَّهُ الْمُسْتُعِيْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتُعِيْنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْرُالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُ اللَّهُ اللَّه

# [[أبواب النوم]]

# [باب في الرجاء ينبطح على بطنه]

• ٤ • ٥ - قوله: «بحشيشة» هي ما يحش من الحب فيصبخ، والحش طحن خفيف فوق الدقيق بحيسة هي أخلاط من تمر وسويق وأقط وسمن تجمع فتؤكل، «والقطاة» بفتح القاف ضرب من الحمام وكأنه شبه في القلة، بعسّ، بضم العين وتشديد السين قدح ضخم ليس عليه حجا، قال الخطابي: هذا الحرف يروى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# باب في النوم على سكع عير محجر

ابْنِ جَابِرِ الْحَنَفِيِّ عَنْ وَعْلَةً بْنِ الْمُثَنَى حَدَثَنَا سَالِمٌ يَعْنِي ابْنَ نُوحٍ عَنْ عُمرَ ابْنِ جَابِرِ الْحَنَفِيِّ عَنْ وَعْلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَتَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ : عَلِي يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْر بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ الذَّمَةُ .

## باب في النوم على كمارة

٢ ٤ . ٥ . حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ

بكسر الحاء وفتحها، والمراد معنى الستر والحجاب يطلق عليه.

## أباب في النوم غلق سطح عير محجراً

التردي والسقوط<sup>(۱)</sup> ، وأما الحجا بالفتح فمعناه الناحية ، وفي النهاية : ورواه غير التردي والسقوط<sup>(۱)</sup> ، وأما الحجا بالفتح فمعناه الناحية ، وفي النهاية : ورواه غير الخطابي بالراء في آخسره<sup>(۲)</sup> ، وهو جمع حجر بالكسر وهو الحائط ، ويروى حجاب بالباء وهو كل ما يمنع عن السقوط ، «برئت منه الذمة» أي العهدة ، يريد أنه إن مات ، فلا يؤخذ أحد بدمه وليس على أحد عهدته ؛ لأنه عرض نفسه للهلاك ولم يحترز بها .

<sup>(</sup>١) معالم السن (٤/ ١٤٢).

٣٢) النهاية (١/ ٣٤٨)، معالم السنن (٤/ ١٤٢).

بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِم يَسِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيَ قَدِم فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُ قَدِم فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُ قَدِم عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةً فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فَلانٌ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَقُولَهُا حِينَ أَنْبَعِثُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فَلانٌ لَقَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَقُولَهُا حِينَ أَنْ الْعِيثَ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهُا.

٣ ٤ • ٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْل عَنْ كُهَيْل عَنْ كُهَيْل عَنْ كُوري الله عَلَيْهِ وَسَلَم ابْنِ كُهَيْل عِنْ كُهَيْل عَنْ كُريب عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَامَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَامَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَامَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَن اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَن اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ قَالَ أَبُو دَاود: يَعْنِي بَالَ.

## (باب محيف يتولجه)

٤٤ • ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ.

## اباب في النوم على كمارة

الطهارة للنوم، «يكفي فيها» الاكتفاء بهذا القدر نحواً مما يوضع الإنسان على بناء المفعول أي على هيئته وضع الإنسان في القبر.

### باب ما يقاله عند النوم

٥٤، ٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبَدِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدَّهِ ثُمَّ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدَّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّه قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلاثَ مِرَادِ.

مَنْ عُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

### [باب ما يقاله عند النوم]

٥٠٤٥ - ١ اللهم قني عندابك ، فيه أنه ينبغي للعبد أن ينتقل من أحوال الدنيا إلى أحوال الآخرة فيذكر الموت عند النوم، فيستعيذ من عذاب البعث بعده.

لغويًا بعنى مطلق النظافة، نقل السيوطي عن فتح الباري أنه قال الترمذي: ليس لغويًا بعنى مطلق النظافة، نقل السيوطي عن فتح الباري أنه قال الترمذي: ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث، وله فوائد منها أنه يبيت على طهارة، فإن مات يكون على هيئة كاملة، ومنها أن يكون أصدق للرؤيا وأبعد من تلعب الشيطان به، «ثم اضطجع على شقك» بكسر معجمة وتشديد قاف أي جانبك الأيمن، أي ليحصل لك يمن التيامن، «أسلمت نفسي إليك» أي رضيت بتصرفك فيها إمساكًا وإرسالاً، «أمري» أي شأني كله «إليك»، فلا مدبر له سواك، فهو تعميم بعد تخصيص؛ «وألجأت ظهري» أي أسندته إلى حفظك وعونك إذ لا ينفع إلا حماك، «رغبة ورهبة» علة لكل من المذكورات.

«وإليك» متعلق بالرغبة ومتعلق الرهبة محذوف أي منك، والرهبة والوجل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَا وُصُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقُكَ الأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّه أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ شِقُكَ الأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّه أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَا وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنتُ طَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ اللّهِ عَلْجَا وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنتُ مَن طَهْرِي إِلَيْكَ آمَنت مَن عَلَى الْفِطْرة بِكَتَابِكَ الّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ فَإِنْ مِتَ مِتَ عَلَى الْفِطْرة وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَقُولُ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ أَسْتَذْ كِرُهُنَ فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَقُولُ قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ أَسْتَذْ كِرُهُنَ فَقُلْتُ وَبِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لا وَنَبِيكَ الّذِي أَرْسَلْتَ.

مَعْتُ مُسَدَّةً عَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه سَعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَتَوَسَّدُ يَمِينَك مُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

والخوف متقاربة معنى، ثم قد جاء الاختلاف في التقديم، فتقديم الرهبة للإشعار بأنها في الحياة أنفع كما أن الختم على الرغبة أحسن وأجرى، وتقديم الرغبة للإشعار إلى مضمون: «سبقت رحمتي غضبي» والملجأ مهموز والمنجا مقصور، ولكن قد يهمز للأزواج وقد يجعل الأول مقصوراً له أيضًا هذا من حيث أصل الكلمة، وأما من حيث الإعراب فيجوز فيه خمسة أوجه كما قالوا في لاحول ولا قوة إلا بالله، أي لا مهرب ولا ملجأ ولا مخلص عن عقوبتك إلا برحمتك، «على الفطرة» أي دين الإسلام، «قال: لا» إذ لا فائدة في توصيف الرسول بهذا الوصف، وقيل: منعه تنبيها على التوفيق وأن الأدعية عما يحافظ فيها على الوارد والله تعالى أعلم.

مَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَنْذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِذَا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا وَقَالَ الآخَرُ تُوصَا وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ وَسَاقَ مَعْنَى مُعْتَمِرٍ.

١٤٩ - ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيٌ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيٌ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا نَامَ قَالَ اللَّه بِالسَّمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ وَإِذَا السُّتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْهِ النَّشُورُ.

• • • • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاجِلَةِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاجِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقَهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ بِالسَّمِكَ رَبِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُها بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

٠٥٠٥ - «بداخلة إزاره» أي بالطرف الذي يلي الجسد، «ما خلفه» أي جاء عقبه على الفراش، هذا على أن عادتهم كانت ترك الفراش في محله في النهار، أو هذا إذا قام في وسط الليل ثم رجع إلى فراشه والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>وبك أرفعه» أي بالحياة أو بالبعث فهو متحقق، فلذا ترك قيد المشيئة، ويحتمل أن المراد التقييد بالمشيئة وترك القيد في اللفظ تفاؤلاً.

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً عَنْ خَالِد نَحْوهُ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّه رَبَ السَّمَوَاتِ وَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّه رَبَ السَّمَوَاتِ وَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّه رَبَ السَّمَوَاتِ وَرَبَ الأَرْضِ وَرَبَ كُلُ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوى مُنزَلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْأَرْضِ وَرَبَ كُلُ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوى مُنزَلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآن أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّ كُلُ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِييَتِهِ أَنْتَ الأُولُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ ذُونَكَ شَيْءٌ زَادَ وَهُبٌ فِي حَدِيثِهِ اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَعْنِنِي مِنَ الْفَقْر.

٥٠٥٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ يَعْنِي الْنَ جَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ وَآبِي مَيْسَرَةَ ابْنَ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ وَآبِي مَيْسَرَةَ

النخل منهما، «نزل» من الإنزال أو التنزيل، «أنت الظاهر» أي فلا ظهور شيء ولا منهما، «نزل» من الإنزال أو التنزيل، «أنت الظاهر» أي فلا ظهور شيء ولا وجود إلا من آثار ظهورك ووجودك، «فليس فوقك شيء» يكون أعلا منك ظهوراً «وأنت الباطن» بعظمة جلالك وكمال كبريائك حتى لا يقدر أحد على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك، «فليس دونك» أي وراءك شيء يكون أبطن منك، «لا يهزم» على بناء المفعول وكذا لا يخلف، «إذا آوى» بمد أو بلا مد والأفصح هاهنا عدم المد وفيما بعد المد، والحاصل أن الأفصح في اللازم ترك المد مع جواز المد، وفي المتعدي المد مع جواز ترك المد والله تعالى أعلم.

سورة الأنعام: آية (٩٥).

عَنْ عَلِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اللَّهَ إِنِّي أَعُودُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَةِ مِنْ شَرَ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهَ أَنْتَ تَكُشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللَّه لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلا يُخْلَفُ وَعُدُكَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبحَمْدِكَ.

٣٥،٥٠ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْى إِلَى فِراشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِي لَهُ وَلا مُؤْوِي.

٥٠٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنْيسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ جَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّزَةَ عَنْ ثُورٍ عَنْ خَالِدٌ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الأَنْمَارِيُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ

٥٠٥٤ - ووأخساً و ضبط به مزة قطع وفتح مع السين بلا همزة وهو مهموز ، لكن الهمزة حين كسر ما قبلها قلبت ياء وسقطت ، والمعنى: اجعل من يقصدني بإغواء من الشيطان مطروداً عني مردوداً عن إغوائي .

<sup>«</sup>وفك» بضم الفاء وتشديد الكاف صيغة أمر من الفك بمعنى التخليص، والسرهان جمع رهن والمراد الأعضاء المرهونة بعملها المحسوبة بما يلزمها من شكر منعمها، وتخليصها: التوفيق لأداء ذكر الشكر، «في الندي» ضبط بتشديد الياء أي أهل المجلس، قال الخطابي: أي الملأ الأعلى من الملائكة، والندي» القوم

بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّه اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَقُكَ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأَعْلَى قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ أَبُو هَمَّام الأَهُوازِيِّ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ أَبُو هَمَّام الأَهُوازِيِّ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ أَبُو زُهَيْرِ الأَنْمَارِيُّ.

٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنَوْفَلِ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ.

وَ وَ وَ وَ اللّهِ مَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنَ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ فَصَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشِهِ وَسَلّم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى عَنْ عَائِشِهِ كُلّ لَيْلَةٍ جَمَع كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتُ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللّه أَجَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبٌ النّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ أَعُوذُ بِرَبٌ النّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ

المجتمعون في مجلس النادي (١) ، وجمع كفيه ثم نفث فيها فقرا ، إلخ ، مقتضى العادة تأخير النفث عن القراءة ، فأما أن يجعل الفاء في فقراً لبيان كيفية النفث بأن يعتبر القراءة من كيفية النفث بأن يعتبر ، والمراد أنه ما كان نفثًا خاليًا عن القراءة بل مقرونًا بها ، أو يقال قوله: وثم نفث ، وقوله: وفقراً ، كلاهما معطوفان على جمع ، فيعتبر في النفث التراخي عن الجمع وفي القراءة التعقيب بلا بالنسبة ، وعند ذلك يظهر وقوع القراءة قبل النفث كما هو العادة ، ويمكن أنه على يخالف العادة من أصلها والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٤٤).

جَسَدِهِ يَبْدا للهِ مَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثُ مَرَّاتٍ.

٥٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرَ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي عَلَيْ وَآوَانِي وَآطُعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ وَأَطُعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلُّ حَالٍ اللّه رَبُ كُلُّ شَيْءِ وَمَلِيكَهُ وَإِلَه كُلُ شَيْءٍ أَعُودُ بِكَ مِنَ النّار.

ه ه ، ٥ - حَدُّ ثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْمَ قَبُومِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اصْطَجَعَ مَصْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ فِيهِ إِلا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# باب ما يقول الرباء إذا تعار من الليك

قَالَ الأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بَنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنَ عُبَادَةَ بِن أَبِي أُمَيَّةً عَنَ عُبَادَةَ بِن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارً مِنَ عُبَادَةَ بِن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ جِينَ يَسْتَيْقِظُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلُ وَلا قُونَةً إِلا اللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبٌ اغْفِرْ لِي قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلُ وَلا قُونَةً إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبٌ اغْفِرْ لِي قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلُ وَلا قُونَةً إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبٌ اغْفِرْ لِي قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا اللَّهِ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَامَ فَتَوَصَالًا ثُمَّ صَلَى قُبلَتْ صَلاتُهُ.

يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهِم أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي السَّيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهِم أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَهَبُ لِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتُكَ اللَّهِم زِدْنِي عِلْمًا وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهُابُ.

#### اباب ما يقول الرجل إذا تعال من الليلة

٠٦٠ ٥ - «من تعارَ» بتشديد الراء أي استيقظ.

٥٠٦١ - «بعد إذ هديتني الكلمة «إذ» قيل: بمعنى الوقت في محل الجر بالإضافة أي بعد وقت هدايتك إياي وقيل: بمعنى أن المصدرية.

### باب في التسبيع عند النوم

24، 24، 5 الحداثة المعنى عن المحكم عن الن أبي ليلى قال مسدد حداثنا مسدد حداثنا وغيى عن شعبة المعنى عن المحكم عن الن أبي ليلى قال مسدد قال حداثنا علي قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى فأبي بسبي فأتته تساله فلم تره فأخبرت بذلك عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت ف فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدث بردة قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتين وكبرا أربعًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم.

مَّ مَ مَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِ شَامِ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُريْرِيُّ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةً قَالَ قَالَ عَلِيٍّ لابْنِ أَعْبُدَ أَلا أُحَدُّثُكَ عَنِي وَعَنْ فَاظِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ أَحَبُ أَهْلِهِ

### (باب في التسبيع غند النوم

١٦٠ ٥٠ ٦٠ والمن و الأجرة و المن و الأخرة و الأخرة و الخادم في الدنيا، والآخرة عير من الأولى، أو لأن التخفيف بيد الله تعالى في مكن أن يكون في هذا الورد من السر ما يخفف الله تعالى به أكثر عما يحصل بالخادم من التخفيف.

٥٠٦٣ ، وقبرت ، بتشديد الراء وكذا أثرت ، «وقسمت » بتشديد الميم أي

إِلَيْهِ وَكَانَتُ عِنْدِي فَجَرَتُ إِللَّحَى حَتَى أَثَّرَتُ بِيدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَى أَثَرَتُ فِي نَحْرِهَا وَقَمْتِ الْبَيْتَ حَتَى اغْبَرَّتْ ثِيَابُها وَأَوْقَدَتِ الْقَدْرِ حَتَى اغْبَرَتْ ثِيَابُها وَأَوْقَدَتِ الْقَدْرِ حَتَى اغْبَرَتْ ثِيَابُها وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ صُرٌ فَسَمِعْنَا أَنَ رَقِيقًا أَتِي بِهِمْ إِلَى النّبي صَلِّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا يَكُفِيكِ فَأَتَتُهُ وَمَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا يَكُفِيكِ فَأَتَتُهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ جُدًاثًا فَاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ فَعَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَوَجَدَتُ عِنْدَهُ رَأُسِهَا فَأَدُخْلَتْ رَأُسِهَا فَأَدُخْلَتْ رَأُسَهَا فِي اللّفَاعِ حَيَاءً مِنْ أَبِيها فَقَالَ مَا كَانَ خَجَلَسَ عِنْدَ رَأُسِها فَأَدُخْلَتْ رَأُسَها فِي اللّفَاعِ حَيَاءً مِنْ أَبِيها فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ أَمْسٍ إِلَى آلِ مُحَمَّدُ فَسَكَتَتْ مَرَتَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللّهِ أُحَدِّئُكَ يَا حَاجَتُكِ أَمْسٍ إِلَى آلِ مُحَمَّدُ فَسَكَتَتْ مَرَتَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللّهِ أَحَدُنُكَ يَا وَسَتَقَتْ رَسُولَ اللّهَ إِنَّ هَذِهِ جَرَّتْ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَثَونَ فِي يَدِها وَاسْتَقَتْ رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذِهِ جَرَّتْ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَثَونَ فِي يَدِها وَاسْتَقَتْ رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَذِهِ جَرَّتْ فِي نَحْرِهَا وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتَى اغْبَرَتْ ثِيابُها وَبَلَعَنَا أَنَهُ قَدْ أَتَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ وَالْقَدْرَةِ مَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَم وَأَتَمُ وَلَا فَذَكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَم وَآتَمُ وَلَا فَذَكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَم وَآتَمُ .

3، ٩٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ شَبَثِ بْنِ رَبْعِيًّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيٍّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه اللَّه صَلَّى اللَّه

كنست، «حتى وكنت» من باب سمع أي صارت تضرب إلى السواد بما أصابها من الدخان، «حدث» بضم حاء وتشديد دال ناساً يتحدثون، «في لفاعنا» أي لحافنا.

٥٠٦٤ ـ «إلا ليلة صفين كسكين موضع كانت به الواقعة العظمى بين علي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا لَيْلَةَ صِفِّينَ فَإِنِّي ذَكُرْتُهَا مِنْ آخِر اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا.

أبيه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَصْلَتَان أَوْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَصْلَتَان أَوْ خَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خَصْلَتَان أَوْ خَلَا اللّهِ عَنْ عَبْد وَمَنْ يَعْمَلُ خَلَيْهِ مَا عَبْد مُسْلِمٌ إِلا دَخَلَ الْجَنّة هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبّحُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاةً عَشْرًا ويَحْمَدُ عَشْرًا ويُكبّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللّسَان وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَة فِي الْمِيزَانِ وَيُكبّرُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ ويَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ويُسَبّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ فَذَلِكَ وَثَلاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ ويَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ويُسبّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللّسَان وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَلَكُ بِاللّسَان وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ يَاثِي أَحَدَكُمْ يَعْنِي الشّيْطَانَ فِي مَنَامِهِ فَيُنَوّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ وَيَأْتِهِ فِي صَلاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ وَيَأْتِهِ فِي صَلاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ اللّهُ عَلْمَا وَسُلِقِهُ فَيْدَا لَكُولُ أَنْ يَقُولُهُ وَيَأْتِهِ فِي صَلاتِهِ فَيُذَكِرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ اللّهُ عَلْمَا لَا اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلَيْ مَا عَلْ قَلْمَ أَنْ يَقُولُهُ وَيَأْتِهِ فِي صَلاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهِ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمَا لَا اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ يَقُولُهُ وَيَأْتِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَالًا اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلْمَا أَنْ يَقُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْم

٩٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ الضَّمْرِيُ أَنَّ ابْنَ أُمُ الْحَكَمِ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْخَضْرِمِيُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ الضَّمْرِيُ أَنَّ ابْنَ أُمُ الْحَكَمِ أَوْ صُبَاعَةَ ابْنَتَي الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَأْمُو لَنَا إلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُو لَنَا بِشَيْءٍ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَكُونَا إلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُو لَنَا بِشَيْءٍ مَا لَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَكُونَا إلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُو لَلَا بِشَيْءٍ وَسَلَمَ فَيْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَالِلَه عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَلُهُ الْمَالَعُونَ الْمَالِلَهُ الْمَالَةُ الْمَالِهُ الْمَالَعُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَلَةُ الْمَالِهُ الْمَالَعُونُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالَعُولُولُهُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ ا

ومعاوية.

٥٠٦٥ و أو خلتان، بفتح خاء وتشديد لام بمعنى خصلتان، والشك من الرواة، «فينومه» بتشديد الواو أي يحتاله حتى ينام ويغفل عن هذا الورد.

مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكُنَّ يَسَامَى بَدْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ التَّسْبِيحِ قَالَ عَلَى أَثْرِ كُلُّ صَلاةٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ. باب ما يقولُه إذا أصبح

٧٠ ، ٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر الصَّدِيقَ رَضِي اللَّه عَنْهِم قَال يَا رَسُول اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُل اللَّه فَاطِر مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُل اللَّه فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ نَفْسِي وَشَرٌ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَصْبَحَتَكَ .

٨٥ - ٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ:
 اللَّهم بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ وَإِذَا

#### [باب ما يقواء إذا أصبح]

و مراده و مركم بكسر الشين أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله تعالى ، أو بفتحتين أي مكيدة .

٥٠٦٨ - «بك أصبحنا» أي دخلنا في الصباح، «وبك أمسينا» أي غسي، وعبر بالماضي تفاؤلاً، أو المراد المساء المتقدم وهو المناسب لترك قيد المشبه والله

١٦٠٥٥ ويتامى بدر، أي من قتل آباؤهم في بدر، أو المراد فقراء بدر، سموا باسم اليتامى ترحيمًا عليهم.

أَمْسَى قَالَ اللَّه بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ.

٩٩ ، ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فَدَيْكِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مَكْحُولِ الدِّمَشْقِي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللَّهِم إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكَ أَنْ مَنْ قَالَ اللَّهُ لِإِلَهَ إِلا أَنْتَ وَأَنْ مَعْمَدًا عَرْشِكَ وَمَلائِكَ أَنْ مَعْ اللَّهُ وَهُمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَأَنْ مُعْمَدًا عَبْدُكَ وَرَمُولُكَ أَعْتَى اللَّهُ وَبُعِهُ مِنَ النَّارِ فَمَن قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَى اللَّهُ فَعَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَمُولُكَ أَعْتَى اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَى اللَّهُ فَلا أَنْ النَّارِ فَمَن قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَ اللَّهُ قَلاثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِن النَّارِ.

٠٧٠ ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ

تعالى أعلم.

٥٠٦٩ - «أشهدك» بضم الهنمزة، وقوله: «وجميع خلقك» تعميم بعد تخصيص، فإن قلت: كيف يصح إشهادهم؟

قلت: كأنه أراد بإشهادهم أنه لا يخفي شهادته بالتوحيد والرسالة عند أحد منهم، حتى لو تيسر عنده اجتماع كلهم لشهد بالأمرين عندهم جميعًا، فصار كأنه بمنزلة إشهادهم، ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لجواز أن يقدر أشهد بالمعنى المجازي عند قوله: «وجميع خلقك» والله تعال أعلم.

• ٧٠ ٥ - «أنك ، بفتح الهمزة وهو بتقدير المضاف أي بشهادة أنك أي بشهادتي

الطَّائِيُّ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ حِينَ يُمْسِي اللَّه أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ خَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنَا عَبْدُكُ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ مَا صَنَعْتُ أَبُوءً وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ مَا صَنَعْتُ أَبُوءً وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ مَا صَنَعْتُ أَبُوءً بِنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُ مَا صَنَعْتُ أَبُوءً بِنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ بَعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْهِي فَاعْفِر لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْمُ مِنْ لَيْلَتِهِ ذَخَلَ الْجَنَّةَ .

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً عَنْ خَالِد و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَآمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ لِلَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَادَ فِي حَدِيثِ جَرِير وَأَمَّا زُبَيْدٌ كَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سُويْد يَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء وَلَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لا أَلْكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوء الْكِبَرِ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرً مَا بَعْدَهَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوء الْكِبَرِ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرً مَا بَعْدَهَا وَالْكِبُو وَمِنْ سُوء الْكِبَرِ مَا بَعْدَهَا وَآعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُسَلِ وَمِنْ سُوء الْكِبَر

بأنك والله تعالى أعلم.

<sup>«</sup>على عهدك» أي على الشهادة بالتوحيد التي جرى بها الميثاق والعهد، ووعدك بالثواب للمؤمنين على لسان الرسل، «أبوء» أي أعترف.

٥٠٧١ - «ومن سوء الكبر» بكسرففتح أي كبر السن ، وجاء الكبر بكسر فسكون بمعنى الافتخار والتكبر، ولكن إضافة السوء لا يناسبه إلا أن يقال بجواز التكبر في مقابلة المتكبر، أو تجعل الإضافة بيانية ، والثاني أقرب فيه ، «ما أصبح»

أُوِ الْكُفْرِ رَبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ قَالَ أَبو دَاود رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلُو قَالَ أَبُو دَاود رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُونُ اللهِ قَالَ مِنْ سُوءِ الْكِبَر وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْر. كُهُ يُلْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سُويَد قَالَ مِنْ سُوءِ الْكِبَر وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْر.

ابْنِ نَاجِيةَ عَنْ أَبِي سَلامٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَمَرَ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَهُ ابْنِ نَاجِيةَ عَنْ أَبِي سَلامٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ فَمَرَ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَهُ خَدَم النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مَنْ خَدَم النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَداوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ سَعِعْتُهُ مِنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا مَسْبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّد وَسُولًا إِلا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّد وَسُولًا إِلا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّه أَنْ يُرْضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّد وَسُولًا إِلا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّد وَسُولًا إِلا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِينَهُ أَنْ يُرْضِينَا بِاللَّه رَبًا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّد وَسُولًا إِلا كَانَ حَقًا عَلَى

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّه مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيك قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّه مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيك لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُرُ فَقَدْ أَدَى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِين يُصْبِى فَقَدْ أَذَى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

ما شرطية ، «وبي ، في موضع النصب ، أي متصلاً بي .

٥٠٧٣ م و فمنك أي فهو صادر منك .

٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا عُنُهُ مُسُلِم عُضْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالا : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسُلِم الْفَزَارِيُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر الْفَزَارِيُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَعُ هَوُلاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُصْبِعُ اللّه إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللّه إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ اللّه إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِية فِي وَمَالِي اللّه اسْتُرْ عَوْرَتِي وَمَنْ خَلْفِي أَسْأَلُكَ الْعَافِية مِنْ بَيْنِ يَدَي وَمِنْ خَلْفِي أَسْأَلُكَ الْعَافِية وَعِنْ بَيْنِ يَدَي وَمِنْ خَلْفِي وَعَالِي اللّه اسْتُرْ عَوْرَتِي وَمَنْ خَلْفِي وَعَالِي اللّه احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَي وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ أَبُو دَاوِد: قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخَسْف.

٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَحْبَرَنِي عَمْرٌ وَ أَنَّ سَالِمًا الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرٌ وَ أَنَّ سَالِمًا الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَةَ النَّبِي حَدَّثَتُهُ وَكَانَتُ تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِي صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيُقُولُ قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لا قُوةً إِلا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ

٥٠٧٤ ـ «وآمن روعاتي» أي اجعلني آمنًا من كل ما يخاف على لحوقه من أنواع الخوف، وكان التقدير آمنني من روعاتي على قياس وآمنهم من خوف.

٥٠٧٥ ـ «ما شاء الله كان » صريح في تقدير الأمور ومشيئتها من الله تعالى .

<sup>«</sup>أعلم» على صيغة المضارع للمتكلم كان له أي كان ذلك المقال له مثل إعتاق

قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي خُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ.

٧٦ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُ قَالَ أَخْبَرِنَا ح وحَدَّثَنَا الْرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرِنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ النَّجَّارِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيَّ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيَّ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيَّ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ الْبَيْلَمَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُونَ وَلَهُ الْبَيْحُونَ وَلَهُ الْمَعْمُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيبًا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ إلى ﴿ وَكَذَلِكَ اللَّهُ عَيْدُ بُونَ ﴾ الْمَرْكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ فَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ فَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلِيَهِ قَالَ الرَّبِيعُ عَنِ اللَّيْثِ.

٧٧ • ٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَوُهَيْبٌ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيعِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحُدهُ لا

رقبة ً.

٥٠٧٧ - «والعدل» بفتح العين بمعنى المثل وهو خبر كان، أو المعنى كان له من
 الأجر مثل أجر إعتاق رقبة، فالعدل اسم كان.

«أنه أسر إليه» من الإسرار، قيل: هو يجيء بمعنى الإعلان والإخفاء، وهو من الأضداد، وكلا المعنين يحتمل هاهنا.

قلت: لكن آخر الحديث يفيد أنه بمعنى الإخفاء وهو المشهور المتبادر، قال الطيبي: وإنما أسر إليه ليتلقاه بشراً بشره وتمكين في قلبه تمكن السر المكتوم لا أنه عليه

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَجُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَجُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ وَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّه كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّه مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا عَيَاشٍ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا عَيَاشٍ مَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا عَيَاشٍ يُعَنْ ابْنُ عَنْ ابْنِ عَائِشٍ عَنْ اللّه عَنْ ابْنِ عَائِشٍ وَمُوسَى الزَّمْعِيُ وَعَبْدُ اللّه بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَائِشٍ .

١٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّصْرِ الدَّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ عَن ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ عَنْ رَسُولِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ عَنْ رَسُولِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ عَنْ رَسُولِ

ضن به من الغير .

٥٠٧٩ - "جوار" يحتمل كسر الجيم وإهمال الراء وفتحها وإعجام الراء، قال

الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاة الْمَغْرِبِ فَقُلِ اللَّه أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَ الْمَغْرِبِ فَقُلِ اللَّه أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَ فِي لَيْلَتِكَ كُتِب لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ فِي لَيْلَتِكَ كُتِب لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ مَتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِب لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسَرَّهَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ نَخُصُّ بِهَا إِخْوَانَنَا.

وَعَلِيُ بْنُ سَهُلْ الرَّمْلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُ وَمُوَمَّلُ بْنُ الْفَصْلْ الْحَرَّانِيُ وَعَلِي بْنُ سَهُلْ الرَّمْلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُ قَالُوا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ الْكِنَانِيُ قَالَ حَدَثَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم التَّمِيمِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْوَهُ إِلَى قُولِهِ جَوَارٌ مِنْهَا إِلاَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ مَا قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا قَالَ عَلِي بُنُ سَهِلْ فِيهِ إِنَّ جَوَارٌ مِنْهَا إِلاَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ مَا قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا قَالَ عَلِي بُنُ سَهِلْ فِيهِ إِنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ وَقَالَ عَلِي وَابْنُ الْمُصَفَّى بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ حَدَّقَهُ وَقَالَ عَلِي وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَدًا وَاللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَعُلْمَا بَلَغْنَا الْمُعَارَ اسْتَحْتَفَتْ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي وَتَلَقَّانِي فَي مَنويَةً فَلَمًا بَلَغْنَا الْمُعَارَ اسْتَحْتَفَقُى بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْرَزُوا فَقَالُوهَا فَلامَنِي وَلَكَ أَلُوا حَرَمْتَنَا الْمُعَنِيمَةَ فَلَمًا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم أَخْبُرُوه وَاللّهُ مِنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ أَخْبُرُوه وَاللّهُ مَا أَلْهُ عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم أَخْبُرُوه وَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم أَخْبُرُوه وَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْه مَا صَنَعْتُ وَقَالَ أَمَا إِنَّ اللّه وَسَلَم أَخْبُرُوه وَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم أَخْبُرُوه وَاللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَقَالَ أَمَا إِنَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَم أَخْبُرُوه وَاللّه أَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلَم أَنْ عَلَى وَسُولُ اللّه عَلَيْه وَاللّه أَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه عَلَيْه وَالْمَا قَلْمَا قَلْمُا قَدُمُ عَلَى اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه الللّه عَلَيْه اللّه عَلَيْه اللّه عَلْمُ الللله عَلْمُ اللّه عَل

الطيبي: قدر له خلاص من النار.

<sup>«</sup>فنحن نخص» كأنه فهم أن الإسرار كان تخصيصًا منه له والله تعالى أعلم.

<sup>•</sup> ٨٠ ٥ - «في سرية» بفتح السين وكسر الراء بعدها ياء مشددة جيش صغير قيل: من خمسة إلى ثلاثمائة أو أربعمائة .

قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلُ إِنْسَانَ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الشَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِي سَأَكُتُبُ لَك الشَّوَابَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنِي سَأَكُتُبُ لَك بِالْوَصَاةِ بَعْدِي قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ بِالْوَصَاةِ بَعْدِي قَالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ وقَالَ ابْنُ المُصَفِّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ ابْنَ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِي وَقَالَ ابْنُ المُصَفِّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ ابْنَ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِي وَقَالَ ابْنُ أَلْمُصَفِّى قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ ابْنَ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِي وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ.

الدّمَشْقِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بُنُ الدّمَشْقِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بُنُ الدّمَشْقِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بُنُ مَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَمُ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَمُ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَمُ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِي اللَّهُ لا أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِي اللَّهُ لا أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّه عَنْهم قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِي اللَّهُ لا إِنَّا الْعَرْشِ الْعَطْيِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهُ مَا وَاللَّهُ لا أَوْلُ كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

٨٧ • ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي وَنُب عَنْ أَبِيه ابْنُ أَبِي ذِنْب عَنْ أَبِي أَسِيدِ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْب عَنْ أَبِيهِ ابْنُ أَبِي ذَنْب عَنْ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ خُبَيْب عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَظُلُب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم لِيُصَلِّي لَنَا فَأَدْرَكُنَاهُ فَقَالَ أَصَلَيْتُمْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْعًا فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْعًا فَقَالَ قُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْعًا فَقَالَ قُلْ فَقَلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ أَقُلْ شَيْعًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ أَقُلْ شَيْعًا ثُمَّ قَالَ قُلْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ

قلت: بل من واحد، فقد جاء أنه أرسل على الواحد سرية، «تحسرز وأمن» الإحراز أي تحفظوا أنفسكم وأموالكم، «بالوصاة» بفتح الواو في الصحاح: يقال: أوصيته إيصاء ووصية توصية بمعنى، والاسم الوصاة.

قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَاتِ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

٥٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي صَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي صَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثْنَا بِكَلِمَة نِفُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاصْطَجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّه فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ وَأَمْسَيْنَا وَاصْطُجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّه فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبَّ كُلُّ شَيْءٍ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبَّ كُلُّ شَيْءٍ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ فَإِلَى مُسْلِم الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقُرُفَ مَنْ شَرٌ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقُرُفَ مَنْ الرَّجِيمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقُرُفَ مَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

١٨٤ - قَالَ أَبُو دَاوِد وَبِهَ ذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُودُ لِلَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُودُ لِللَّهِم إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُودُ لِللَّهُ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرَ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلُ مِثْلَ ذَلِكَ.

٥٠٨٥ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جُعْثُم قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيقٌ الْهَوْزُنِيُ وَجُعْثُم قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيقٌ الْهَوْزُنِيُ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيقٌ الْهَوْزُنِيُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلْيه وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَت ْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي

٥٠٨٣ ـ «وأن نقترف» أي نكتسب سوءًا، «فأسحر» أي دخل في وقت السحر وهو السدس الأخير من الليل.

عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمَّدَ عَشْرًا وَقَالَ سَبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ سَبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَالَ سَبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّه إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيق الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ.

مَلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنْ سُهَيْل بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَسْحَرَ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفرٍ فَأَسْحَرَ يَقُولُ سَمِعَ سَامعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا اللَّه صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا اللَّه صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّه مِنَ النَّارِ.

٨٧ . ٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ

فهو أمر معنى وخير لفظًا، وفي التعبير عن معنى الأمر بلفظ الخبر مبالغة، وحث على الأمتنال حتى كأنه تحقق منه الامتنال فيخبر عنه، وحسن بلائه بالجر عطف على حمد الله أي بحسن نعمته لدينا، وصاحبنا، صيغة دعاء من المصاحبة أي كن صاحبًا لنا بالإعانة والإغاثة فأفضل من الإفضال، وقوله: «عايذًا، حال من ضمير يقول، أو هو بمعنى المصدر، والتقدير أعوذ عياذًا، فعلى الأول من كلام الراوي وعلى الثاني من جلة الدعاء المأثور من النبي يَنِينَة.

٥٠٨٦ - دسمع سامع، ، قال الخطابي: معناه شهد شاهد وحقيقته ليسمع السامع، ويشهد الشاهد على حمدنا لله سبحانه على نعمه وحسن بلاته (١). اهـ..

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٤٥).

قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللّهِم مَا حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ أَوْ فَلْتُ مِنْ قَوْلُ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلّهِ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَالُ لَمْ يَكُنِ اللّه اغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ اللّه فَمَنْ صَلّيْتَ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ تَشَالُ لَمْ يَكُنِ اللّه اغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ اللّه فَمَنْ صَلّيْتَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي كَانَ فِي اسْتِشْنَاء يَوْمَهُ ذَلِكَ أَوْ قَالَ فَعَلَيْهِ صَلاتِي وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي كَانَ فِي اسْتِشْنَاء يَوْمَهُ ذَلِكَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

٨٨ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَانَ ابْنَ عُقَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ابْنَ عُقَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ بَي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِح وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِعُ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُمْسِي وقَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُشْمَانَ الْفَالِحِ فَجَغُلُ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مَنْ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَ الْيُومُ الَّذِي سَمِع عُضِمُانَ وَلَا كَذَبَ عُشْمَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَ الْيُومُ الَّذِي عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَ الْيُومُ الَّذِي عَمْ مَا أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا.

٥٠٨٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ عَنْ عُشْمَانَ عَنْ عُشْمَانَ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالِج.
 النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالِج.

• ٩ • ٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا

<sup>•</sup> ٩ • ٥ - ١ رحمتك ، بالنصب على أنه مفعول متقدم ويحتمل الرفع على أن

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُون قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي يَكُرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَابِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي يَكُرةَ أَنَّهُ قَالَ لَابِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدُعُو كُلُّ عَدَاةً اللَّه عَافِنِي فِي بَصَرِي لَلَّه عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاثًا حِينَ تُمْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَسْتَنَ بِسُنَتِهِ قَالَ وَسُلِلَ اللَّهِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُر وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفُر وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفُر وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفُر وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفُر وَالْفَقْرِ اللَّه إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن أَعْمُودُ بِكَ مَنْ اللَّه عَلِيهِ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَتَقُولُ اللَّه إِلَا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلاثًا حِينَ تُصْبِعُ وَثَلاثًا حِينَ تُصْبِع وَتَلاثًا حِينَ تُصْبِع وَتَلاثًا حِينَ تُصْبِع وَتَلاثًا وَلَا اللَّه مِلَى اللَّه عَلَيْهِ فَتَعْلَى اللَّه عَلَيْهِ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ وَسَلَى اللَّه عَلَيْهِ عَلَى وَقَالَ رَسُولُ اللَه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه عَلَى وَقَالَ وَلَا تَكِلَيْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً وَسَلَى مَا عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى

١٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَيٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُالَ قَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَيٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قُالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبحَانَ اللّه الْعَظِيمِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبحَانَ اللّه الْعَظِيمِ

يكون مبتدأ خبره أرجو بتقدير أرجوها وهو بعيد والله تعالى أعلم.

اطرفة عين، بفتح فسكون.

وعلى النصب أي اجعله لنا هلال خير، أو كن لنا هلال خير، وعلى الأول في قوله (آمنت) الخطاب إلى الهلال أو بالرفع أي أنت هلال خير، صرف وجهه عنه بالاشتغال بخالقه والتفكر في عظيم قدرته وعظم سلطانه والله تعالى أعلم.

وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَةً وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافْى.

# بالب ما يقول الرجل إذا راج الملال

النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ قَالَ هِلالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ آمَنْتُ بِالّذِي خَلَقَكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

٩٣ • ٥ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هِلا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ صَرَفَ وَجُهَهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوِد لَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ.

# باب ما فاء فيمن حفاء بيته ما يقوله

٩٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الشَّعْبِيُ
 عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُ إِلا رَفَعَ

### اباب ما باع فيمن حفاء بيته ما يقولها

٥٩٤ - وأن أضل ، بفتح الهمزة وأو أضل ، بضم الهمزة ، «أو أزل » بفتح همزة وبالزاي من الزلل في أكثر الروايات ، ووقع عند ابن منده بالذال المعجمة من الذل ، أو أزّل بضم الهمزة ، وكذا فيما بعد الأول منهما على بناء الفاعل والثاني

طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّه أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِلَّ أَوْ أُصَلَّ أَوْ أَزِلَ أَوْ أُزَلَ أَوْ أظلم أَوْ أُطلم أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى .

٩٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفْعَمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّه تَوَكَلْتُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّه تَوَكَلْتُ عَلَى اللَّه لا حَوْل وَلا قُوَّةً إلا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَكُفِيتَ وَكُفِيتَ فَتَتَنَحَى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَد هُدِي وَكُفِي وَوُقِي.

99 و حدد ثننا ابن عوف حدثنا محمد بن إسمعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسمعيل قال حدثني وسمن عن شريع قال ابن عوف ورأيت في أصل إسمعيل قال حدثني صنعت عن شريع عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم إذا ولج الرجمل بيشه فلي قل الله إلى أسالك خيسر الممولج وخيسر المخرج بسم الله وتجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا تو كلنا ثم ليسلم على أهله.

على بناء المفعول، يقال: حينئذ أي تقول له بعض الملائكة: «هديت، على بناء المفعول وكذا ما بعده، «فتنحى له، أي تعرض له من ناحية.

٩٦ - ٥ - ٩ خير المولج ، قال السيوطي: بضم الميم كما ضبط به ، والمراد بقوله:
 ٣ خرجنا ، ، فالخروج باسمه تعالى .

### باب ما يقوله إذا هاجت الريع

٩٧ ، ٥ - حَدِّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدُ الْمَرْوَذِيُ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا وَلا تَسْبُوهَا وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا باللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.

٩٨ • ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطُ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يُتَبَسّمُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ

#### [باب ما يقوله إذا هاجم الريح]

99 • 0 • 10 والسويح من روح الله ، والسووح ، بالفتح بمعنى النفس والفرح والرحمة ، فإن قلت : كيف يكون الريح من رحمته تعالى مع أنها تجيء بالعذاب، قلت : إذا كان عذابًا للظلمة يكون رحمة للمؤمنين ، وأيضًا الروح بمعنى الرائح أي الجائي من حضرته تعالى بأمره تارة للكرامة وأخرى للعذاب ، «فلا تسب» بل تجب التوبة عندها ؛ ولأنها تأديب والتأديب حسن ورحمة .

٥٠٩٨ - دمستجمعًا ضاحكًا ، قال القاضي عياض أي مُجِدًا في ضحكه آت فيه بغايته ، «لهواته» ضبط بفتحتين قيل: هي أقصى الفم .

فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُ لَهُ عَرِفَتَ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذَب قَوْمٌ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذَب قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا.

99.0 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفْقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفْقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهِم إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا فَإِنْ مُطِرَقَالَ اللَّهِم صَيِّبًا هَنِينًا.

# باب (ما باعا في المطر

• • ١ • - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ومُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيد ومُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْهِمَانَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه سُلَيْهمَانَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه

### اباب اما جاءا في المطر

٠٠١٥ - ٥ فحسر ، بهملات أي كشف بعض بدنه ، حديث عهد بربه،

<sup>«</sup>عرف، على بناء المفعول أي يظهر أثر في وجهه الكراهية بتخفيف الياء، «ما يؤمنني» أي أي شيء يجعلني آمنًا.

٥٠٩٩ - «ناشئًا ، في النهاية : أي سحابًا لم يتكامل اجتماعه (١) . «صيبًا ، هو ما سئل من المطر ونصبه بتقدير اجعله صيبًا .

<sup>(</sup>١) النهاية (٥/ ٥١).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لأَنَهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بربُهِ.

### باب [ما باعا في الحيك والبهانم

١٠١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَلَاةِ.

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ أَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ أَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدَّيَكَةِ فَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الدِّيَكَةِ فَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الشَّيْطَان فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا،

بتكوينه إياه قال النووي: معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيترك بها(١).

#### [باب ما باء في الحيم والبمانو]

الدعاء عند الدعاء عند الدال وفتح الياء التحتية، وسبب الدعاء عند صياحه رجاء التأمين من الملائكة، قيل: لعل السر في ذلك أن الديك أقرب الحيوانات ضوتًا إلى الذاكرين؛ لأنها تحفظ غالبًا أوقات الصلاة، وأنكر الأصوات صوث الحمير، فهو أقرب إلى من هو أبعد من رحمة الله.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ١٩٥).

٣ • ١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيقَ الْحُمُر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلابِ وَنَهِيقَ الْحُمُر بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ.
 باللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ.

ابُنِ أَبِي هِلال عَنْ سَعِيد بُنِ زِيَاد عَنْ جَابِر بَنِ عَبْدِ اللَّهِ حَوَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبِي هِلال عَنْ سَعِيد بْنِ زِيَاد عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَوَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرُوانَ الدِّمَشُقِيُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَرُوانَ الدِّمَشُقِيُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْ وَغَيْرِهِ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْد هَدُأَةِ الرَّجْلِ قَإِنَّ لِلَهِ تَعَالَى دَوَابَ يَبُشُهُنَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْد هَدُأَةِ الرَّجْلِ قَإِنَّ لِلَهِ تَعَالَى دَوَابَ يَبُشُهُنَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْد هَدُأَةِ الرَّجْلِ قَإِنَّ لِلَهِ خَلْقًا ثُمَّ ذَكَر نُبَاحَ الْكُلْبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِلُوا الْخُرونَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ الْحَاجِبُ عَنْ وَالْحَمِيرَ نَحُوهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَة .

# باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه

٥١٠٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ

١٠٣ ٥ - «نباح الكلاب، بضم النون أي صياحها.

١٠٤ مرابع هدأة الرجل، هو بفتح هاء وسكون دال بعدها همزة ثم هاء
 التأنيث أي بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلاً.

<sup>[</sup>باب في الصبي يولد فيوذي في أذنه]

٥١٠٥ - «أذَن ، من التأذين .

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

ا ١٠٦ هَ عَذَّ أَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ ح وحَدَّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَسَالَتْ: كَسَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ فَيَدَّعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ بِالْبَرَكَةِ ذَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ بِالْبَرَكَةِ .

١ • ١ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا وَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْ حُمَيْدٍ عَنْ عَالِيهُ عَنْ أَمْ حُمَيْدٍ عَنْ عَالِيهِ عَنْ أَمْ حُمَيْدٍ وَسَلَمَ: عَالِشَهَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

٥١٠٦ - (ويحنكهم) من التحنيك، يقال: حنك الصبي إذا مضغ تمرًا فدلكه
 حنكه.

الله تعالى عند الوقاع حتى شارك فيهم الشيطان، وقيل: أراد أمر الشيطان بالزنا فجاء أولادهم عن غير الشدة، ويحتمل أن يراد من كان له قرين يلقي إليه الأخبار.

<sup>«</sup>الكهانة» وقيل المغرّب من الإنسان من خلق من ماء الإنسان والجن، وهذا معنى المشاركة ؛ لأنه دخل فيه عرق غريب، أو جاء من نسب بعيد، وقد انقطعوا عن أصولهم وبعد أنسابهم بمداخلة من ليس من جنسهم، وقال على الله المحس

هَلُ رُئِي أَوْ كَلِمَةً غَيْرِهَا فِيكُمُ الْمُغَرِّبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُونَ قَالَ الَّذِينِ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ.

### باب في الرجلء يستعيد من الرجاء

٩١٠٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُ قَالا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَصْرٌ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَصْرٌ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي فَهِيكُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعَاد بَهِيكُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعَاد بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَكُم بُوجُهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَكُم باللَّهِ فَأَعْطُوهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَكُم باللَّه باللَّه فَأَعْطُوهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَكُم باللَّه بأن من سَأَلَكُم اللَّه بأَنْ يَدُ اللَّه باللَّه بأَنْ الْحُسْرَ اللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّه بَاللَّه بأَنْ مَا اللَّه بأَنْ مَا اللَّه بأَنْ اللَّهُ بَاللَّه بأَنْ مَا اللَّه بأَنْ مَا إِلَالَهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَه بأَنْ اللَّهُ بأَنْ اللَّهُ بأَنْ مَا إلَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ بأَنْ مِنْ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهُ بَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ اللْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِ

٩ - ١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَهُلُ بْنُ بَكَارٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وحدَّثَنا عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ الْمَعْنَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَقَالَ سَهْلٌ وَعُشْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ثُمَ اللَّهُ لَهُ حَتَّى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُشْمَانُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ.

فيكن امرأة أن الجن تجامعها كما يجامعها زوجها» (١) ولعله أراد ما هو معروف أن بعض النساء يعشق بها بعض الجن ويجامعها ويظهر لها ، وربما يذهب بها حيث شاء والله تعالى أعلم.

#### باب فی رح الوسوسه

م ١١٥ - حَدَّثَنَا عَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكُرْمَةُ يَعْنِي ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقُلْتُ عَمَّا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي مَا شَيْءٌ مِنْ شَكُ قَالَ وَصَحِكَ قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكُ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكُ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ اللَّهُ الْكَتِمَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ الآيَة قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْعًا فَقُلْ هُو الْأُولُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلُّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ .

١١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوِ الْكَلامَ بِهِ مَا نُحِبُ أَنْ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمُنَا بِهِ قَالَ الشَّيْءَ نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوِ الْكَلامَ بِهِ مَا نُحِبُ أَنْ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمُنَا بِهِ قَالَ

#### [باب في رح الوسوسة]

وا ١١٥ - وحتى أنزل الله تعالى الم يرد حتى شك هو عَلَيْ فأنزل الله بل أراد حتى لعمومه وشموله للغالب فرض في حقه عَلَيْ والله تعالى أعلم.

ا ٥١١١ - دذاك صريح الإيمان، أي إعظامكم ذلك صريح الإيمان، هو الذي ينعهم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسهم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبهم، وليس معناه أن الوسوسة صريح الإيمان، فإنها فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانًا.

قلت: يكن أن يقال إن إلقاء الشيطان تلك الوسوسة من علامة الإيان، إذ

أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَريحُ الإِيمَانِ.

مَرْيِرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ لِلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّه أَكْبَرُ يُكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدُّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسُوسَةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَدًّ أَمْرَهُ مَكَانَ رَدًّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسُوسَةِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةً رَدًّ أَمْرَهُ مَكَانَ رَدًّ كَيْدَهُ .

# باب في الرجاء ينتمي الى غير مواليه

المُعَدُّمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحُولُ قَالَ حَدَّثَنِي مِنْ أَبُو عُشْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَيْرُ أَبِيهِ وَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ مَنْ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عُضْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلانَ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا

١١٥ ٥ . ، من ادعي إلى غير أبيه ، أي رضي بأنه ينسبه الناس إلى غير أبيه ،

لولا ذلك لما احتاج إلى الوسوسة بمثله والله تعالى أعلم.

٥١١٢ م - « حُممه» هي الفحم والرماد وكل ما يحرق بالنار ، ورد كيده » أي كيد الشيطان ورجع الضمير إليه وإن لم يجر له ذكر بدلالة السياق .

ابار في الرجاء ينتمي إلى غير مواليه

فَأُوّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ فِي الْإِسْلامِ يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مَالِكِ وَالآخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِي بِضْعَة وَعِشْرِينَ رَجُلا عَلَى أَقَدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلا وَالآخَرُ قَدِمَ مِنَ الطَّائِفِ فِي بِضْعَة وَعِشْرِينَ رَجُلا عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَذَكَرَ فَضْلا قَالَ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثُ مِنَ الْعَسَل قَالَ النَّفَيْلِيُّ حَدَّثُنِي قَالَ أَبُو عَلِيًّ وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَجْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَة نُورٌ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوا تَعَلَّمُوهُ مِنْ شُعْبَةً.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنُ مُوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَة عَنْ النَّبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنُ مُوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرَّفٌ.

و ١ ١ ٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَ شَقِيَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَ شَقِيَّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ وَنَحْنُ بَبَيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَيْدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ

<sup>«</sup>فالجنة عليه حرام» أي لا يستحق دخلوها أولا.

٥١١٤ - «من تولى قبومًا » أي اتخذهم مواليه ، وهذا حرام ، وإن أذن فيه مواليه الحقيقة أيضًا ، فقوله : «من غير إذن مواليه » لزيادة التقبيح ، والعادة أنهم لا يرضون بذلك ، «أو انتمى » أي انتسب .

لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَنَابِعَةُ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

# باب في التفافر بالأكساب

الله عبد الله مداني أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَزَ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيّةَ الْجَاهِلِيَةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ مَوْمِنْ تَقِيّ وَفَاجِرٌ شَقِيّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لِيَدَعَنَ رِجَالٌ فَخْرَهُمُ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُ نَ أَهْوَنَ عَلَى اللّهِ مِنَ الْجِعْلانِ اللّهِ عِنَ الْجِعْلانِ اللّهِ عِنَ الْجِعْلانِ اللّهِ عِنَ الْجِعْلانِ اللّهِ عِنَ الْجِعْلانِ اللّهِ عَنْ الْجَعْلانِ اللّهِ عِنَ الْجِعْلانِ اللّهِ عَنْ الْبَعِى تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النّتِنَ.

### باب في المصبية

١١٧ ٥ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ خَرْبِ عَنْ

#### [بالب في التفافر بالأكسائب]

المناة تحتية مشددة الكبر والنخوة، ومؤمن تقي وفاجر شقي، أي الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، أي الناس رجلان مؤمن تقي فهو الخير الفاضل، وإن لم يكن حسيبًا في قومه، وفاجر شقي فهو الدني وإن كان في أهله شريفًا رفيعًا، وإنما هم، أي أولئك الأقوام، ومن الجعلان، بكسر جيم وسكون عين جمع جعل بضم ففتح دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها.

#### [باب في المصيية]

٥١١٧ - "رُدِّي " يقال رُدِّي في البئر وتردى إذا سقط فيها ، والمعنى أن من أراد

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قُومَهُ عَلَى غَيْر الْحَقِ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ.

١١٨ ٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَدَم فَذَكَرَ نَحُوهُ.

١١٩ - حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ خَالِد الدَّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرْيَا الْفَرْيَا اللَّهُ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلُم.
 قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْم.

وَ ١ ٢ ٥ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ سُويْدِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِجِيُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ ضَعِيفٌ. الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ ضَعِيفٌ.

مَا ١٢١ هـ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَيْسَ

أن يرفع نفسه بنصرة قومه على الباطل، فهو كبعير سقط، فأراد أن يرفع نفسه منها بالذنب، فماذا يجدي عنه أن ينزع بذنبه ورفع نفسه به، فإنه وإن اجتهد كل الجهد لم يتهيأ له أن يخلصه من تلك المهلكة بنزعه إياه بالذنب.

مِنًا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

١٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْف عَنْ
 زِيَادِ بْنِ مِخْرَاق عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْم مِنْهُمْ.

٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ مَنْ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا فَضَرَبُتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا فَضَرَبُتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَلْتُ : خُذْهَا مِنْي وَأَنَا الْغُلامُ الْقَارِسِيُّ قَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْعَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَهَلا قُلْتَ خُذْهَا مِنِي وَأَنَا الْغُلامُ الْأَنْصَارِيُّ.

# باب إغبار الرجاء الرجاء بمحبته إليه

١٢٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبِيدٍ عَنِ النَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه عُبَيْدٍ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ عَنِ النَبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرُهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

٥١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا

#### آباب إغبار الرجاء الرجاء بمحبته اليه

١٢٤ ٥ - «فليخبره» أنه يحبه، لأنه يزيد المحبة بينهما.

ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلا كَانَ عِنْدَ النَّبِيُ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُرَّ بِهِ رَجُهِلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأُحِب هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لا قَالَ أَعْلِمْهُ قَالَ فَلَحِقَهُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمُ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرُ مَع مَنْ أَحْبَبْتِ قَالَ الْقَوْمُ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرُ مَع مَنْ أَحْبَبْتِ قَالَ فَإِنِّكَ مَع مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرً فَاعَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

الرَّجُلُ يُحِبُ الرَّجُلَ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرِحُوا بِشَيْءِ أَشَدَ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ وَسَلّمَ فَرِحُوا بِشَيْءِ أَشَدَ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ يُحِبُ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ.

# باب في المنتورة

١٢٨ ٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ

#### [باب في المسورة]

١٢٨ ٥ - «المستشار مؤتمن اي أمين فلا ينبغي له أن يخوف المستشير بكتمان

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُّتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ.

# باب في الدال على الثير

٩ ١ ١٩ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدَعَ بِي فَاحْمِلْنِي قَالَ لا أَجِدُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبْدَعَ بِي فَاحْمِلْنِي قَالَ لا أَجِدُ مَا عَلَيْهِ وَلَكِنِ اثْتِ فُلانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلُكَ فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ.

# باب في الموي

• ١٣ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

المصلحة.

#### اباب في الحال على الثيرا

٥١٢٩ - «أُبدع بي على بناء المفعول أي انقطع بي السبيل بموت الراحلة أو ضعفها.

# اباب في الموي

٥١٣٠ - ايعمي ويصم أي يجعله أعمى عن رؤية معايبه وأصم عن سماع قبائحه، أي فلا ينبغي حب غير المعصوم بهذا الوجه، قيل: والحديث موضوع،

عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّقَفِيِّ عَنْ بِلالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِى وَيُصِمُّ.

# باب في الشفاغة

١٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا إِلَيَّ لِتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ مَا شَاءَ.

٥١٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اشْفَعُوا تُوْجَرُوا فَإِنِّي لأُرِيدُ الأَمْرَ فَأُوَخَرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُوْجَرُوا فَإِنِّي لأُرِيدُ الأَمْرَ فَأُوَخَرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُوْجَرُوا فَإِنَّي لأَرِيدُ الأَمْرَ فَأُوَخَرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُوْجَرُوا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اشْفَعُوا تُوْجَرُوا.

١٣٣ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

والصحيح أنه ضعيف لا يبلغ درجة الحسن ولا درجة الوضع، قال الحافظ ابن حجر: وترجم أبو داود لهذا الحديث باب الهوى، وأراد بذلك شرح معناه، وأنه خبر بمعنى التحذير من اتباع الهوى، فإن الذي يسترسل في اتباع هواه لا يبصر قبح فعله، ولا يسمع نهي من ينصحه، وإنما يقع ذلك بمن يحب أحوال نفسه ولا ينتقد عليها.

# باب فيمن يبدأ بنفسه في المحتاب

الْحَضْرَمِيُّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا الْحَصْرِ مَنْ الْعَلاء أَنَّ الْعَلاء بْنَ الْحَضْرَمِيُّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

٥١٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ منْصُورٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلاءِ عَن الْعَلاءِ يَعْنِي ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ.

# باب محيف يمكتب إلى الذمي ؟

١٣٦ ه - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مُعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

#### اباب فيمن يبحأ بنفسه فع المهتاب

٥١٣٤ - «فكان إذا كتب بدا بنفسه» أي فقرره النبي عَلَي على ذلك، فاستدل على ذلك بالتقرير، ولم يستدل بأن النبي عَلَي كان يقدم اسمه في مكاتيبه مع أنه كالتصريح لما فيه من احتمال أن ذلك لعدم استحقاق غيره أن يقدم اسمه على اسمه الله تعالى أعلم.

# اباب مجيف يعجتب إلى الدمي ؟!

١٣٦٥ - «سلام على من اتبع الهدى ، ففيه أنه لا يكتب إلى الذمي السلام

النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ مِنْ مُحَمّد رَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى قَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى قَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ بِكِتَابٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى أَمّا مِنْ مُحَمّد رَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى أَمّا بَعْدُ.

# باب في بر الوالدين

١٣٧ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَريَهُ فَيُعْتِقَهُ.

المَّرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي الْمَرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلَقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى طَلَقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

#### [باب في بر الوالدين]

٥١٣٧ - «فيعتقه» أي فيصير سببًا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه والله تعالى أعلم.

عليكم ونحوه، وهذا مثل ما حكى الله تعالى في كتابه عن موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه بقوله: والسلام من اتبع الهدى.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلُقُهَا.

٥١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهَ رِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِدٍ عَنْ جَدْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاهُ مِنْ فَصْل هُوَ عِنْدَهُ فَيَ مْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَضْلُهُ وَجُلٌ مَوْلاهُ مِنْ فَصْل هُوَ عِنْدَهُ فَي مْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِي لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَضْلُهُ اللّهِ مِن فَصْل هُوَ عِنْدَهُ فَي مْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِي لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَضْلُهُ اللّهِ مِن فَصْل هُو عَنْدَهُ فَي مُنعُهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِي لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَصْلُهُ اللّهِ مِن فَصْل أَبُو دَاوِد الأَقْرَعُ اللّذِي ذَهَب شَعْرُ رَأُسِهِ مِن السّهُمُ.

١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ
 ١بْنُ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدُهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

الإحسان، قال ابن العربي: هو مراعاة الحقوق الواجبة على المرء والقيام بها على الإحسان، قال ابن العربي: هو مراعاة الحقوق الواجبة على المرء والقيام بها على الوجه المأمور به، وفي المجمع: بر الوالدين ضد العقوق، وهو الإساءة وتضييع الحقوق، وفي تكرير الأم تأكيد في أمرها وزيادة اهتمام في برها فوق الأب، وذلك لتهاون كثير من الناس في حقها بالنسبة إلى الأدب، فالتكرير للتأكيد، وقيل: بل هو لإفادة أن للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، وهذه تنفرد بها الأم ثم تشارك الأب في التربية، فالتكرار للاستئناف والله تعالى أعلم.

مَنْ أَبَرُ قَالَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقِّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ.

ا بُنُ مُوسَى قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وحَدَّثَنَا عَبَادُ الْبُنُ مُوسَى قَالا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ مُوسَى قَالا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَدِ اللَّهِ عَلْمَنُ أَبَاهُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيلُعَنُ أَمَّهُ وَيَلْعَنُ أَمَاهُ وَيَلْعَنُ أُمِّهُ فَيلُعَنُ أُمَّهُ فَيلُعَنُ أَمَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيلُعَنُ أُمَّهُ فَيلُعَنُ أُمَا الرَّجُلِ فَيلُعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيلُعَنُ أُمَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ لَا الرَّالِهِ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا الرَّعُلُ فَيلُونَ أَبَا الرَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلَا عَنْ أُمِنْ أُمَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَاهُ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمَالِمُ المَالِعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولَةُ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

الْعَلاءِ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِئُ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ عَنْ أَسِيدٍ بْنِ عَلِيٌ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ ابْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيُّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرٌ أَبَوَيَ شَيْءٌ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرٌ أَبَوَيَ شَيْءٌ

وشجاعًا ، بضم الشين وأقرع ، هي الحية التي انحسر الشعر عنها من كثرة سمها .

ا ١٤١٥ - وفيلعن أباه و إشارة إلى أن المراد هو أن يتسبب للعن أبيه لا أن يباشر به ، وهذا السؤال والجواب مبنيان على مقتضى ذلك الوقت، وإلا ففي هذا الوقت قد توجد المباشرة أيضًا، قال النووي: وفي الحديث تحريم الوسائل والزرائع أي إلى المحرمات.

الصلاة إذن في الترحم عليهما ولو باسم الصلاة ، ويحتمل أن المراد صلاة اجنازة

أَبَرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمِ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إِلا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا.

عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ ثُوبْانَ أَنْ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ وَأَنْ يَوْمَئِدُ عُلامٌ أَحْمِلُ عَظْمَ الْجَزُورِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَى دَنَتْ إِلَى النَّبِي وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِي فَقَالُوا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِي فَقَالُوا

عليهما التي لا توصل إلا بهما، صفة الصلة أي الصلة الموصوفة بأنها خالصة لحقهما ورضاهما لا لأمر آخر، وفي رواية البيهقي «وصلة رحمهما» التي لا رحم لك إلا من قبلهما.

<sup>0187 - «</sup>إن أبر البر» أي الأتم والأكمل في بر الأب هو بر أهل وده بعده، ولعل الاقتصار على الأب ليكون دليلاً على الأم بالأولى لكون برها آكد كما سبق، أو؛ لأنها قد يكون ودها في غير محله لنقصان عقل النساء، فلا يكون وصل ذاك مؤكداً بخلاف الأب عادة.

هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتُهُ.

٥١٤٥ حَدُثُنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فُمَ أَقْبَلَتْ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شَقَ ثُوبِهِ مِنْ جَانِبِهِ ثُوبِهِ فَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شَقَ ثُوبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

# باب في فضل من غاله يتيما

١٤٦ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ وَأَبُو بَكُسرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالا حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيُ عَنِ ابْنِ حُدَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدُهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ كُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُشْمَانُ يَعْنِي الذَّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُشْمَانُ يَعْنِي الذَّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُشْمَانُ يَعْنِي الذَّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة وَلَمْ يَذْكُرْ عُشْمَانُ يَعْنِي الذَّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة وَلَمْ يَذْكُرْ عُشْمَانُ يَعْنِي الذَّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة وَلَمْ يَذْكُرْ عُشْمَانُ يَعْنِي الذَّكُورَ.

١٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى قَالَ أَبو دَاود: وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ

#### الميت عالد نم علف هي عالم

٥١٤٦ - «فلم يئدها» من الواد أي لم يدفنها حية «ولم يهنها» من الإهانة، «ولم يؤثر» من الإيثار.

الزُّهْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ فَأَذَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

٥١٤٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ ثَلاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ .

٩ ١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدُدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا النَّهَاسُ بْنُ قَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُومًا يَزِيدُ بِالْوُسُطَى وَالسَّبَابَةِ امْرَأَةٌ آمَت مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال حَبَى بَانُوا أَوْ مَاتُوا.

# باب في [من] ضم اليتيم

. ١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي

وقيل: هي التي تركت الزينة والترفه حتى تغبر لونها لما يكابدها من المشقة والضنك، وقيل: هي التي تركت الزينة والترفه حتى تغبر لونها وأسود إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها ولم يرد أنها كانت سفعاء من أصل الخلقة لقوله: «ذات منصب وجمال، «امرأة آمت» بدل، وآمت بالمد أي صارت بلا زوج، «حتى بانوا» أي استقلوا بأمرهم وانفصلوا عنها.

#### اباب في امن ضم اليتيما

١٥٠٥ - «وكافل اليتيم» أي القيم بأمره ومصالحه، والمراد بأمثال هذه

ابْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصَبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

# باب في عق الجوار

١٥١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لَيُورُثَنَهُ.

الْمَهُ وَدِي قَالِمُ مَعْدُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْمَهُ وَدِي قَالٍ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا ذَالَ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا ذَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ .

مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ النَّاسُ

الأحاديث المبالغة وإلا فدرجات الأنبياء أعلا وأجل.

<sup>«</sup>آخر كلام رسول الله على الله على المراد آخر ما ذكر من الأحكام أو خاطب به الناس، وإلا فقد جاء أن آخر كلامه الرفيق الأعلى.

يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجعُ لا تَرَى مِنِي شَيْئًا تَكْرَهُهُ.

عُهُ ٥ ١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعُسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ الْمُتَوَكِّلِ الْعُسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقَ الله الله الله عَنْ الرَّعْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَاسْلَمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ

٥١٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد وسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا عُبْد حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِأَيْهِمَا أَبْدَأُ قَالَ بِأَدْنَاهُمَا بَابًا قَالَ أَبُو دَاود قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَديثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ .

# باب في عق المملوك

٥١٥٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ مُغِيرةَ عَنْ أُمَّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ كَانَ

# [باب في 2ق المملوم]

1010 ـ «الصلاة» بالنصب على الإغراء، «فيما ملكت أيمانكم» قيل: الأظهر أن المراد المماليك، وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من النفقة والكسوة واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها.

آخِرُ كَلامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْد قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرْ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْه بُرْدٌ عَلِيطٌ وَعَلَى عُلامِه الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْد قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرُ لِوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ مِثْلُهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا ذَرُ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الَّذِي عَلَى غُلامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا فَكَانَت حُلَّةً وكسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَرُ إِنِي كُنْتُ مَا الله مَذَا فَكَانَت مُحلًا وكانت أُمَّهُ أَعْجَمِيَة فَعَيَر ثُه بَامُه فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ الله فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرُ إِنِّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَةٌ قَالَ إِنَهُمْ إِخْوانُكُمْ فَضَلَكُمُ اللّه عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِم كُمْ فَضِيكَ جَاهِلِيَةٌ قَالَ إِنَهُمْ إِخْوانُكُمْ فَضَلَكُمُ اللّه عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِم كُمْ فَضِيكَ جَاهِلِيَةٌ قَالَ إِنَهُمْ إِخْوانُكُمْ فَضَلَكُمُ اللّه عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِم كُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَذّبُوا خَلْقَ اللّهِ.

٥١٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونَهِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرُ لَوْ أَخَذْتَ بُرُدَ غُلامِكَ إِلَى بُرُدِكَ فَكَانَتُ حُلَّةً

قلت: وجهه أن هذا العنوان في الكتاب والسنة صار كالعلم للماليك، وقيل: أراد به الزكاة؛ لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعدها.

١٥٧ ٥ - «أعجمية» أي غير عربية ، «فمن لم يلائمكم» أي لم يوافقكم من الملائكة بالهمزة.

<sup>«</sup>إخوانكم، أي هم يعني المماليك إخوانكم، ويحتمل أن يكون إخوانكم مبتدأ خبره جعلهم الله.

وَكَسَوْنَهُ قَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطِعْمُهُ مِمًّا يَلْبُهُ فَلْيُعِنْهُ مِمًّا يَالْبُهُ فَلْيُعِنْهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ قَالَ أَبُو ذَاوِد: رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ.

١٥٩ ه ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلْمُ أَلْهُ أَلْهُ وَسَعُودٍ الأَنْصَارِي قَالَ كُنْتُ أَصْرِبُ عُلامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوِّتًا اعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ إلاَنْصَارِي قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى مَرَّتَيْنِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتَ الْعَلَمُ أَلْهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتَ أَعْلَامً أَلَا اللّهِ هُوَ حُرِّ لِوَجْهِ اللّهِ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هُوَ حُرِّ لِوَجْهِ اللّهِ فَإِذَا هُوَ النَّيْ اللّهِ هُو حُرِّ لِوَجْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هُو حُرِّ لِوَجْهِ اللّهِ تَعَالَى قَالَ أَمَا إِنْكَ لَو لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَعَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَتَّكَ النَّارُ.

١٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ
 وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ أَصْرِبُ غُلامًا لِي أَسْوَدَ بِالسَّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرُ أَمْرَ
 الْعَنْق.

والأخوة إما باعتبار أن الكل من أصل واحد وهو آدم ؛ إذ بحسب الدين لله هو بفتح اللام مبتدأ خبره «للفعتك لشملتك من نواحيك» أي كنت مستحقًا لذلك أو خبر بما كان مقدرًا في حقه من التقدير المعلق علمه على بإخبار الله تعالى إياه بذلك والله تعالى أعلم.

١٦١ ٥ - «من لاءمكم» في النهاية أي وافقكم وساعدكم وأصله الهمزه ويخفف، فيصيرياء وهو في الحديث بالياء منقلبة عن الهمزة.

مُجَاهِد عِنْ مُورَق عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ مُحَاهِد عِنْ مُمُورَق عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَمَ مُنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَآكُسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَمْ لَاءَمْكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَآكُسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَمْ لَا يُعْدَدُهُ وَلا تُعَذّبُوا خَلْقَ اللّهِ.

١٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُضَمَانَ بْنِ زُفَو عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِع بْنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ عَشْمَانَ بْنِ وَكَانَ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمن وسُوءُ الْخُلُق شُؤمٌ.

٥١٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَةُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ عَنْ عَمْهُ الْحَارِث بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ عَنْ عَمْهُ الْحَارِث بْنِ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوءُ الْخُلُق شُوْمٌ.

وَهَذَا حَدِيثُ الْهَمْدَانِيُّ وَهُو أَتَمُ قَالا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي

٥١٦٢ - وحسن الملكة الملكة وضبط بالفتحات، والحسن بضم فسكون والمراد حسن المعاملة والصحبة مع العبيد والمماليك، وكونه غيا أنه سبب لدخول الجنة والشوم بخلافه، وهو بريء أي والحال أن المملوك بريء عما قذف به «جلد المالك لأجله يوم القيامة»، وإن لم يجلد يوم القيامة.

الْخَوْلانِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ جُلَيْد الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ قُلَمًا كَانَ فِي التَّالِثَةِ فَلْ الْعَلُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً.

ابْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ يَغْنِي ابْنَ غَزْوَانَ عَنِ ابْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ يَغْنِي ابْنَ غَزْوَانَ عَنِ ابْنُ أَنِي نُعْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيَّ التَّوْبَةِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَا مَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْفُضَيْلِ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ.

١٦٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا فَصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نُزُولا فِي دَارِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّن وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَطَمَ وَجُهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُويْدًا أَشَدَّ غُصَبًا مِنْهُ ذَاكَ الْيَوْمَ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلا حُرَّ وَجُهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ وَلَدِ مُقَرِّن وَمَا لَنَا إِلا خَادِمٌ عَلَيْكَ إِلا حُرُّ وَجُهِهَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِهَا.

١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةً بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةً بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَدَعَاهُ

٥١٦٦ - «إلا حر وجهها» حر الوجه بضم حاء وتشديد راء ما بدا من الوجنة والخد، يقال: لطمه على حر وجهه.

أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّن كُنَّا سَبْعَةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا إِلا خَادِمٌ فَلَطُمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا وَاللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالُ فَلْيُعْتِقُوهَا .

١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِح ذَكُوانَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسُوى هَذَا سَمِعْتُ مَنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسُوى هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ.

# باب اما باعا في المملوعي إذا نصح

١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عِنْ نَافِعِ عَنْ عَالْ عِبْدَ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَالِم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا عَبْدَ إِذَا لَعَبْدَ إِذَا لَا لَهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن .

# ماليه هَلدَ اكِمولمه بيبعُ نميغ بال

• ١٧ ٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ

• ١٧ ٥ ـ ، من خبب ، بخاء وموحدتين أولهما مشددة أي أنسد وخدع . وقال

٥١٦٨ - وفكفارته أن يعتقه وكأنه رأى أن الإعتاق من الكفارة لكونه حقًا لازمًا لا أجر للإنسان فيه ، والمشهور أن أجر الواجب أكثر من أجر المندوب.

اباب فيمن عبب مملوكا غلى مولاه

رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنًا.

# باب في الاستنذان

١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْكُو بْنِ أَبِي الْكُو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ قَال فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

٥١٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

الحافظ السيوطي: ورأيته في النسخة عندي بمثلثة آخره، قلت: ومعناه قريب، لكن استعمال هذه المادة قد جاء عنه النهي، فالنهي لا يخلو عن بعد والله تعمالي أعلم.

#### اباب في الاستندان

1۷۱ هـ «بمشاقص» أو بمشقص هو شك من الراوي، هل قال شيخه بالإفراد أو الجمع، والمشقص بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف وصاد مهملة نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، «يختله» بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة الفوقية أي يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر، أي يريد أن يفعل.

١٧٢ ٥ - «ففقؤوا عينه» بفاء ثم قاف ثم همزة أي شقوها فقد هدرت ، على

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اطَلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَفَقَتُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ.

الله عَنْ الْمُ وَهُب عَنْ الْمُ الله عَنْ الْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المؤلِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ الْمَعْرُ فَلا إِذْنَ.

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هُزَيْلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُشْمَانُ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُشْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُشْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الاسْتِقُدَانُ مِنَ النَّظَر.

٥١٧٥ ـ حَدِّثَنَا هَارُونُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَارُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرَّفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

بناء الفاعل أي بطلت بمعنى أنه لا يجب بها قصاص ولا دية، لكن لا يصدق من يدعى ذلك إلا بشهود.

<sup>1</sup>۷۳ ه . وفلا إذن و أي فما بقي حاجة إلى الإذن ، يعني أن الإذن إنما شرع من أجل البصر إذ المستأذن لو دخل من غير إذن لربما رأى بعض ما يكره صاحب البيت أن يراه ، فشرع لذلك الاستيذان ، فمن نظر فما بقي له حاجة إلى الاستيذان ، والمقصود المنع عن النظر لا الإجازة في الدخول بلا استيذان عن وقع نظره في البيت والله تعالى أعلم .

# باب محيف الاستندان

#### اباب محيف الاستنذان

۱۷٦ ٥ - « كلدة» (١) بفتحتين .

وجداية، بفتح الجيم كسرها والتحتية ما بلغ ستة أشهر من أولاد الظباء ذكرًا كان أو أنثى.

وصفار القشاء بأعلا مكة ، ولا يخفى أن مكة حرم بالاتفاق ، فلعل وجه الحديث أن الجداية صيدت من خارج الحرم ، ففي الحديث دليل لمن يقول إنما صيد خارج الحرم لا يحرم بإدخاله في الحرم ، وأما قول من يقول يصير بالإدخال من الحرم ، فلا يخلو هذا الحديث عليه من إشكال ، فليتأمل ، «هكذا عنك» أي تنح عن الباب إلى جهة أخرى «فزعًا» بفتح فكسر أي خائف ، «لتأتنى» إلخ ، كأنه

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: قلما، صحابي له حديث وهو أخو صفوان بن أمية لأمه. تقريب التهذيب (۱۳٦/۲).

مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوِد قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفُوانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنَ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وِقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ أَخْبَرَهُ أَنْ كَلَدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ أَخْبَرَهُ أَنْ كَلَدَةً بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ .

٩١٧٧ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيً قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلَّمْهُ الاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ لِخَادِمِهِ اخْرُجُ إِلَى هَذَا فَعَلَّمُهُ الاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخُلُ .

١٧٨ ٥ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيَ الْمَنْ جَزَاشٍ قَالَ حُدُّثُتُ أَنَّ رَجُلًا مَنْ بَنِي عَامِرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَى عَمْرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَى عَمْرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَى إِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَعَلَى أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٍّ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ.

٩ ١٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ.

أراد تثبيت الأمر لئلا يجترئ كل أحد على دعوى السماع، «إذا أنكر أحد عليه فعله لا تكذيبه» ورد حبر الآحاد.

# باب محمر مرة يسلم الرجاء في الاستنذاي

مُحَالِسِ الأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْزَعَكَ قَالَ أَمْرَنِي عَمَرُ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلسٍ مِن مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْزَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْزَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَاتِينِي قُلْتُ قَدْ جَعْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ قَالَ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤُذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ قَالَ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ لَتَاتُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ لَتَاتُ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ.

١٨١ ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَقَالَ يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يُسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يُسْتَأْذِنُ الْأَسْعَرِيُ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ مُوسَى يُسْتَأْذِنُ الْأَشْعَرِيُ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبِهُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فَبَعَثُ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ أَخِنَ لَهُ وَإِلا فَلْيَرْجِعُ قَالَ النَّهِ عِبْدَ بَنِي بِبَيْنَةٍ عَلَى هَذَا فَذَهَبَ ثُمَ

## [باب كم مرة يسلم الرجاء في الاستندان]

١٨٠ - «الأصغر القوم» أي أصغر الأنصار ليعلم عمران قد خفي عليه ما
 يعمله أصغر الأنصار.

١٨١٥ ـ «هذا أبي، قال الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن أبيّ بن كعب جاء

رَجَعَ فَقَالَ هَذَا أَبَيٌ فَقَالَ أَبَيٌ يَا عُمَرُ لا تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مَا اللَّهِ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَر بِهَذِهِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَر بِهَذِهِ الْقَصَّةِ قَالَ فِيهِ فَانْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخَفِي عَلَيَ هَذَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلْهَانِي السَّفْقُ بِالأسُواقِ وَلَكِنْ سَلَمْ مَا شِئْتَ وَلا تَسْتَأْذِنْ.

٩١٨٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَخْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ حَدَّثَنَا هِ هِ الْقَصَةِ هِ شَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقَصَةِ قَالَ: فَقَالَ عَمْرُ لابي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم شَدِيدٌ.

١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لأبي مُوسَى

بعد أن شهد أبو سعيد.

۱۸۲ ٥ - «ألهاني » أي شغلني «الصفق» أي البيع والتجارة، « فره » أي اتركه على حاله ، «واتبعه سعد» أي أدركه ولحقه ، ولكن من ركنه أي ولكن يجيء من ركن الباب.

أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَهِمْكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ.

٥١٨٥ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَبُو مَرْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْمَعْنَى قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثُنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثُنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ قَيْس بْن سَعْد قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنزلِنَا فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرِدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا قَالَ قَيْسِ فَقُلْتُ أَلا تَأْذَنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْهُ يُكُثِرُ عَلَيْنا مِنَ السَّلام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ سَعْدُ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تُسْلِيهِمَكَ وَأَرُدُ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلام قَالَ فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغُسل فَاغْتَسَلَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانَ أَوْ وَرْسَ فَاشْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُّهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهِ اجْعَلْ صَلُواتِكَ ورَحْمَتَكَ عَلَى آل سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الانْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَأَ عَلَيْهِ

ya di di Mindian ing manggalan di Manggalan na kabana na kabana na kabana na kabana na kabana na kabana na kab Manggalang kabanagka na kabanag na kabana na kaban بِقَطِيفَة فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اصْحَبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ فَأَبَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ قَالَ هِشَامٌ أَبُو مَرُوانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ فَانْصَرَفْتُ قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةً عَنِ الأوْزَاعِيُ ابْن رَرَارَةً قَالَ أَبُو دَاوِد رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةً عَنِ الأوْزَاعِيُ مُرْسَلا وَلَمْ يَذْكُرًا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ.

ابْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَةً ابْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ يَلْقَاءِ وَجُهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَعِلْدٍ سُتُورٌ.

# [باب الرجاء يستأذي بالدق]

١٨٧ ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ أَبِيهِ فَدَقَقْتُ

#### [[باب الرباء يستأذي بالدق]]

۱۸۷ ه - «أنا أنا» كرره تأكيداً وهو الذي يفهم منه الإنكار عرف، وإنما كرهه ؛ لأن السؤال للاستكشاف ودفع الإبهام ولا يحصل ذلك بمجرد أنا إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه ، نعم قد يحصل التعين بمعرفة الصوت لكن ذاك مخصوص

الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُرهَهُ.

ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي الْمَقَابِرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لَي أَمْسِكِ الْبَابَ فَصُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوِد يَعْنِى حَدِيثَ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَ الْبَابِ.

# باب في الرجاء يدعى أيكون خامي إخنه

٥١٨٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَسُولُ الرَّجُل

بأهل البيت ولا يعم غيرهم عادة.

#### [باب في الرجاء يدعي أيعوى خامي إذنه]

٥١٨٩ - وإذنه ، إذ لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع رسوله ، نعم لو استأذن احتياطًا كان حسنًا ، سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال بل يدخل فيه النساء أحيانًا ، وقد أرسل على أبا هريرة إلى أصحاب الصفة فجاءوا فاستأذنوا فدخلوا والله تعالى أعلم .

وقال البيهقي في سننه: هذا عندي والله تعمالي أعلم إذا لم يكن في الدار خرمة، فإذا كان فيه حرمة، فلابد من الاستئذان بعد نزول اخجاب (١) اهر. ذكره

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٩٦، ٩٧).

إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ.

قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَادَةَ عَنْ أَبِي طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ قَالَ أَبُو عَلِئَ اللَّهُ عُنْ أَبِي رَافِع شَيْئًا. اللَّوْلُوْيُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِع شَيْئًا.

# باب الاستندان في المورات الثلاث

ا ١٩١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبْدَةَ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالاً أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةَ الإِذْنِ وَإِنِّي لآمُرُ بَيْ عَبَاسٍ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ يَأْمُرُ بِهِ.

الحافظ السيوطي.

# [باب الاستندان في المورات الثلاث]

۱۹۱ - «لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن » الجملة الفعلية خبر مقدم ، وآية الإذن مبتدأ والمراد أنهم لا يعلمون بها ، فكأنهم لا يؤمنون بها وكأنه رضي الله عنه كان يرى أولاً ذلك ، ثم رجع عنه إلى ما سيجيء عنه في الحديث الآتي والله تعالى أعلم .

«ولا حجال ، جمع جحلة بفتحتين وهي بيت كالقبة يستر بالثياب يجعلونها للعروس.

عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا يَا ابْن عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا يَا ابْن عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللَّهِ عَزَ وَجَلَ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُم الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْ الطَّهِيرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ وَالْذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم مِنَ الطَّهِيرةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ ﴿ قَرَأَ الْقَعْنَبِيَ إِلَى لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ ﴿ قَرَأَ الْقَعْنَبِي إِلَى لَكُمْ لَيْسَ لِبُيلُوتِهِم مُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَلا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ ﴿ فَرَأَ الْقَعْنَبِي إِلَى لَيْسَ لِيكُمُ وَلا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ ﴿ فَرَأَ الْقَعْنَبِي إِلَى لَيْسَ لِيكُمُ وَلا عَلَيْهِم مُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَاقُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا الْمَعْرِينَ يُحِبُ السَّتُ وَوَلا عَلَيْهُ وَكُولًا وَالْوَلَدُ أَوْ لَا عَلَيْهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالاسْتِعْذَانَ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ وَمَا عَلَى السَّتُورِ وَالْحَيْرِ فَلَمْ أَوْلُولَا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ قَالَ أَبُو وَالوَ لَكُ الْعَوْرَاتِ عَلَيْكُمُ عُمُولًا اللَّهُ عِلْلِه السَّيْمِ وَلَا عَلَى الْمَدِيثَ عَبَيْدِ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَعَطَاء ويُفْسِدُ هَذَا الْحَدِيثَ .

# باب في إفتناء السلام

٩٣ ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ

#### [باب في إفنناء السلام]

٥١٩٣ م و الإيدخلون الجنة ، هكذا في نسختنا بحذف نون الإعراب للمجانسة والازدواج ثم الكلام محمول على المبالغة في الحث على التجانب وإفشاء السلام، أو المراد لا تستحقون دخول الجنة أولاً «حتى تؤمنوا» إيمانًا كاملاً «ولا تؤمنون» ذلك الإيمان «حتى تحابوا» بفتح التاء، وأصله تتحابوا أي يحب بعضكم

أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَسُدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلا أَدُلُكُمْ عَلَى أَمْرِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ.

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ عَرَفْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلامَ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ

بعضًا، وأما حمل دحتى تؤمنوا، على أصل الإيمان وحمل دولا تؤمنوا، على كماله فيأباه أن الكلام على هيئة الأشكال المنطقية، والظاهر أنه قصد به البرهان، وهذا التأويل يخل به لإخلاله بتكرار الحد الأوسط، فليتأمل والله تعالى أعلم.

وأفشوا السلام، من الإفشاء أي أظهروه، والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنة، قال النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن إتيانًا بالسنة، ذكره السيوطي (١).

قلت: ظاهره حمل الإفساء على رفع الصوت به، والأقرب حمله عل الإكثار والله تعالى أعلم.

198 م وأي الإسلام، أي أي خصال الإسلام وأفعاله خير؟! ، «تطعم الطعام» في موضع إطعام، «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قال النووي: معناه تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف، وفي ذلك

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي (ص٣١٣) ط. الدار المصرية اللبنانية.

وَمَنْ لَمْ تَعْرِفٌ.

# باب محيف السلام ؟

919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أُخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ عَوْفِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلامُ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَ عَلَيْه فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدً عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدً عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلاَةُ وَنَ

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مُويْدِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَظُنَّ الْمَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنَ أَنِي سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنَ أَنِي سَمِعْتُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ أَنْسِعِنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونَ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونَ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لِللّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَالَ أَنْ مُعْولًا فَالَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللّهُ وَهُ مَعْفِرَتُهُ وَاللّهُ مُعَلِيلًا مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو شعار الأمة (١). [باب مكيف السلام ؟]

٥١٩٥ - «عشر» أمثال السلام على قاعدة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما من زاد الرحمة فله عشر للسلام وعشر للرحمة فصار الذي له عشرين.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ١١٢١٠).

# بايد في فضل من بدأ بالسلام

١٩٧٥ مَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ الذَّهْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْحِمْصِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ.

## باب من أولى بالسلام ؟

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 يُسلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرِ.

#### [بارج في فضل من بدأ بالسلام]

١٩٧ ٥ - ١٩ أولى الناس بالله أي أقربهم إليه تعالى وأكثرهم ثوابًا في هذا العمل فقط لا مطلقًا ، ويحتمل أن معنى بدأ من يعتاد البداية ولا يوفق لها على الدوام إلا من كان أولى الناس بالله تعالى والله تعالى أعلم .

#### [بالم من أولى بالسلام ؟]

٥١٩٨ - ويسلم الصغير على الكبير ، خبر بمعنى الأمر قالوا هذا إذا تلاقى اثنان ، أما الوارد ، فيبدأ بالسلام سواء كان كبيراً أو صغيراً ، قيل : يبدأ الصغير لأجل حق الكبير ؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له ، والقليل لأجل حق الكثير ؛ لأن حقهم أعظم .

«والمار» لشبهه بالداخل على أهل المنزل، «والراكب» لئلا يتكبر بركوبه في رجع إلى التواضع، وقال ابن العربي: حاصل ما في الحديث أن المفضول يبدأ الفاضل والله تعالى أعلم.

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِي أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ قَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي زِيَادٌ أَنَّ قَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى أَلَه مَنْ فَرَعَرَ الْحَدِيث.

# باب في الرجاء يفارق الرجاء ثم يلقاه أيسلم عليه ؟

• ٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ إِذَا لَقِي أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ خِجَرٌ ثُمَّ لَقِيهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ مُعَاوِيَةُ وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيهُ فَلْيُسَلِمْ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ مُعَاوِيَةُ وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ بُخْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه بَخْت عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

١٠١٥ - حَدُّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدُّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدُّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيَدُ خُلُ عُمَرُ.
عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيَدُ خُلُ عُمَرُ.

٥٢٠١ - «السلام عليكم» أي أهل البيت، ويحتمل أنه جمع تعظيمًا كما جوزه بعضهم والأظهر أن التعظيم بالجمع مخصوص بصيغة المتكلم ولا يجري في الخطاب وغيره في اللغة القديمة والله تعالى أعلم.

# باب في السلام على الصبيان

٢ • ٢ • ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ
 عُنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غِلْمَانَ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
 يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

٣٠٠٥ - حَذَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عُلامٌ فِي الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلٌ جِدَارِ فِي الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلٌ جِدَارٍ أَوْ قَالَ إِلَى جَدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ.

# باب في السلام غلى النساء

٩٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً يَزِيدَ مَرَّ أَبِي حُسَيْنٍ مِسَمِعَةً مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرَتُهُ أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ مَرَّ أَبِي

#### [الب في السلام على الصبيان]

٥٢٠٢ . وفسلم عليهم، قيل في السلام عليهم تدريبهم على آداب الشريعة ، وطرح رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب.

الحلمي: كان النبي على يسلم للعصمة وكأن مؤمونًا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة، فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. اه.

فالحاصل أن سلام الرجل عليهن جائز في نفسه بل مسنون لكن بشرط السلامة، فإنه ظن بها وإلا تعين الترك.

# عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُورَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. بالله في السلام على أهل الخمة

و ٢٠٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمُرُونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمُرُونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا نَصَارَى فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ فَيُسلِّمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ وَسُلَّمَ قَالَ لا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطُرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ.

٩ ٠ ٠ ٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ

#### [المنا الخمة المناه الم

الرواية في الجواب بالواو وحذفها لرد قولهم، لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين، الرواية في الجواب بالواو وحذفها لرد قولهم، لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين، فينبغي للمؤمنين رد ذلك الدعاء عليهم، وأما الواو وفإما استينافية ذكرت تشبيها بالجواب، والمقصود هو الرد وإما للعطف، والمراد الإخبار بأن الموت مشترك بين الكل غير مخصوص بأحد، فهو رد بوجه آخر وهو إرادوا بهذا الدعاء إلحاق ضرر مع أنهم مخطئون في هذا الاعتقاد لعموم الموت للكل ولا ضرر بمثله والله تعالى أعلم.

فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ وَرَوَاهُ اللَّهِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمْ.

٧٠ ٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوق أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوِد وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَلَيْشَةَ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِي الْعِفَارِيَ.
 عَائِشَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيُ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِي الْعِفَارِيَ.

# باب في السلام إذا قام من المثلس

الْمُفَطّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بِنُ أَبِي سَعِيدِ الْمُفَطّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمُفَطّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَلِمْ فَلِيسَالُمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِمْ فَلَيْسَلِمْ فَلِيسَالُمْ فَالْمُسَلِمْ الْأُولَى بِأَحَقً مِنَ الآخِرَةِ.

# باب مجراهية أن يقوله ، غليم السلام

٩ . ٧ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ عَنْ

وقال الخطابي: رواية سفيان بن عيينة بحذف الواو، وقال وهو الصواب (١)، لكن قد عرفت توجيه الواو أيضًا ، فلا وجه لرده بعد ثبوتها من حيث الرواية، «فقلت: عليك السلام» إلخ، قد مضى هذا الحديث عن قريب.

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ١٥٤).

أَبِي غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي جُرَيِّ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.

### بالب ما ذاء في رح الواحد عن الإماعة

• ٢١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُفَضَلِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُفَضَلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّه عنهم قَالَ أَبو دَاوِد عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّه عنهم قَالَ أَبو دَاوِد رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسلِم أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسلِم أَحَدُهُمْ وَيُحْزِئُ عَنِ الْجُلُوس أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ .

# باب في المصافئة

١ ٩ ١ ٥ - حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحا وَحَمِدًا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا.

١ ٢ ٩ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْجُلْحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### [باب في المسافتة]

هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد.

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتُصَافَحَان إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقًا.

٣١١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنس ابْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ.

### باب في المعانقة

#### [بأب في المعانقة]

٥٣١٤ - (عن أيوب بن بشير) (١) بالتصغير، «فكانت تلك» أي تلك الفعلة وهي الالتزام أجود الالتزامات أو أجود من المصافحة، وتكرير (أجود) للتأكيد والتقرير، وعلم من هذا جواز المعانقة في غير حالة القدوم، «إظهارًا لشدة» المحبة والعناية

<sup>(</sup>۱) قال عنه ابن حجر: البصري، قاضي فلسطين، ومات سنة تسع وعشرين وماثة وله حسس وسبعون سنة. انظر: تقريب التهذيب (۱/ ۸۸، ۸۹).

### باب الما تجاءا في القيام

٥٢١٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيُ أَنَ أَهْلَ قُرَيْظَةَ لَمَا نَزُلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْد أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَاءَ عَلَى حَمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى حَيْرِكُمْ فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

٥٢١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ

#### اباب الما كاعا في القيارا

٥٢١٥ - دعلى حمار أقمر ، أي أبيض .

مشروعية القيام، قال مسيدكم، احتج به المصنف والبخاري ومسلم على مشروعية القيام، قال مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصح من هذا، ونازعه فيه طائفة منهم ابن الحاج بأنه على أعلم مبالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار؛ لكونه كان مريضًا كما في يعض الروايات؛ ففي مسند أحمد زيادة «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» (۱) قال: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما خص به الأنصار، فإن الأصل في أفعال القرب التعميم، وقال التور بشتي: معنى: (قوموا إلى سيدكم) أي إلى إعانته وإنزاله عن دابته، ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم، وقيل: بل معنى (قوموا إليه) أي قوموا وامشوا إليه تلقيًا وإكرامًا، كما يدل عليه اسم سيدكم؛ ذكره السيوطي، وللناس كلام إليه تلقيًا وإكرامًا، كما يدل عليه اسم سيدكم؛ ذكره السيوطي، وللناس كلام

<sup>(</sup>۱) أحمد في مسنده (٦/ ١٤٢).

بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ.

آخْبَرنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ عَائِشَةً أَخْبَرنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةً بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ عِنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًّا وَدَلًا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلامًا وَلَمْ يَذُكُو الْحَسَنُ كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًّا وَدَلًا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلامًا وَلَمْ يَذُكُو الْحَسَنُ كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًّا وَدَلًا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَلامًا وَلَمْ يَذُكُو الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهَدْيَ وَالدَّلَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ فَاطِمَة كَرَمَّ اللّهُ وَبُهَ هَا لَكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ فَاطِمَة كَرَمَّ اللّهُ وَمُعْهَا كَانَت إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَاخَذَ بِيدِهَا وَقَبَلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فِي مَجْلِسِها.

كثير في هذه المسألة، وعلى هذا الحديث والأقرب أن تركه أولى وأحرى إن تيسر بلا إفضاء إلى إيذاء وخصومة والله تعالى أعلم.

الحال ونحو ذلك، وهذه الألفاظ متقاربة المعاني لغة، فمعناها الهيئة والطريقة وحسن فسكون، وهذه الألفاظ متقاربة المعاني لغة، فمعناها الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك، وقيل: المراد بالسمت في الحديث ما يرى على الإنسان من الخشوع والتواضع لله تعالى وبالهدى ما يتحلى به من السكينة والوقار وما يسلكه من المنهج المرضي، وبالدل حسن الخلق وحسن الحديث، «قام إليها» قام للتقبيل والإجلاس مكانه وما كان من هذا الباب كالقيام لاستقبال الغائب ونحوه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في القيام المتعارف بين الناس بأن يقوم في محله حتى يجلس، فيجلس معه أو عقبه والله تعالى أعلم.

## باب في قبلة الرباء ولده

١١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنِ أَبِي سَلَمَةً عَنَ أَبِي سَلَمَةً عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الأَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاجِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ .

٩ ٢ ١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرِنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ عُرُوةَ أَنْ عَائِشَة فَإِنَّ اللَّه قَدْ أَنْزَلَ عُدْرَكِ وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآن فَقَالَ أَبُوايَ أَبْوَايَ قُومِي فَقَبْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَحْمَدُ اللَّه عَزَ وَجَلَّ لا إِيَّاكُمَا.

#### [بارب في قبله الرجاء ولده]

الكلام؛ أو موصولة، ورجح كثير منهم الرفع، وقيل في وجهه أنه أشبه بسياق شرطية أو موصولة، ورجح كثير منهم الرفع، وقيل في وجهه أنه أشبه بسياق الكلام؛ لأن المراد الرد على ذلك الرجل ويناسبه الرفع، ولو جعل شرطًا لانقطع الكلام مما قبله بعض الانقطاع؛ لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف، ولأن الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما ورد منفيًا بلم لا بلا كقوله تعالى: ﴿من لم يؤمن ﴾ (١) ، ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُب ﴾ (٢) ، والمعنى من لم يرحم خلق الله مطلقًا ويدخل فيه الأولاد دخولاً أوليًا؛ لأنهم محل الكلام أو المراد الأولاد بقرينة السياق.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : آية (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: أية (١١).

# باب في قبلة ما بين المينين

٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ أَجْلَحِ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

### بأب في هبلة الذي

٥٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَعْفُلْ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَصْرَةَ قَبَّلَ خَدُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ عَلَيْهِمَا السَلام.

٥٢٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ أُوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أُوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةً قَدْ أَصَابَتُهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ اَنْتُ يَا بُنيَّةُ وَقَبَلَ خَدَّهَا.

### باب في قبلة اليد

٣ ٢ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَةً قَالَ: فَدَنَوْنَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلْنَا يَدَهُ.

### باب في قبلة البسد

ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدَّثُ الْمَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدَّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي فَقَالَ اصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا ولَيْسَ عَلَيَّ خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي فَقَالَ اصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا ولَيْسَ عَلَيً فَمِيصٍ فَرَفَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ

#### اباب في قبلة البسدا

(۱) بلفظ التصغير فيهما، رجل من الأنصار، المحرة (زجره) على البدلية ورفعه على أنه خبر محذوف، بينما هو أسيد، وهذا هو ظاهر سوق هذا اللفظ، وكان فيه مزاح بضم الميم هاهنا وهو بالضم اسم وبالكسر مصدر مازحه، والجملة حال من ضمير يحدث، "بينما يضحكهم، بدل من الأول أي يحدث القوم ليضحكهم، وأصبرني، بفتح الهمزة من الإصبار أي مكني من نفسك لأقتص، واصطبر، صيغة أمر أي اقتص مني عن قميصه تعدية الرفع بعن لتضمين معنى الكشف.

«فاحتضنه» أي فاعتنقه وأخذه في حضنه وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وفيه إشعار بإباحة المزاح إذا لم يكن فيه محذور شرعًا وباستماعه، «يقسبل كشحه» بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة، «ورجله» فيه دلالة على جواز تقبيل الرجل أيضًا، وقد منعه بعض علمائنا الحنفية، فلعلهم يحملون الحديث

<sup>(</sup>۱) قال عنه ابن حجر: أنصاري، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين. تقريب التهذيب (۱) مال ۸۷۸).

كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

وَ ١٢٥ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنُ الطَّبَاعِ حَدَثَنَا مَطَرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْنَقُ حَدَّقَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعِ عَنْ جِدْهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنًا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَا جِلِنَا فَنُقَبّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ قَالَ وَانْتَظَرِ الْمُنْذِرُ الأَشَعِ حَتَّى أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فِيكَ عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فِيكَ عَيْبَتَهُ فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنْ فِيكَ عَيْبَتَهُ فَلَيْسٍ ثَوْبَيْهِ مُا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَتَحَلَقُ بِهِمَا أَمِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ الْذِي جَبَلَنِي عَلَى عَلَيْهِمَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب في الرجاء يقواء . جملني الله فداحك

٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنْ وَهُبٍ عَنْ أَبِي صَلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ أَبِي ذَرً قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٌ فَقُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا فِدَاوُكَ.

على الخصوص «أي عسينه» بفتح عين مهملة ثم مثناة تحتية ساكنة ثم موحدة مفتوحة ، «مستودع الثياب خلتين» بفتح خاء معجمة وتشديد لام أي خصلتين.

٥٢٢٥ ـ «الأناة» على وزن الفتاة، وقال السيوطي: بفتح الهمزة مقصور وهي التأني في الأمور وترك التعجل.

# باب في الرجاء يقوله : أنعم الله بعد غينا

وَ ٢٢٧ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنَ قَتَادَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الإسلامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَك . يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَك .

باب في الرجاء يقول للرجاء ، عضام الله

٥٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ

### [باب في الرجاء يقواء ، أنعم الله بعد غينا]

٥٢٢٧ - «أنعم الله بك عينًا ، في القاموس معناه أقر عين من تحبه بك ، أو أقر عين من تحبه بك ، أو أقر عينك بمن تحبه . اهـ .

«وأنعم صباحًا» صيغة أمر من أنعم إذا دخل في النعيم، وصباحًا، نصب على التمييز أي ليدخل في النعيم صباحك، وهو دعاء له والله تعالى أعلم.

ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك، كأنه زعم أنه بناء النهي على إبهام لفظ العين الموهم لإضافتها إليه تعالى علواً كبيراً، ففرق بينه وبين ما إذا أضفت العين إلى المخاطب، والظاهر أن مبنى النهي على أنه من تحية الجاهلية إلا أن يقال بنى النهي على ذلك، لكن كان المشهور عند أهل الجاهلية أنعم الله بك علينا، فإذا تغير عن ذلك بقي له حكم تحية الجاهلية والله تعالى أعلم.

اباب في الرجاء يقوله للرجاء . عفظم الله

٥٢٢٨ - «فعطشوا » من باب سمع .

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَعَطِشُوا فَانْطَلَقَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفظْتَ بِه نَبِيَّهُ.

### باب في هيام الرجل للرجل

٥٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ

### اباب في قيام الرجاء للرجاء

٥٢٢٩ - «أن يمشل» كينصر أي ينتصب قيامًا مصدر من غير لفظ الفعل، أي من أحب أن يقوم بين يديه أو على رأسه أحد للتعظيم، وقيل: أي أن يقيموا بين يديه أو عن جانبيه كما يفعل بالأمراء في مجالسهم وهو زي الأعاجم تكبرًا وإذلالاً للناس، وعلى هذا فلعل معاوية كره القيام له خوفًا من التشبه بهذا القيام بين يدي الشخص المنهي عنه والله تعالى أعلم.

قال الطبري: هذا الخبر إنما فيه النهي عن السرور لمن يقام له بذلك لا نهي من يقوم له إكرامًا.

قلت: لكن اعتيادهم القيام للإكرام يترتب عليه عادة محبة الناس لذلك وسرورهم به، فإن الإكرام محبوب طبعًا، فما وضعوه طريقًا إليه يصير محبوبًا، فإذا جاء النهي عنه فالوجه تركه رأسًا لئلا يصير محبوبًا وهو منهى عنه.

وقال ابن قتيبة: معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما تقوم بين يدي ملوك الأعاجم وليس المراد نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه. وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِ عَامِرِ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبًّ أَنْ يَمْتُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

• ٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَدَبِّسِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنًا عَلَى أَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنًا عَلَى

قال السيوطي: ورجح النووي مقالة الطبري فقال: هو الأصح والأولى، بل الذي لا حاجة إلى سواه أن معناه نهي المكلف أن يحب قيام الناس له، وقال: وليس له فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه، قال والمنهي عنه محبة القيام، فلو لم يخطر بباله فقاموا له فلا لوم عليه، وإن أحب ارتكب التحريم؛ سواء قاموا أم لم يقوموا.

قلت: وقد عرفت أن جعل القيام عادة يستلزم محبة القيام المنهي عنها، فينبغي أن يكون منهيًا عنه، وقدح ابن القيم في كلام ابن قتيبة بأن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك؛ لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج، فقاموا له تعظيمًا، وأن ذلك لا يقال له القيام للرجل، وإنما هو على رأس الرجل أو عند الرجل.

قلت: وقد عرفت جوابه بما سبق منا على أنه لا حجة في فهم معاوية، ثم هذا لا يراد وارد على ما ذكره الطبري أيضًا، فليتأمل والله تعالى أعلم.

• ٥٢٣ - ولا تقوموا ، قال الطبري: هذا الحديث ضعيف مضطرب السند فيه

عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. باب في الرجاء يقواء : فلان يقرند السلام

الم ٢٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ غَالِب قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي لِجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي قَالَ بَعْنَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ فَأَقْرِثُهُ السَّلامُ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلامُ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلامُ .

٥٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زُكَرِيًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَلامَ فَقَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلامَ فَقَالَتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

باب في الرجاء يناحي الرجاء فيقواء . لبيع

٣٣٣ ٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ

من لا يعرف.

# اباب في الرجاء يقوله ، فلان يقرنك السلاما

٥٢٣١ ـ «عليك وعلى أبيك السلام» هذا يدل على أنه يرد على الحامل أيضًا، وحديث عائشة الآتي يدل على جواز الاقتصار على الأصل، فيؤخذ من مجموع الحديثين أن الأول مندوب والثاني جائز والله تعالى أعلم.

# اباب في الرجاء ينادي الرجل فيقول ، لبيمك

٥٢٣٣ - «قائظ» تفسيره ما بعده من قاظ يومنا أي اشتد حره ، «الأمتي» بفتح

عَنْ أَبِي هَمَّام عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيَ قَالَ شَهِدْتُ مَع رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم حُنَيْنًا فَسِرْنَا فِي يَوْم قَائِظ شَدِيدِ الْحر فَنَرَلُنَا تَحْتَ ظِلَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَأَمْتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَنَرُلُنَا تَحْتَ ظِلَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَأَمْتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ الرَّوَاحُ قَالَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ يَا عَلَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا عِلْكُ فَلَالُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا بِلال فَمْ فَشَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلّهُ ظِلّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا بِلال فَمْ فَشَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلّهُ ظِلّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا بِلال فَمْ فَشَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرةٍ كَأَنَّ ظِلّهُ ظِل طَائِرٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِلللّهُ فَمْ فَشَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرةٍ كَأَنَّ ظِلّهُ ظِل طَائِرٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِيلًا لَهُ مَلْكُم وَاللّهُ فَيْ اللّهُ مِنْ لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ أَسْرٌ فِيلًا لَا مَن لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ أَسُر فَي الْفَرَسَ فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَقْتَاهُ مِن لِيفٍ لَيْسَ فِيهِ أَسْرُ وَلَا بَطَرٌ فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوِد أَبُو عَبْدِ الرّحْمَن اللّهُ هُولِ عَبْدِ اللّهُ عَلَى الْمُ وَلَا الْمَعْدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوِد أَبُو عَبْدِ المَا الْحَدِيثُ وَهُو حَدِيثٌ نَبِيلًا فَي اللّهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُ وَحَدِيثٌ نَبِيلًا فَي اللّهُ عَلَا الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُقَالُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُوا اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# الم عنه الرجاء يقول الرجاء ، أضعم الله سنع

الطُّيَالِسِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطُّيَالِسِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِيسَى أَصْبَطُ قَالَ حَدُّثُنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِي الطُّيَالِسِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِيسَى أَصْبَطُ قَالَ حَدُّثُنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِي يَعْنِي السُّلَمِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ يَعْنِي السُّلَمِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ كِنَانَة بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ ضَعْدِي السَّلَمِي وَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر أَوْ عُمَرُ أَصْحَكَ اللَّهُ مَنَاقَ الْحَدِيثَ.

[بالب في الرجل يقول للرجل ، أضدي الله سند] معدد الله سندي الله سنك ، أي أدام الله فرحك وسرورك .

لام وسكون همزة.

### باب الما باعا في البناء

وَمَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْرُو قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم السّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَسَلّم وَسَلَم وَسَلّم وَسَلْم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسَلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلّم وَسُلْم وَسُلْمُ وَسُلْم وَالْمَالُم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَاللّم وَسُلْم وَاللّم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَاللّم وَسُلْمُ وَسُلْم وَسُلْم

٩٣٦ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادٌ الْمعْنَى قَالا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِحُ خُصًّا لَنَا وَهَى فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا خُصٌّ لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى الأَمْرَ إِلا أَعْجَلَ مِنْ ذَكُكَ. وَسَلَّمَ مَا أَرَى الأَمْرَ إِلا أَعْجَلَ مِنْ ذَكِكَ.

### الله الما تاعا في الله

٥٢٣٥ - وأسرع من ذلك ، أي ينبغي للعاقل أن يرى أسرع من ذلك بحيث يشتغل بالتهيؤ له ويغفل عما سواه إذًا ؛ لأجل لا يدري فقد يشتغل الإنسان بشيء ثم لا ينتفع به أصلاً ، وليس المراد إخباره بأن موتك قريب والله تعالى أعلم .

٥٢٣٦ ـ ونعالج ، أي نصلح .

«خصًّا» بضم خاء معجمة وتشديد صاد أي بيتًا من قصب، «وهي» من وهي الحائط يهي، إذا ضعف وهم بالسقوط، «ما أرى الأمر» أي على وجه الاحتمال، فلا ينبغي للعاقل إلا الاشتغال بما ينفعه على كل حال.

٥٢٣٧ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا عُشْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأسَدِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُسْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلان رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ مُسْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلان رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلُهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ وَسَلَّمَ يُسلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قَبَلَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَلَ قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَتَكَ قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبْسِهِ فَقَالَ وَاللَّهُ إِنِّي لأَنْكِرُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَتِكَ قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبْتِهِ فَهَدَمُهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمَ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا لا إِلاَ مَا لا يَعْنِى مَا لا بُدَّ مِنْهُ.

### باب (فع) إتفاذ الغرف

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ مُطَرُفِ الرُّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ

٥٢٣٧ - «الأنكر رسول الله عَلَى أي أنكر ما قلته معي والا أحب تلك المعاملة منه، بل أحب أن يعاملني بالجميل، «إلا مالا» قال الحافظ أبو الفضل العراقي في تخريج الإحياء والحافظ ابن حجر في فتح الباري: البد منه.

قلت: وكذا وقع تفسيره في بعض نسخ أبي داود.

### (بأب (فق) إتفاذ المرف)

٥٢٣٨ - «إلى عُلية» بضم العين وكسرها وكسر اللام وبالتحتية المشددة هي

إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيُ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَ صَلَى اللَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ فَارْتَقَى بِنَا إِلَى عِلْيَةٍ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ.

# باب في قطع السدر

٥٢٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُتْمَانَ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ وَسُلَمَ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سَمِيلَ أَبُو دَاود عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هذَا الْحَدِيثِ

الغرفة، والجمع: علالي بياء مشددة ومن حجزته، بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي معجمة في الأصل موضع شد الإزار ثم قيل للإزار.

### [بأب في قطع السدر]

وعن المصنف في معناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثًا وظلمًا وعن المصنف في معناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثًا وظلمًا بغير حق يكون له فيها ، وصوب الله رأسه ، أي نكسه ، وقيل: المراد سدرة مكة ؛ لأنها حرام ، أو سدرة المدينة ليستريح بها من يهاجر إليها أو لكونها حرمًا ، واستدل الشافعي على أنه لا بأس بقطع السدر بحديث: «اغسلوه بماء وسدر»،

 <sup>(</sup>١) قال الهيشمي في الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وقال: رجاله ثقات. انظر: الزوائد للهيثمي (٣/ ٢٨٧).

مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلاة يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بِغَيْر حَقَّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبِ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

• ٢٤٠ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تُقِيفٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ.

حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السَّدْرِ وَهُو حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السَّدْرِ وَهُو مُسْتَئِدٌ إِلَى قَصْرٍ عُرُوةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ مُسْتَئِدٌ إِلَى قَصْرٍ عُرُوةَ فَقَالَ أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ مُسْتَئِدٌ إِلَى قَصْرٍ عُرُوةَ فَقَالَ أَتْرَى هَذِهِ وَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِي سِدْرٍ عُرْوَةَ كَانَ عُرُوة يُقَطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ هِي اللهَ عَرْوَة عَالَ هَيْ اللّهَ عَرْوَة عَلْمَ هُيْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

«وبضعته أهله»(١) بضم الباء هو الجماع، «أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأتسم، أي فمن وضعها في محلها صار بذلك مجتنبًا عن الوضع في غير المحل الذي هو إثم، والاحتراز عن الإثم طاعة يثاب عليها المرء فما به يحصل ذاك الاحتراز يكون سببًا للأجر، ففيه تنبيه على أن الأجر ليس لقضاء الشهوة، وإنما هو يتضمنه من الاحتراز عن الإثم، وعلى هذا فليس الحديث من باب القياس، وجعله النووي من باب قياس العكس وقال: اختلف فيه الأصوليون، والحديث حجة لمن عمل به والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجنائز (۱۲۲٦)، ومسلم في الجنائز (۹۳۹)، والنسائي في المناسك (٥/ ١٤٤، ١٩٥)، والبخاري في الجنائز (۹۳۹)، وابن ماجه في المناسك (۸۶/ ۳)، وأحمد (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والبيهتي في السنن الكبرى (٣/ ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩١، ٤٠٤، ٥/ ٥٣، ٥٤، ٦٤، ٥/ ٥٠)، وصححه ابن حبان (٦/ ١٠٩) حديث رقم (٣٩٤٨).

يَا عِرَاقِيُّ جِعْتَنِي بِبِدْعَة قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِن قَبَلَكُم مَمْعَتُ مِنْ يَقُولُ بِمَكَة لَعَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ فَطَعَ السَّدُرَ ثَمَ سَاقَ مَعْنَاهُ.

# باب في إماكة الأذي اغن الطريقا

المَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِي اللَّهِ الْمُرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِي بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الإِنْسَان ثَلاثُ مِائَةٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الإِنْسَان ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِيَّونَ مَفْصِل مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَن وَسِيَّونَ مَفْصِل مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدُفْنِهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِيهِ عَن الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكُعْتَا الطَّحَى تُجْزِئُكَ.

٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَادٍ بِنْ عَبَّادٍ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُو أَتَمُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرًّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصبِحُ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرًّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصبِحُ عَلَى كُلُ سُلامَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيسَمُهُ عَلَى مَنْ لَقِي صَدَقَةٌ وَأَمْسِرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مِنَا لَهُ مَنْ لَقِي شَهُوةً وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ وَالْمَا اللَّهِ يَأْتِي شَهُوةً وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ وَالْمَا اللَّهِ يَأْتِي شَهُوةً وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِي شَهُوةً وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ

#### [باب فغ إماطة الأخرة (عن الطريق)]

٥٢٤٣ ـ «ويجزي من ذلك» أي يكفي من أجزأ مهموز الآخر أو جزئي.

قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَصَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْثُمُ قَالَ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى قَالَ أَبو دَاود لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ.

عُهُ اللهُ عَنْ وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ أَبِي ذَرَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي ذَرَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَدَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسُطِهِ.

٥ ٢ ٤ ٥ - حدُثْنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ عُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا كَانَ فَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

## باب في إكماء النار باللياء

٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رِوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ.

٥٢٤٥ - «فسأدخله الجنة» إما بأن وفقه في الدنيا بسببه للإيمان وصالح الأعمال، وإما أنه كان مؤمنا، قيل: إلا أنه ما عمل خيرًا سوى الإيمان، فجعل الله تعالى هذا العمل سببًا لمغفرة ما عليه من الآثام بسبب ترك الطاعات والله تعالى أعلم.

٥٧٤٧ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكُ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَة حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكُ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأُرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَإَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَي رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَإِلَّقَتْهَا بَيْنَ يَدَي رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ عَلَى الْخُمْرَةِ التِّي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَالْمَعْنَ يَدُلُ مِنْ الشَّيْطَانَ يَدُلُ مِنْ المَّالَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فِتُحْرَقَكُمْ.

### باب في قتله الايات

َ ٣٤٨ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَالَمْنَاهُنَ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْعًا مِنْهُنَّ خِيفَةً قَلَيْسَ مِنَا.

٥ ٢ ٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ السُّكَّرِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْن يُوسُفَ

### [باب في إكفاء النار باللياء]

٥٢٤٧ - «على الخمرة» بضم فسكون أي السجادة «ما سالمناهن» أي ما صالحنا الحياة منذ حاربناهن، كأن المراد ما شرع الله تعالى محبتهن لنا أو ما نسخ عداوتهن منذ شرع لنا ذلك فأمرنا بقتلهن، أو ما أزال عداوتهن عن قلوبنا والله تعالى أعلم.

ثم لعل المراد ما لا تظهر فيه علامة أن يكون حبًا والله تعالى أعلم.

#### [باب في قتله الايات]

٥٢٤٩ ـ «خاف ثأرهن ، بفتح ثاء وسكون همزة أي حقدهن وانتقامهن ، من

عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنْى.

• ٥ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنَا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبْسَى بْنُ مُسلّمٍ قَالَ: شَالِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَة طَلَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَة طَلَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَة طَلَبِهِنَ فَلَيْسَ مِنَا مَا سَالْمُنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ.

الطَّحَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ عَنْ مُوسَى الطَّحَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكُنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيها قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكُنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيها قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصَّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم بِقَتْلِهِنَ.

٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُسندَّدٌ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيِّن وَالأَبْتُر

هذه الجنان، بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان يعني الحيات الصغار، وقيل: هي الدقيقة الخفيفة، وقيل: هي الدقيقة الخفيفة،

٥٢٥٢ - «اقتلوا اخيات» قال القرطبي: الأمر في ذلك للإرشاد (١) ، نعم

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٦٨) ط. الشعب.

فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَةٍ وَجَدَمَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

٣٥٢٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ عَنْ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النَّسَاء.

٥٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

ماكان منها محقق الضرر وجب دفعه ووذو الطفيتين، تثنية طفية بضم الهملة وسكون الفاء وبالتحتية، والمراد بهما الخطان الأبيضان، قال ابن عبد البر: إن من جنس الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.

٥٢٥٣ ـ والأبشر، من الحيات القصير الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات زرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، ويلتمسان البصر، أي يخطفانه ويطلبانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصد أن البصر باللسع، وويسقطان الحبل، بفتحتين.

٥٢٥٤ - وأبو لبابة ، (١) بضم لام وموحدتين خفيفتين صحابي مشهور ويطارد حية ، أي يطبعها ويطلبها عن ذوات البيوت ، قيل إنه عام في جميع البيوت ، وعن

<sup>(</sup>١) انظر: تقريب التهذيب (٢/ ٢٧٤).

نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي بَعْد مَا حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ حَيَّةً فِي ذَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِي إِلَى الْبَقِيعِ.

٥٢٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيَ قَالا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبُ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيَ قَالا أَخْبَرَنِي أَسُامَةُ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي مَيْتِهِ.

٥ ٢ ٥ ٦ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَبِي أَنِّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ يَعُودَانِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عَنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبٌ لَنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبُلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي عَنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبٌ لَنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبُلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْهُوامُ مِنَ الْجِنِّ فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْعًا فَلْيُحَرِّجُ

مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة الشريفة وهو المختار، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كل حال فتقتل في البراري من غير إنذار، وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشتها (١).

٥٢٥٦ والمراد والمحرج عليه من التحريج بمعنى التضييق أي ليضيق عليه ، والمراد إظهار ذلك بالقول بأن يقول لهن: أنتن في حرج وضيق إن عدتن إلينا ، وقد حمل كثير منهم ذلك القول على ما سيجيء في حديث أبي ليلى والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) الترمذي في الأحكام والفوائد (٣/ ١٤٨).

عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

٧٥٧ ٥ ـ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن عَجْلانَ عَنْ صَيْفِيٌّ أَبِي مَعِيدٍ مَوْلَى الأنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدُهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا لَكَ قُلْتُ حَيَّةٌ هَاهُنَا قَالَ فَتُرِيدُ مَاذَا قُلْتُ أَقْتُلُهَا فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمَّ لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأُحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بسبلاحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوجَدْ امْرَأْتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لا تَعْجَلْ حَتَّى تَنظُرَ مَا أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بالرُّمْح ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تُرْتَكِضُ قَالَ فَلا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ فَأَتَى قُومُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدُ صَاحِبَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْحِنُّ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذَرُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلاثِ.

٨٥٨ و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا قَالَ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

<sup>«</sup>أن تؤذونا ، أي لا تؤذونا .

٩ ٥ ٧ ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنا ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَأَتَمَ مِنْهُ قَالَ فَاذْنُوهُ ثَلِاثَةَ أَيًّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

٥٢٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِي بن هَاشِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَ نُوحٌ مِنْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَ نُوحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَ سُلَيْمَانُ أَنْ لا تُؤذُونَا فَإِنْ عُدُن الْعَهْدَ اللّهِ مَنْ فَا اللّهِ عَلَيْكُنَ سُلَيْمَانُ أَنْ لا تُؤذُونَا فَإِنْ عُدُن فَا فَاللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٣٦١ - حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلِّهَا إِلا الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قضيب فضَّة قَالَ أَبُو دَاود فَقَالَ لِي إِنْسَانٌ الْجَانُ لا يَنْعَرِجُ فِي مِشْيَتِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَانَتْ عَلامَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

# باب في قتاء الأوزاع

٢٦٢ ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ مِنْ مُحَمَّدِ مِنْ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَعْ وَسَمَّاهُ فُويْسِقًا .

٣٦٧٥ - حَبَثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيًا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرَّبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا اللّهُ وَلَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَوْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ وَلَا الْعَرْسُولُ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَوْنَى مِنَ الثَّالِيَةِ وَالْعَلَالُ الْعَلَالُهُ وَلَا الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْمُ لَا اللَّهُ الْمُعَالِقَالِهُ اللْعُلُولُولُولُ وَالْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا وَلَا اللَّهُ اللَّذَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّذَا وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِلْفَا فَاللَا اللَّهُ الْوَلَا اللَّذَا وَلَا اللْعَالِيْكُ اللَّهُ اللَّذَا وَلَا اللَّهُ اللَّذَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِقُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا الْفَالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِيَالِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

٩ ٣ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً.

#### اباب في قتله الأوزاع

٥٢٦٣ قوله: «فله كذا وكذا حسنة» كما في رواية مسلم ، كتب له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي رواية : «فسي أول ضربة سبعين حسنة» قالوا: إنما أمر بقتلها لكونها من المؤذيات فزيادة الحسنات في قتلها بالضربة الأولى للحث على المبادرة بقتلها والاعتناء به ، فإنها ربحا تفلت فيفوت قتلها ، واختلاف الروايتين في الضربة الأولى لعله بناءً على أنه أخبر أولاً بالسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة ، فأخبر الله بها ثانيًا والله تعالى أعلم .

### باب في قتله الحر

٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزِلَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلا نَمْلَةً وَاحِدَةً.

٩٦٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عُنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًا عِنْ الأَنْبِياءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتُكَ مَلْلَةً أَهْلَكُت أُمَّةً مِنَ الأَمْم تُسَبِّحُ.

٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن

#### اباب في قتله الخرا

٥٢٦٥ ـ وفلدغته نملة ، بإهمال الدال وإعجام الغين ، وفأمر بجهازه ، بفتح جيم وكسرها وهو المتاع ، وفأمر بقرية النمل ، هي مسكنها وبيتها فأحرقت ، قال النووي : هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ، وولم يعب عليه ، في القتل والإحراق بل في الزيادة على غلة واحدة ، وقوله : وفه لا نملة واحدة ، أي فهلا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرحتك ؛ لأنها الجانية وأما غيرها فليس له جناية ، وأما في شرعنا ، فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل .

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّه عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَسِيْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدُّوابُ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالْصِرُدُ.

الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُ عَنِ ابْنِ سَعْد قَالَ أَبُو دَاود وَهُو الْحَسَنُ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُ عَنِ ابْنِ سَعْد قَالَ أَبُو دَاود وَهُو الْحَسَنُ ابْنُ سَعْد عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد اللَّهِ عَنْ أَبِيه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَر فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفر فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَان فَاخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَة فَجَعَلَت تُفَرَّشُ فَجَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْل قَدْ حَرَقْنَاهَا وَسَلَم فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَة نَمْل قَدْ حَرَقْنَاهَا وَسَلَم فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَة نَمْل قَدْ حَرَقْنَاهَا وَسَلَم فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِولَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَة نَمْل قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدْب بِالنَّارِ إِلا رَبُ

# باب في قتله الضفدغ

٩٣٦٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا

٥٢٦٨ . قوله: وحمرة عضم الحاء وتشديد الميم المفتوحة وقد تخفف طائر صغير كالعصفور ، وفجعلت تعرش عالعين المهملة من التعريش وهو أن ترتفع ، وتظلل بجناحها على من تحتها ، يقال عرش الطائر إذا رفرف ، بأن يرخي جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط ولا يسقط ، وروي وتفرش ، بالفاء من الفرش أي تبسط .

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

### باب في الثخف

و ٧٧٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ إِنَّهُ لا يَصِيدُ صَيْدًا وَلا يَنْكَأُ عَدُواً وَإِنَّمَا يَفَقَأُ الْعَيْنَ وَيَكُسِرُ السَّنَ.

السَّنَ.

## باب الما باعا في الفتاي

الدُّمَشْقِيَ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشْقِيَ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدُّمَشْقِيَ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالا حَدَّثَنَا مَرُوانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ الْإِنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً الْوَهَابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ الْإِنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتُ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا تُنْهِكِي فَإِنَّ كَانَتُ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا تُنْهِكِي فَإِنَّ كَانَتُ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لا تُنْهِكِي فَإِنْ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَآحَبُ إِلَى الْبَعْلِ قَالَ أَبُو دَاوِد: رُوِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن

### اباب في النحف

٠٥٢٧٠ - «عن الخذف» بمعجمتين وفاء وهي رمي الحصاة أو النواة يأخذها عن بين السبابتين ويرمي بها، «ولا ينكى» من نكيت العدد أنكى نكاته إذا كثرت فيهم الجراح والقتل، «فوهفوا لذلك» وقد يهمز لغة فيه.

#### اباب الما باعا في الفتان

٥٢٧١ - «تختن» أي النساء، «لا تنهكي» أي لا تبالغي في الخفض.

عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو داود ليس هُو بِالْقَوِيِّ وَقَدَ رُوِي مُرْسَلا قَالَ أَبُو دَاود وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَعِي مُرْسَلا قَالَ أَبُو دَاود وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ

# باب في مشي النساء [مع الرجالة] في الطريق

٩٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّلِهِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسَيْدِ الأَنْصَارِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النَّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّسَاءِ اسْتَأْخِرُنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّسَاءِ اسْتَأْخِرُنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُهُ فَنَ الطَّرِيقَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرِاثَةُ تَلْتَصِقَ بِالْجِدَادِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

٣٧٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ صَلَّى قُتَيْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى قُتَيْبَةَ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِح الْمَدَنِيُّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمُشِي يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيَّنِ.

# اباب في مسي النساء امع الربحالاً في الطريق

٥ ٢٧٢ م أن تحفق الطريق، بسكون حاء وضم قاف أولى أي تركبن وسطها.

### باب في الرجلء يسب الدهر

مُكُنّا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبِّاحِ بْنِ سُفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالا حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْيَانُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلَبُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقلَبُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ المُسَيِّبِ مَكَانَ سَعِيدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مَكَانَ سَعِيدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللْمُعَلِّ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْ

\* \* \*

#### اباب في الرجاء يسب الحمرا

٥٢٧٤ - وأنا الدهر ، أي إن الفاعل لما يسبّ الدهر لأجله فسبه الدهر ؛ لأجل ذلك الفعل مُردي إلى سب فاعله ، وكانوا ينسبون الأفعال إلى الدهر ويسبونه لأجلها ، وليس المراد أن الدهر من أسماء الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب .

والحسد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد صاحب السعادات، وعلى آله وصحبه ذوي الكرامات، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

وكان الفراغ من كتابتها يوم الجمعة قبل صلاة العصر، للخامس والعشرين من شهر محرم الحرام سنة ١٣٢٦ ست وعشرين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، وعلى صاحبها أفضل الصلوات وأكمل التحيات وعلى آله وصحبه أجمعين

※ 杂 杂



# فمرس الجزء الاول

| الصفحة     | الموضوع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| •          | مقدمة المحقق                                  |
|            | مقدمة المؤلف                                  |
|            | غالمها جاتئ                                   |
| 10         | باب التخلي عند قضاء الحاجة                    |
| ١٨٠        | باب الرجل يتبوأ لبوله                         |
| 19         | باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء              |
|            | باب كراهية استقبال القبلة                     |
| Yo         | باب الرخصة في استقبال القبلة                  |
| Y1         | باب كيف التكشف عند الحاجة                     |
| <b>YY</b>  | باب كراهية الكلام عند الحاجة                  |
| <b>Y</b> X | باب أيرد السلام وهو يبول                      |
| Y9         | باب في الرجل يذكر الله على غير طهر            |
| <b>T</b> • | بابِ الْخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء |
| <b>T</b> • | باب الاستبراء من البول                        |
| **         | باب البول قائمًا                              |
| **         | باب الرجل يبول في الليل في الإناء يضعه عند    |
| 37         | باب المواضع التي نهي عن البول فيها            |

| الصفح |              | الموضوع                      |
|-------|--------------|------------------------------|
| 80    |              | باب البول في المستحم         |
| 47    |              | باب النهي عن البول في الححر  |
| ۳۷    | ن الخلاء     | باب ما يقول الرجل إذا خرج م  |
| 44    | في الاستبراء | باب كراهية مس الذكر باليمين  |
| 79    |              | باب الاستتار في الخلاء       |
| ٤١.   |              | باب ما ينهي عنه أن يستنجي به |
| ٤٥    |              | باب الاستنجاء بالحجارة       |
| 27    |              | باب في الاستبراء             |
| ٤٦    |              | باب الاستنجاء بالماء         |
| ٤٧    | إذا استنجى   | باب الرجل يدلك يده بالأرض    |
| ٤٨    |              | باب السواك                   |
| ٤٩    |              | باب كيف يستاك                |
| ٥٠    | <b>پره</b>   | باب في الرجل يستاك بسواك غ   |
| 01    |              | باب غسل السواك               |
| 01    |              | باب السواك من الفطرة         |
| ٥٤    |              | باب السواك لمن قام من الليل  |
| 70    |              | باب فرض الوضوء               |
| ٥٨    | ير حدث       | باب الرجل يجدد الوضوء من غ   |
| ٥٩    |              | باب ما ينجس الماء            |
| ٦.    |              | راب ما جاء في نه رم اء م     |

7

| الصفحا           | الموضوع                                     |
|------------------|---------------------------------------------|
| 77               | باب الماء لا يجنب.                          |
| 77               | باب البول في الماء الراكد                   |
| 7.8              | باب الوضوء بسؤر الكلبب                      |
| 70               | باب سؤر الهرة                               |
| <b>1</b> V<br>79 | باب الوضوء بفضل وضوء المرأة                 |
| 79               | باب النهي عن ذلك.                           |
| <b>V</b> •       | باب الوضوء بماء البحر                       |
| ٧١               | باب الوضوء بالنبيذ                          |
| ٧٣               |                                             |
| 75               |                                             |
| ٧٥               | 교회에 내가 하는 그리지 않는 그 전 등을 하는 것이 되다.           |
| ٧٦               | باب في إسباغ الوضوءباب الوضوء في آنية الصفر |
| VV               | باب التسمية على الوضوء                      |
| ٧٨               | باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها  |
| <b>V</b> 9       | باب صفة وضوء النبي ﷺ                        |
| 97               | باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا                    |
| 4٧               | باب الوضوء مرتين مرتين                      |
| 4.               | باب الوضوء مرة مرة                          |
| 99               | ماب الفرق بين المضمضة والاستنشاق            |

| الصفحة |                                       |                                         | الموضوع                   |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 99     |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب في الاستنثار          |
| 1.8    | •••••                                 |                                         | باب تخليل اللحية          |
| 1.0    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         | باب المسح على العمامة     |
| 1.1    | • • • • • • • • • •                   |                                         | باب غسل الرجلين           |
| 1.4    |                                       |                                         | باب المسح على الخفين      |
| 117    |                                       |                                         | باب التوقيت في المسح      |
| 110    |                                       |                                         | باب المسح على الجوربين    |
| 118    |                                       |                                         | باب كيف المسح             |
| 171    |                                       |                                         | باب في الانتضاح           |
| 177    |                                       |                                         | باب ما يقول الرجل إذا توض |
| 170    | •••••                                 | بوضوء واحد                              | باب الرجل يصلي الصلوات    |
| 170    | •••••                                 |                                         | باب تفريق الوضوء          |
| 177    |                                       |                                         | باب إذا شك في الحدث       |
| ۱۲۸    | 4                                     |                                         | باب الوضوء من القبلة      |
| 179    |                                       |                                         | باب الوضوء من مس الذكر .  |
| 17.    | •••••                                 |                                         | اب الرخصة في ذلك          |
| 171    |                                       |                                         | اب الوضوء من لحوم الإبل.  |
| 144    |                                       | النبئ وغسله                             | اب الوضوء من مس اللحم     |
| 371    |                                       |                                         | اب ترك الوضوء من مس المي  |
| 100    |                                       | نار                                     | اب ترك الوضوء مما مست ال  |
|        |                                       |                                         |                           |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 177    | باب التشديد في ذلكبينين          |
| 179    | باب في الوضوء من اللبنبين        |
| 18.    | باب الرخصة في ذلك                |
| 18.    | باب في الوضوء من الدم            |
| 187    | باب في الوضوء من النوم           |
| 180    | باب في الرجل يطأ الأذى برجله     |
| 187    | باب من يحدث في الصلاة            |
| 1 2 7  | باب في المذي                     |
| 101    | باب في الإكسال                   |
| 100    | باب في الجنب يعود                |
| 107    | باب الوضوء لمن أراد أن يعود      |
| 108    | باب في الجنب ينأم                |
| 108    | باب الجنب يأكل                   |
| 100    | باب من قال يتوضأ الجنب           |
| 107    | باب الجنب يؤخر الغسل             |
| 101    | باب الجنب يقرأ القرآن            |
| 109    | باب الجنب يصافح                  |
| 17.    | باب في الجنب يدخل المسجد         |
| 171    | باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس |
| 178    | باب في الرجل يجد البلة في منامه  |

| الصفح | الموضوع                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 170   | باب في المرأة ترى ما يرى الرجل                        |
| 177   | باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل                 |
| 177   | باب الغسل من الجنابة                                  |
| 148   | باب في الوضوء بعد الغسل                               |
| 1 V E | باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل                 |
| 1     | باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك               |
| 177   | باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء              |
| 144   | باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها                        |
| ١٨١   | باب في الحائض تناول من المسجد                         |
| ١٨٢   | باب في الحائض لا تقضي الصلاة                          |
| ١٨٣   | باب في إتيان الحائض                                   |
| 118   | باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع                  |
| •     | باب في المرأة تستحاض: من قال تدع الصلاة في عدة الأيام |
| ١٨٨   | التي كانت تحيضالله التي كانت تحيض                     |
| 195   | باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة          |
| 198   | باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة               |
| 7     | باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة                |
| 7.7   | باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً        |
| ۲ • ٤ | باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر                      |
| 7.7   | باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر            |

| الصفحة      | الموضوع                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| Y • 7       | باب من قال: تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر |
| 7.7         | باب من قال: تغتسل بين الأيام                   |
| Y•V         | باب من قال: توضأ لكل صلاة                      |
| ۲۰۸         | باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث            |
| Y•4         | باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر     |
| Y • 4       | باب المستحاضة يغشاها زوجها                     |
| 71.         | باب ما جاء في وقت النفساء                      |
| 717         | باب الاغتسال من الحيض                          |
|             | باب التيم                                      |
| 377         | باب التيمم في الحضر                            |
| 777         | باب الجنب يتيمم                                |
|             | باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم                 |
| 779         | باب في المجروح يتيمم                           |
| YY .        | باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي الوقت     |
| 771         | باب في الغسل يوم الجمعة                        |
| 48.         | باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة          |
| 787         | باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل                 |
| 337         | باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها      |
| <b>78</b> A | باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه         |
| 789         | باب الصلاة في شعر النساء                       |

| الصفحة     | الموضوع                                  |     |
|------------|------------------------------------------|-----|
| 7 2 9      | ، الرخصة في ذلك                          | باب |
| 70.        | ، المني يصيب الثوب                       |     |
| 701        | . بول الصبي يصيب الثوب                   |     |
| 707        | ، الأرض يصيبها البول                     |     |
| 707        | ، في طهور الأرض إذا يبست                 |     |
| 707        | ، في الأذى يصيب الذيل                    | باب |
| Y0V        | ، في الأذى يصيب النعل                    |     |
| YON        | ، الإعادة من النجاسة تكون في الثوب       | باب |
| 709        | ، البصاق يصيب الثوب                      | باب |
|            | مهتاب الصلاة                             |     |
| 777        | ، في المواقيت                            | باب |
| 779        | ، في وقت صلاة النبي يَنْ وكيف كان يصليها | باب |
| <b>YV1</b> | ، في وقت صلاة الظهر                      | باب |
| 377        | ، في وقت صلاة العصر                      | باب |
| 779        | ، في وقت صلاة المغرب                     | باب |
| ۲۸٠        | في وقت صلاة العشاء الآخرة                | باب |
| 7.4.7      | ، في وقت الصبح                           | باب |
| 3.47       | في المحافظة على وقت الصلوات              | باب |
| YAA        | إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت           | باب |
| 791        | فيمن نام عن الصلاة أو نسيها              | باب |

| الصفحة       | الموضوع                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| 799          | اب في بناء الساجد                       |
| ۲.٤          | باب اتخاذ المساجد في الدور              |
| ۲.0          | باب في السرج في المساجد                 |
| <b>**</b> 7  | باب في حصى السجد                        |
| <b>T.V</b>   | باب في كنس المسجد                       |
| <b>Υ·</b> λ  | باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال  |
| T•A          | باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد   |
| 71.          | باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد    |
| <b>T11</b>   | باب في فضل القعود في المسجد             |
| TIT.         | باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد    |
|              | باب في كراهية البزاق في المسجد          |
| 719          | باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد        |
| 44.          | باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة |
| TTT.         | باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل      |
| TTT          | باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟           |
| 270          | باب بدء الأذان                          |
| 220          | باب كيف الأذان                          |
| 227          | باب في الإقامة                          |
| <b>TTA</b> . | باب في الرجل يؤذن ويقيم أخر             |
| TE.          | باب , فع الصوت بالأذان                  |

| الصفحة      | الموضوع                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 781         | باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت              |
| 727         | باب الأذان فوق المنارة                            |
| 722         | باب المؤذن يستدير في أذانه                        |
| 720         | باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة          |
| 720         | باب ما يقول إذا سمع المؤذن                        |
| 454         | باب ما يقول إذا سمع الإقامة                       |
| P 3 T       | باب ما جاء في الدعاء عند الأذان                   |
| <b>70.</b>  | باب ما يقول عند أذان المغرب                       |
| 801         | باب أخذ الأجر على التأذين                         |
| TO 1        | باب في الأذان قبل دخول الوقت                      |
| 202         | باب الأذان للأعمى                                 |
| 202         | باب الخروج من المسجد بعد الأذان                   |
| 408         | باب في المؤذن ينتظر الإمام                        |
| 307         | باب في التثويب                                    |
| 400         | باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا |
| <b>70</b> A | باب في التشديد في ترك الجماعة                     |
| 777         | باب في فضل صلاة الجماعة                           |
| ٣٦٣         | باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة                |
| 777         | باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم           |
| ٣٦٧         | باب ما جاء في الهدى في المشي الم الصلاة           |

الصفحة

| الصفحة       |                                         | الموضوع                        |          |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 798          |                                         | إمام ينحرف بعد التسليم         | باب الإ  |
| 397          | Na sanasana katang palabahan            | مام يتطوع في مكانه             |          |
| 790          | من آخر الركعة                           | مام يحدث بعدما يرفع رأسه       |          |
| 797          |                                         | يؤمر به المأموم من اتباع الإما |          |
| 791          |                                         | شديد فيمن يرفع قبل الإمام      |          |
| 247          |                                         | من ينصرف قبل الإمام            |          |
| 444          |                                         | ماع أبواب ما يصلي فيه          |          |
| ٤٠٠          | يصلي المسترين المسترين                  | حل يعقد الثوب في قفاه ثم       | باب الر  |
| ٤٠١          | ىضە على غيرە                            | رجل يصلي في ثوب واحد به        | باب الر  |
| ٤٠١          | حل                                      | الرجل يصلي فيَّ قميص وا        | باب في   |
| ٤٠٢          |                                         | اكان الثوب ضيقًا يتزر به       | باب إذ   |
| 7.3          |                                         | ن قال يتزر به                  | باب مر   |
| ٤٠٤          |                                         | سبال في الصلاة                 | باب الإ  |
| ٤ • ٥        |                                         | ى كم تصلي المرأة؟              | باب في   |
| ٤٠٦          |                                         | رأة تصلي بغير خمار             | ياب المر |
| <b>٤•</b> ٧  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جاء في السدل في الصلاة.        | ياب ما   |
| ٤٠٨          |                                         | صلاة في شعر النساء             | باب الد  |
| <b>ξ</b> • A |                                         | حل يصلي عاقصًا شعره            | باب الر  |
| ٤٠٩          |                                         | صلاة في النعل                  | باب الع  |
| 217          | ° las                                   | صلى اذا خلع نعليه أبن يضع      | . اب الع |

| الصفحا   | الموضوع                                           |
|----------|---------------------------------------------------|
| £17 .:   | باب الصلاة على الخمرة                             |
| 213      |                                                   |
| 313      |                                                   |
| 610      | ربي العضوفبناب تفريع أبواب الصفوف                 |
| ٤١٥      | باب تسوية الصفوفب                                 |
| 173      | باب الصفوف بين السواري                            |
| 173      | باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر |
| 277      | باب مقام الصبيان من الصف                          |
| 277      | باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول        |
| 377      | باب مقام الإمام من الصف                           |
| 270      | باب الرجل يصلي وحده خلف الصف                      |
| 240      | باب الرجل يركع دون الصف                           |
| 773      | باب ما يستر المصلي                                |
| <b>.</b> | باب الخط إذا لم يجد عصا                           |
| PYS      | باب الصلاة إلى الراحلة                            |
| 279      | باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟    |
| 279      | باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام                  |
| ۳٠       | باب الدنو من السترة                               |
| ٣١       | باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المربين يديه        |
| ٣٣       | باب ما ينهي عنه من المرور بين يدي المصلي          |
|          |                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 373    | باب ما يقطع الصلاة                                 |
| £47    | باب سترة الإمام سترة من خلفه                       |
| ۲۳۸    | باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة                  |
| ٤٤٠    | باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة                  |
| 223    | باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة                   |
| 227    | باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء                     |
| 733    | باب تفريع استفتاح الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة |
| £ £ V  | باب افتتاح الصلاة                                  |
| ٤٥٨    | باب من لم يذكر الرفع عند الركوع                    |
| ٤٦٠    | باب وضع اليمني على اليسري في الصلاة                |
| 275    | باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء                  |
| ٤٧١    | باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم                 |
| 277    | باب السكتة عند الافتتاح                            |
| ٤٧٥    | باب من لم ير الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»     |
| ٤٧٧    | باب من جهر بها                                     |
| 279    | باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث                        |
| ٤٨٠    | باب في تخفيف الصلاة                                |
| ٤٨٣    | باب ما جاء في نقصان الصلاة                         |
| ٤٨٣    | باب ما جاء في القراءة في الظهر                     |
| ٤٨٦    | باب تخفيف الأخريين                                 |

| الصفحا        | الموضوع                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|
| ξ' <b>Λ</b> Υ | بآب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر                 |
| 219           | بأب قدر القراءة في المغرب                            |
| ٤٩٠           | باب من رأى التخفيف فيها                              |
| 193           | باب الرَّ جل يعيد السورة الواحدة في الركعتين         |
| 193           | باب القراءة في الفجر                                 |
| 193           | باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب            |
| 597           | باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام      |
| 291           | باب من رأى القراءة إذا لم يجهر                       |
| 299           | باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة                |
| 0 • 1         | باب تمام التكبير                                     |
| 0.4           | باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه                          |
| ٥٠٤           | باب النهوض في الفرد                                  |
| 0.7           | باب الإقعاء بين السجدتين                             |
| 0 • V         | باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                   |
| 0 • 9         | باب الدعاء بين السجدتين                              |
| 0.9           | باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة     |
| 0 • 9         | باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين               |
| 011           | باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود           |
| 014           | باب قول النبي ﷺ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه |
|               | باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على       |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| ٥١٨    | الركبتينا                                 |
| 019    | باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده         |
| 077    | باب في الدعاء في الركوع والسجود           |
| OTV    | باب الدعاء في الصلاة                      |
| 079    | باب مقدار الركوع والسجود                  |
| 071    | باب أعضاء السجود                          |
| 077    | باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ |
| ٥٣٣    | باب السجود على الأنف والجبهة              |
| ٥٣٣    | باب صفة السجود                            |
| 270    | باب الرخصة في ذلك للضرورة                 |
| 570    | باب في التخصر والإقعاء                    |
| ٥٣٧    | باب البكاء في الصلاة                      |
| ٥٣٧    | باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة  |
| ٥٣٨    | باب الفتح على الإمام في الصلاة            |
| 049    | باب النهي عن التلقين                      |
| 049    | باب الالتفات في الصلاة                    |
| ٥٤٠    | باب السجود على الأنف                      |
| 0 { 1  | باب النظر في الصلاة                       |
| 73.0   | باب الرخصة في ذلك                         |
| 028    | باب العمل في الصلاة                       |

| الصفح | الموضوع                                |
|-------|----------------------------------------|
| 087   | باب رد السلام في الصلاة                |
| 089   | باب تشميت العاطس في الصلاة             |
| 300   | باب التأمين وراء الإمام                |
| 004   | باب التصفيق في الصلاة                  |
| 00.9  | باب الإشارة في الصلاة                  |
| 07.   | باب في مسح الحصى في الصلاة             |
| 150   | باب الرجل يصلي مختصراً                 |
| 170   | باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا      |
| 750   | باب النهي عن الكلام في الصلاة          |
| 750   | باب في صلاة القاعد                     |
| ٥٦٦   | باب كيف الجلوس في التشهد ؟             |
| ٥٦٧   | باب من ذكر التورك في الرابعة           |
| 079   | باب التشهد                             |
| 040   | باب الصلاة على النبي عَن بعد التشهد    |
| 049   | باب ما يقول بعد التشهد                 |
| ٥٨٠   | باب إخفاء التشهد                       |
| ٥٨٠   | باب الإشارة في التشهد                  |
| ٥٨٢   | باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة |
| ٥٨٣   | باب في تخفيف القعود                    |
| ٥٨٣   | باب في السلام                          |
| ٥٨٦   | باب الرد على الإمام                    |

| الصفحة      | الموضوع                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 7.00        | باب التكبير بعد الصلاة                            |
| ٥٨٧         | باب حذف التسليم                                   |
| ٥٨٨         | باب إذا أحدث في صلاة يستقبل                       |
| ٥٨٨         | باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة |
| 09.         | باب السهو في السجدتين                             |
| 090         | باب إذا صلى خمسًا                                 |
| 091         | باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك    |
| 7           | باب من قال يتم على أكبر ظنه                       |
| 7.7         | باب من قال بعد التسليم                            |
| 7.7         | باب من قام من ثنتين ولم يتشهد                     |
| 7.4         | باب من نسي أن يتشهد وهو جالس                      |
| 7.0         | باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم                 |
| 7.0         | باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة            |
| 7.0         | باب كيف الانصراف من الصلاة                        |
| 7.7         | باب صلاة الرجل التطوع في بيته                     |
| 1.4         | باب من صلى لغير القبلة ثم علم                     |
| <b>1.</b>   | باب تفريع أبواب الجمعة                            |
| <b>1. V</b> | باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة                   |
| 111         | باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة             |
| 717         | ال فذا الحدة                                      |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 315    | باب التشديد في ترك الجمعة               |
| 710    | باب كفارة من تركها                      |
| 717    | باب من تجب عليه الجمعة                  |
| 717    | باب الجمعة في اليوم المطير              |
| 717    | باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة |
| 77.    | باب الجمعة للمملوك والمرأة              |
| 175    | باب الجمعة في القرى                     |
| 777    | باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد       |
| 777    | باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة    |
| 377    | باب اللبس للجمعة                        |
| 777    | باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة        |
| 777    | باب في اتخاذ المنبر                     |
| 779    | باب موضع المنبر                         |
| 74.    | باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال        |
| ٦٣٠    | باب في وقت الجمعة.                      |
| 777    | باب النداء يوم الجمعة                   |
| 774    | باب الإمام يكلم الرجل في خطبته          |
| 774    | باب الجلوس إذا صعد المنبر               |
| 375    | باب الخطبة قائماً                       |
| 740    | باب الرجل يخطب على قوس                  |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 749    | باب رفع اليدين على المنبر             |
| 18.    | باب إقصار الخطب                       |
| 18.    | باب الدنو من الإمام عند الموعظة       |
| 137    | باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث     |
| 137    | باب الاحتباء والإمام يخطب             |
| 787    | باب الكلام والإمام يخطب               |
| 735    | باب استئذان المحدث للإمام             |
| 335    | باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب        |
| 780    | باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة        |
| 787    | باب الرجل ينعس والإمام يخطب           |
| 787    | باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر |
| 787    | باب من أدرك من الجمعة ركعة            |
| 787    | باب ما يقرأ به في الجمعة              |
| 789    | باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار   |
| 789    | باب الصلاة بعد الجمعة                 |
| 101    | باب صلاة العيدين                      |
| 707    | باب وقت الخروج إلى العيد              |
| 707    | باب خروج النساء في العيد              |
| 305    | باب الخطبة يوم العيد                  |
| 707    | بات بخطب على قوير                     |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 707    | باب ترك الأذان في العيد                           |
| Nor    | باب التكبير في العيدين                            |
| 709    | باب ما يقرأ في الأضحى والفطر                      |
| 77.    | باب الجلوس للخطبة                                 |
| 177    | باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق        |
| 177    | باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد |
| 775    | باب الصلاة بعد صلاة العيد                         |
| 775    | باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر   |
| 775    | باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها            |
| 770    | باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى               |
| 777    | باب رفع اليدين في الاستسقاء                       |
| 177    | باب صلاة الكسوف                                   |
| 777    | باب من قال أربع ركعات                             |
| 177    | باب القراءة في صلاة الكسوف                        |
| 779    | باب ينادي فيها بالصلاة                            |
| 779    | باب الصدقة فيها                                   |
| 779    | باب العتق فيها                                    |
| ٦٨٠    | باب من قال يركع ركعتين                            |
| 717    | باب الصلاة عند الظلمة ونحوها                      |
| 772    | باب السجود عند الآيات                             |

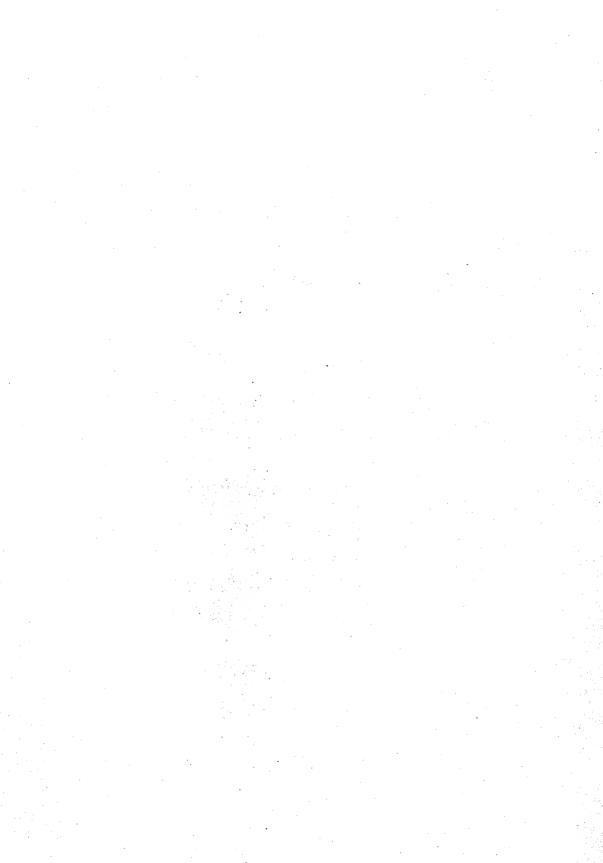

## فهرس الجزء الثاني

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| •      | تفريع أبواب صلاة السفر                                    |
| ٥      | باب صلاة المسافر                                          |
| 7      | باب متى يقصر المسافر                                      |
| ٨      | باب الأذان في السفر                                       |
| ٩      | باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت                         |
| 4      | باب الجمع بين الصلاتين                                    |
| 10     | باب قصر قراءة الصلاة في السفر                             |
| 13     | باب التطوع في السفر                                       |
| 17     | باب التطوع على الراحلة والوتر                             |
| ١٨     | باب الفريضة على الراحلة من عذر                            |
| 18     | باب متى يتم المسافر                                       |
| 17     | باب إذا أقام بأرض العدو يقصر                              |
| ۲۱     | باب صلاة الخوف                                            |
|        | باب من قال يصفهم صفين؛ صف خلف الإمام وصف وجاه             |
| 77     | العدو، ويسلم بهم جميعًا                                   |
|        | باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعة ثم |
|        | سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو، واختلف في             |
| 74     | السلام                                                    |

|            | باب من قال يكبرون جميعًا، وإن كانوا مستدبري القبلة، ثم |
|------------|--------------------------------------------------------|
|            | يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء          |
|            | الآخرون، فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم              |
|            | ركعة، ثم تأتي الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون     |
| 40         | لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم جميعًا           |
|            | باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف     |
| <b>Y</b> A | فيصلون لأنفسهم ركعة                                    |
|            | باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين     |
|            | خلفهم فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام             |
| 44         | هؤلاء فيصلون ركعة                                      |
| ۳.         | باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون               |
| ۲۳.        | باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين                       |
| ٣٢         | باب صلاة الطالبب                                       |
| 44         | باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة                    |
| 70         | باب ركعتي الفجر                                        |
| 30         | باب في تخفيفهما                                        |
| ۲۸         | باب أي الاضطجاع بعدهما                                 |
| ٤٠         | باب اأدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر                   |
| 1.3        | باب أن فاتته متى يقضيها                                |
| 73         | باب الأربع قبل الظهر وبعدها                            |

| الصفحا | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 73     | باب الصلاة قبل العصر                    |
| 23     | باب الصلاة بعد العصر                    |
| ٤٤     | باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس طالعة   |
| ٤٧     | باب الصلاة قبل المغرب                   |
| ٤٩     | باب صلاة الضحى                          |
| ٥٤     | باب في صلاة النهار                      |
| 00     | باب صلاة التسبيح                        |
| 09     | باب ركعتي المغرب أين تصليان ؟           |
| 7.     | باب الصلاة بعد العشاء                   |
| 17     | أبواب قيام الليل:                       |
| 11     | باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه         |
| 77     | باب قيام الليل                          |
| 78     | باب النعاس في الصلاة                    |
| 77     | باب من نام عن حزبه                      |
| 77     | باب من نوى القيام فنام                  |
| 77     | باب أي الليل أفضل ؟ أ                   |
| 7.7    | باب وقت قيام النبي عَلِي من الليل       |
| ٧١     | باب افتتاح صلاة الليل بركعتين           |
| ٧٢     | باب صلاة الليل مثنى مثنى                |
| ٧٢     | باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليا |

| الصفع |                                | الموضوع          |        |
|-------|--------------------------------|------------------|--------|
| ٧٥    |                                | ي صلاة الليل     | باب فر |
| 91    | صد في الصلاة                   | ا يؤمر به من الق | •      |
| 97    |                                | ريع أبواب شهر    |        |
| 97    | سان.                           | ي قيام شهر رمخ   | باب فر |
| 97    |                                | ي ليلة القدر     | باب فر |
| 4.4   | حدى وعشرين                     | من قال: ليلة إ   | باب في |
| 1     | لله سبع عشرة                   | من روى أنها لي   | باب في |
| 1     | السبع الأواخرالسبع الأواخر     | ن روی أنها في    | باب م  |
| 1.1   | <b>ئىشرون</b>                  | ن قال: سبع و ع   | باب م  |
| 1.1   | كل رمضانكل رمضان               | ن قال: هي في     | ياب م  |
| 1.1   | عزيبه وترتيله                  | قراءة القرآن وتح | أبواب  |
| 1.1   |                                | ي كم يقرأ القرآد | باب فو |
| 1.4   |                                | ي تحزيب القرآن   | باب فر |
| 1.4   |                                | ي عدد الآي       |        |
| 1.4   | جود، وكم سجدة في القرآن        | ريع أبواب الس    | باب تف |
| 11.   | . في المفصل                    | ن لم ير السجود   | باب م  |
| 111   | جود                            | ن رأى فيها الس   | باب م  |
| 117   | لسماء انشقت) و(اقرأ)ل          | سجود في (إذا ا   | باب ال |
| 111   |                                | سجود في (ص       | باب ال |
| 117   | السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة | الرجل يسمع       | باب في |

| الصفحا | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| 118    | باب ما يقول إذا سجد            |
| 118    | باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح |
| 110    | باب تفريع أبواب الوتر:         |
| 110    | باب استحباب الوتر              |
| 114    | باب فيمن لم يوتر               |
| 114    | باب كم الوتر؟                  |
| 114    | باب ما يقرأ في الوترب          |
| 119    | باب القنوت في الوتر            |
| 175    | باب في الدعاء بعد الوتر        |
| 174    | باب في الوتر قبل النوم         |
| 371    | باب في وقت الوتر               |
| 771    | باب في نقض الوتر               |
| 177    | باب القنوت في الصلوات          |
| 179    | باب في فضل التطوع في البيت     |
| 14.    | باب منه.                       |
| 121    | باب الحث على قيام الليل        |
| 121    | باب في ثواب قراءة القرآنب      |
| 120    | باب فاتحة الكتاب               |
| 177    | باب من قال: هي من الطول        |
| 177    | باب ما جاء في آية الكرسي       |
|        |                                |

| الصفح |                                       | الموضوع                           |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱۳۷   |                                       | باب في سورة الصمد                 |
| 147   |                                       | باب في المعوذتين                  |
| 144   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب استحباب الترتيل في القراءة    |
| 127   | نسیه                                  | باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم    |
| 731   |                                       | باب دأنزل القرآن على سبعة أحرف    |
| 187   |                                       | باب الدعاء                        |
| 104   |                                       | باب التسبيح بالحصى                |
| 101   |                                       | ياب ما يقول الرجل إذا سلم         |
| 177   |                                       | باب في الاستغفار                  |
| 141   | ي أهله وماله                          | باب النهي عن أن يدعو الإنسان علم  |
| 171   |                                       | باب الصلاة على غير النبي عَلَيْهُ |
| 177   | **************                        | باب الدعاء بظهر الغيب             |
| ۱۷۳   |                                       | باب ما يقول إذا خاف قومًا         |
| 178   |                                       | باب في الاستخارة                  |
| 177   |                                       | باب في الاستعاذة                  |
|       | <b>al</b> 2                           | معتاب الزمع                       |
| ١٨٣   |                                       | وجوبها                            |
| 170   |                                       | باب ما تجب فيه الزكاة             |
| 144   | فيها زكاة؟                            | باب العروض إذا كانت للتجارة هل    |
| ١٨٨   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى      |

| الصفح                   | الموضوع                                  |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 19.                     | باب في زكاة السائمة                      |
| 7 • 9                   | باب رضا المصدق                           |
| <b>Y11</b>              | باب دعاء المصدق لأهل الصدقة              |
| 711                     | باب تفسير أسنان الإبل                    |
| 717                     | باب أين تصدق الأموال؟                    |
| 717                     | باب الرجل يبتاع صدقته<br>باب صدقة الرقيق |
| 317                     | باب صدقة الرقيق                          |
| 317                     | باب صدقة الزرع                           |
| 717                     | باب زكاة العسل                           |
| 717                     |                                          |
| Y1A                     | باب في خرص العنبباب في الخرصباب في الخرص |
| 719                     | باب متى يخرص التمر؟                      |
| 719                     | باب مالا يجوز من الثمرة في الصدقة        |
| <b>Y</b> , <b>Y</b> . • | باب زكاة الفطر                           |
| 771                     | باب متى تؤدى؟                            |
| 771                     | باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟               |
| 777                     | باب من روی نصف صاع من قمح                |
| 779                     | باب في تعجيل الزكاة                      |
| 771                     | باب في الزكاة هل تحمل من بلد             |
| 777                     | النام والمراقة وحد الغناد                |

| الصفحا | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| 777    | باب من يجوز له أحذ الصدقة وهو غني  |
| 777    | باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة |
| 779    | باب ما تجوز فيه المسألة            |
| 787    | باب كراهية المسألة                 |
| 737    | باب في الاستعفاف                   |
| 727    | باب الصدقة على بني هاشم            |
| 788    | باب الفقير يهدي للغني من الصدقة    |
| 729    | باب من تصدق بصدقة ثم ورثها         |
| 729    | باب في حقوق المال                  |
| 707    | باب حق السائل                      |
| 700    | باب الصدقة على أهل الذمة           |
| 707    | باب مالا يجوز منعه                 |
| 707    | باب المسألة في المسجد              |
| Yoy    | باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى |
| 701    | باب عطية من سأل بالله.             |
| 701    | باب الرجل يخرج من ماله             |
| 77.    | باب في الرخصة في ذلك               |
| 771    | باب في فضل سقي الماء               |
| 777    | ياب في المنيحة.                    |
| 777    | باب أجر الخازن                     |

| الصفح          | الموضوع                       |
|----------------|-------------------------------|
| 418            | باب المرأة تتصدق من بيت زوجها |
| 777            | باب في صلة الرحم              |
| 77.            | باب في الشح                   |
| <b>YVY</b>     | مجتاب اللقطة<br>مجتاب المناسع |
| 347            | باب فرض الحج                  |
| 440            | باب في المرأة تحج بغير محرم   |
| YAY            | باب «لا صرورة في الإسلام»     |
| 747            | باب التزود في الحج            |
| 711            | باب التجارة في الحج           |
| <b>Y</b>       | ب <b>اب منه</b>               |
| <b>7 A A Y</b> | باب في الكري                  |
| 74.            | باب في الصبي يحج              |
| 791            | باب في المواقيت               |
| 790            | باب الحائض تهل بالحج          |
| 797            | باب الطيب عند الإحرام         |
| 797            | باب التلبيد                   |
| 797            | باب في الهدي                  |
| <b>79</b> A    | باب في هدي البقر              |
| <b>MA A</b>    | 1- *N1 i. 1.                  |

| الصفحة | الموضوع                        |        |
|--------|--------------------------------|--------|
| ٠.٠    | ب تبديل الهدي                  | بار    |
| 4.1    | ب من بعث بهديه وأقام           | بار    |
| 4.4    | في ركوب البدن                  | باب    |
| 4.4    | في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ   | باب    |
| 4.0    | ب تنحر البدن؟                  |        |
| ***    | ب في وقت الإحرام               | باب    |
| 711    | ، الاشتراط في الحج             | باب    |
| 711    | ، في إفراد الحج                | باب    |
| ٣٢٣    | ، في الإقران                   | باب    |
| 779    | الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة | باب    |
| ۲۳.    | ، الرجل يحج عن غيره            | باب    |
| 777    | ، كيف التلبية؟                 | باب    |
| TTT    | ، متى يقطع التلبية؟            | باب    |
| 377    | ، متى يقطع المعتمر التلبية     | باب    |
| 377    | ، المحرم يؤدب غلامه            | باب    |
| 770    | ، الرجل يحرم في ثيابه          | باب    |
| 777    | ، ما يلبس المحرم               | باب    |
| 781    | المحرم يحمل السلاح             | باب    |
| 737    | و في المحرمة تغطي وجهها        | باب    |
| 737    | في المحرم يظلل                 | باب    |
| 4.4    | ~~~~ ~ 11                      | ، اد ، |

| · ·        | وصوع                 | ٠.         |     |
|------------|----------------------|------------|-----|
| 337        | المحرم المحرم        | ، يكتحل    | باب |
| 337        |                      | المحرم     |     |
| 33         |                      | ، المحرم   |     |
| 781        | المحرم من الدواب     | •          |     |
| 484        | سيد للمحرم           | ، لحم اله  | باب |
| 707        | راد للمحرم           | ، لحم الج  | باب |
| 404        |                      | ، في الفد  | باب |
| 400        | حصار                 | ، في الإ-  | باب |
| T0V        | مكة                  | ، دخول     | باب |
| 201        | اليدين إذا رأى البيت | ، في رفع   | باب |
| 404        | ل الحجرل             | ، في تقبي  | باب |
| 41.        | لام الأركان          | ، في است   | باب |
| 411        | ، الواجب             | ، الطواف   | باب |
| 777        | باع في الطواف        | ، الأضط    | باب |
| 377        | <b>ل</b> ل           | ، في الرم  | باب |
| 777        | ني الطواف            | ، الدعاء ، | باب |
| 771        | ، بعد العصر          | ، الطواف   | باب |
| 779        | القارنالقارن.        | ، طواف ا   | باب |
| <b>***</b> |                      | الملتزم.   | باب |
| 411        | *. 11.12             | -11 1      | 1.  |

| الصفح | الموضوع                              |
|-------|--------------------------------------|
| **    | باب صفة حجة النبي ع الله             |
| 777   | <br>باب الوقوف بعرفة                 |
| 444   | <br>باب الخروج إلى مني               |
| ***   | <br>باب الخروج إلى عرفة              |
| 474   | باب الرواح إلى عرفة                  |
| 474   | باب الخطبة على المنبر بعرفة          |
| 79.   | <br>باب موضع الوقوف بعرفة            |
| 791   | باب الدفعة من عرفة                   |
| 790   | <br>باب الصلاة بجمع                  |
| ٤٠٠   | باب التعجيل من جمع                   |
| ٤٠٢   | باب يوم الحج الأكبر                  |
| ٤٠٢   | باب الأشهر الحرمب                    |
| ٤٠٤   | باب من لم يدرك عرفة                  |
| ٤٠٥   | <br>باب النزول بمنى                  |
| 8.7   | <br>باب أي يوم يخطب بمني؟            |
| ٤٠٧   | باب من قال: خطب يوم النحر            |
| ٤٠٧   | باب أي وقت يخطب يوم النحر؟           |
| ٤٠٨   | <br>اب ما يذكر الإمام في خطبته بمني؟ |
| ٤.٨   | <br>اب يبيت بمكة ليالي منى           |
|       |                                      |

| الصفح        | الموضوع                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ٤١٠          | باب القصر لأهل مكة                                 |
| 113          | باب في رمي الجمار                                  |
| 113          | باب الحلق والتقصير                                 |
| 113          | باب العمرة                                         |
|              | باب المهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها |
| 173          | وتهَلُّ بالحج هل تقضي عمرتها ؟                     |
| 373          | باب المقام في العمرة                               |
| 373          | باب الإفاضة في الحج                                |
| 277          | باب الوداع                                         |
| 477          | باب الحائض تخرج بعد الإفاضة                        |
| P73          | باب طواف الوداع                                    |
| ٤٣٠          | باب التحصيب                                        |
| 2773         | باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه                  |
| 277          | باب في مكة                                         |
| 373          | باب تحريم حرم مكة                                  |
| 577          | باب في نبيذ السقاية                                |
| <b>177</b> 3 | باب في الإقامة عكة                                 |
| ۸۳3          | باب في دخول الكعبة                                 |
| 88.          | باب في الحجر                                       |
| 133          | باب في مال الكعبة                                  |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 2 2 2  | باب في إتيان المدينة                            |
| 733    | باب في تحريم المدينة                            |
| £ £ Y  | باب زيارة القبورب                               |
|        | عالب النهاج                                     |
| ٤٥١    | باب التحريض على النكاح                          |
| 204    | باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين               |
| 203    | باب في تزويج الأبكار                            |
| 207    | . باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء        |
| 200    | باب في قوله تعالى: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ |
| 207    | باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها               |
| 804    | باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب            |
| 801    | باب في لبن الفحل                                |
| १०९    | باب في رضاعة الكبير                             |
| 173    | باب فیمن حرم به                                 |
| 773    | باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟                   |
| १७१    | باب في الرضخ عند الفصال                         |
| १७१    | باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء             |
| ٤٧٠    | باب في نكاح المتعة                              |
| 173    | باب في الشغار                                   |
| 273    | باب في التحليا                                  |

| الصفحة       | الموضوع                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>EV</b> 7  | باب في نكاح العبد بغير إذن سيده                      |
| ٤٧٤          | باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه            |
| <b>१</b> ٧٤  | باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها        |
| ٤٧٥          | باب في الولي                                         |
| <b>٤٧٧</b>   | باب في العضّل                                        |
| <b>٤٧٧</b>   | باب إذا أنكح الوليان                                 |
| £VA          | باب قوله تعالى: ﴿ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ﴾ |
| 249          | باب في الاستئمار                                     |
| 183          | باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها               |
| 7.43         | باب في الثيبب                                        |
| 111          | باب في الأكفاء                                       |
| <b>£ \ £</b> | باب في تزويج من لم يولد                              |
| 183          | باب في الصداقب                                       |
| 211          | باب قلة المهر                                        |
| 219          | باب في التزويج على العمل يعمل                        |
| 183          | باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات                 |
| 292          | باب في خطبة النكاح                                   |
| 290          | باب في تزويج الصغارب                                 |
| 897          | باب في المقام عند البكر                              |
| £97          | ماب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا        |

| الصفح |                                       | الموضوع                                 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| १९९   |                                       | باب ما يقال للمتزوج                     |
| 0 • • |                                       | باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلي   |
| ٥٠٢   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب في القسم بين النساء                 |
| ٥٠٤   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب في الرجل يشترط لها دارها            |
| 0 • 0 |                                       | باب في حق الزوج على المرأة              |
| ٥٠٦   |                                       | باب في حق المرأة على زوجها              |
| ٥٠٨   |                                       | باب في ضرب النساء                       |
| 0.9   |                                       | باب ما يؤمر به من غض البصر              |
| 017   |                                       | باب في وطء السبايا                      |
| 018   |                                       | باب في جامع النكاح                      |
| ٥١٨   |                                       | 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그   |
| 07.   |                                       | باب في كفارة من أتى حائضًا              |
| 170   |                                       | باب ما جاء في العزل                     |
| ٥٢٣   | ابته أهله                             | باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إص  |
| 770   |                                       | تفريع أبواب الطلاق:                     |
| 770   |                                       | باب فیمن خبب امرأة على زوجها            |
| 770   |                                       | باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. |
| 077   |                                       | باب في كراهية الطلاق                    |
| ۸۲٥   | •                                     | باب في طلاق السنة                       |
| 077   |                                       | باب الرجل يراجع ولا يشهد                |

| ٥٣٣   | باب في سنة طلاق العبد                        |
|-------|----------------------------------------------|
| 370   | باب في الطلاق قبل النكاح                     |
| 770   | باب في الطلاق على غيظ                        |
| ٥٣٧   | باب في الطلاق على الهزل                      |
| ٥٣٨   | باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث     |
| 087   | باب فيما عني به الطلاق والنيات               |
| 0 2 0 | باب في الخيار                                |
| 0 2 0 | باب في «أمرك بيدك»                           |
| 730   | باب في البتة.                                |
| 0 2 7 | باب في الوسوسة بالطلاق                       |
| 0 8 A | باب في الرجل يقول لامرأته «يا أختي»          |
| 00.   | باب في الظهار                                |
| 000   | باب في الخلع                                 |
| 001   | باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد       |
| 009   | باب من قال : كان حراً                        |
| 07.   | باب حتى متى يكون لها الخيار                  |
| ٠٢٥   | باب في المملوكين يعتقان معًا هل تخير امرأته؟ |
| 150   | باب إذا أسلم أحد الزوجين                     |
| 750   | باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟  |
| 350   | باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع        |

الصفح

| باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟         باب في اللعان         باب إذا شك في الولد         باب التغليظ في الانتفاء         باب في ادعاء ولد الزنا         باب في القافة         باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد         باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية         باب «الولد للفراش»         باب من أحق بالولد؟         باب في عدة المطلقة         باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات         باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب في اللعان         باب إذا شك في الولد         باب التغليظ في الانتفاء         باب في ادعاء ولد الزنا         باب في القافة         باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد         باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية         باب «الولد للفراش»         باب من أحق بالولد؟         باب في عدة المطلقة         باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات         باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات                                                    |
| باب التغليظ في الانتفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب التغليظ في الانتفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب في ادعاء ولد الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية مهم الولد للفراش، من أحق بالولد؟ مم المحتف باب في عدة المطلقة. مو عدة المطلقات من عدة المطلقات مو                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب «الولد للفراش»  باب من أحق بالولد؟  باب من أحق بالولد؟  باب في عدة المطلقة  باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب من أحق بالولد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب في عدة المطلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب في المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب في نفقة المبتوتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب من أنكر ذلك (عدم النفقة والسكني) على فاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب في المبتوتة تخرج بالنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب في نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب إحداد المتوفى عنها زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب في المتوفى عنها تنتقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب من رأى التحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 7.0    | باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها                |
| 7.7    | باب في عدة الحامل                               |
| 7.9,   | باب في عدة أم الولد                             |
| 11.    | باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره  |
| 71.    | باب في تعظيم الزناعقالب الصوم                   |
| 717    | باب مبدأ فرض الصيام                             |
| 317    | باب نسخ قوله تعالى: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ |
| 717    | باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلي              |
| 717    | باب الشهر يكون تسعًا وعشرين                     |
| 77.    | باب إذا أخطأ القوم الهلال                       |
| 175    | باب إذا أغمي الشهر                              |
| 777    | باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين          |
| 777    | باب في التقدم                                   |
| 770    | باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة     |
| 777    | باب كراهية صوم يوم الشك                         |
| 777    | باب فيمن يصل شعبان برمضان                       |
| ATF    | باب في كراهية ذلك                               |
| 779    | باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال              |
| 74.    | باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان         |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 777    | باب في توكيد السحور                                    |
| 777    | باب من سمى السحور الغداء                               |
| 744    | باب وقت السحور                                         |
| כשר    | باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده               |
| 777    | باب وقت فطر الصائم                                     |
| ۸۳۸    | باب ما يستحب من تعجيل الفطر                            |
| 779    | باب ما يفطر عليه                                       |
| 78.    | باب القول عند الإفطار                                  |
| 781    | باب الفطر قبل غروب الشمس                               |
| 781    | باب في الوصال                                          |
| 787    | باب الغيبة للصائم                                      |
| 788    | باب السواك للصائم                                      |
| ٦٤٤    | باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق |
| 720    | باب في الصائم يحتجم                                    |
| 727    | باب في الرخصة في ذلك                                   |
| ٦٤٨    | باب في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان                |
| ٦٤٨    | باب في الكحل عند النوم للصائم.                         |
| 789    | باب الصائم يستقيء عامدًا                               |
| 70.    | باب القبلة للصائم                                      |
| 707    | باب الصائم يبلع الريق                                  |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 707    | باب كراهيته للشاب                |
| 705    | باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان |
| 700    | باب كفارة من أتى أهله في رمضان   |
| 101    | باب التغليظ في من أفطر عمدًا     |
| 709    | باب من أكل ناسيًا                |
| 77.    | باب تأخير قضاء رمضان             |
| 77.    | باب فيمن مات وعليه صيام          |
| 177    | باب الصوم في السفر               |
| 377    | باب اختيار الفطر                 |
| 777    | باب فيمن اختار الصيام            |
| 777    | باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟    |
| AFF    | باب قدر مسافة ما يفطر فيه        |
| 779    | باب من يقول: صمت رمضان كله       |
| ۱۷۰    | باب في صوم العيدين               |
| 177    | باب في صيام أيام التشريق         |
| 777    | باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم |
| 777    | باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم  |
| 777    | باب الرخصة في ذلكب               |
| 375    | باب في صوم الدهر تطوعًا          |
| VVF    | ماب في صوم أشهر الحرم            |

| الصفح | الموضوع                            |
|-------|------------------------------------|
| ٦٧٨   | باب في صوم المحرم                  |
| 7 / 9 | باب في صوم شعبان                   |
| ٦٨٠   | باب في صوم شوال                    |
| ۱۸۲   | باب في صوم ستة أيام من شوال        |
| 172   | باب كيف كان يصوم النبي عَلِيْتُ ؟  |
| 77.5  | باب في صوم الاثنين والخميس         |
| ٦٨٢   | باب في صوم العشر                   |
| 285   | باب في فطر العشر                   |
| ٦٨٦   | باب في صوم يوم عرفة                |
| 7.7.7 | باب في صوم يوم عاشوراء             |
| ۸۸۶   | باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع |
| PAF   | باب في فضل صومه                    |
| 79.   | باب في صوم يوم وفظر يوم            |
| 79.   | باب في صوم الثلاث من كل شهر        |
| 791   | باب من قال: الاثنين والخميس        |
| 791   | باب من قال: لا يبالي من أي الشهر   |
| 791   | باب النية في الصيام                |
| 798   | باب في الرخصة في ذلك               |
| 795   | باب من رأى عليه القضاء             |
| 798   | باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها     |

| الصفحة |                                       | الموضوع                            |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 790    |                                       | باب في الصائم يدعى إلى وليمة       |
| 790    | هامن                                  | باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الط |
| 797    |                                       | باب الاعتكاف                       |
| 799    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب أين يكون الاعتكاف؟             |
| 799    |                                       | باب المعتكف يدخل البيت لحاجته      |
| V•1    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب المعتكف يعود المريض            |
| ٧٠٢    |                                       | باب في المستحاضة تعتكف             |



## فمرس الجزء الثالث

| الصفحة       | الموضوع                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
|              | علم البعاد                              |
| 0            | باب ما جاء في الهجرة وسكني البدو        |
| 7            | باب في الهجرة هل انقطعت؟                |
| ٨            | باب في سكني الشام                       |
| 11           | باب في دوام الجهاد                      |
| 17           | باب في ثواب الجهاد                      |
| 17.          | باب في النهي عن السياحة                 |
| 18           | باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى     |
| 17           | باب في فضل قتال الروم على غيرهم من الأم |
| 18           | باب في ركوب البحر في الغزو              |
| 10           | باب قضل الغزو في البحر                  |
| 1.4          | باب في فضل من قتل كافراً                |
| 18           | باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين |
| 14           | باب في السرية تخفق                      |
| <b>Y</b> • 1 | باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى   |
| ۲.           | باب فيمن مات غازياً                     |
| 71           | باب في فضل الرباط.                      |
| • <b>YY</b>  | باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى     |

| الصفحة      | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 3 7         | باب كراهية ترك الغزو                                 |
| Y7.         | باب في نسخ نفير العامة بالخاصة                       |
| <b>TV</b> . | باب في الرخصة في القعود من العذر                     |
| **          | باب ما يجزئ من الغزو                                 |
| 79          | باب في الجرأة والجبن                                 |
| 79          | باب في قوله تعالى: ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿ |
| ۳.          | باب في الرمي                                         |
| 44          | باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا                          |
| ٣٣          | باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                |
| 40          | باب في فضل الشهادة                                   |
| ٣٧          | باب في الشهيد يشفع                                   |
| ٣٨          | باب في النوريري عند قبر الشهيد                       |
| 44          | باب في الجعائل في الغزو                              |
| ٤٠          | باب الرخصة في أخذ الجعائل                            |
| ٤١          | باب في الرجل يغزو بأجير ليخدم                        |
| 24          | باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان                      |
| ٤٣          | باب في النساء يغزون                                  |
| ٤٣          | باب في الغزو مع أئمة الجور                           |
| ٤٥          | باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو                       |
| ٤٥          | باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة               |

| الصفح                | الموضوع                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| ۲3                   | باب في الرجل الذي يشري نفسه                     |
| ٤٧                   | باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل   |
| ٤٨                   | باب في الرجل يموت بسلاحه                        |
| ٤٩                   | باب الدعاء عند اللقاء                           |
| ٥٠                   | باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة                 |
| 01                   | باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها           |
| ٥٢                   | باب في ما يستحب من ألوان الخيل                  |
| ۰                    | باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً؟              |
| ٥٣                   | باب ما يكره من الخيل                            |
| ٥٤                   | باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم    |
| ٥٦                   | باب في نزول المنازل                             |
| ۲٥.                  | باب في تقليد الخيل بالأوتار                     |
| ٥٧                   | باب في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها |
| ٥٨                   | باب في تعليق الأجراس                            |
| 09                   | باب في ركوب الجلالة                             |
| 1.                   | باب في الرجل يسمي دابته                         |
| 198 <b>1 -</b> 1984. | باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي     |
| 11                   | باب النهي عن لعن البهيمة                        |
| ۲۲                   | باب في التحريش بين البهائم                      |
| 77                   | ياب في و سبم الدو اب                            |

| الصفحة     | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| 75         | باب في النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه |
| 75         | باب في كُرَاهيَّة الحَمْر تنزي على الخيل       |
| 3.5        | باب في ركوب ثلاثة على دابة                     |
| ٥٢         | باب في الوقوف على الدابة                       |
| ٥٦         | باب في الجنائب                                 |
| ٦٦٠        | باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق  |
| 77         | باب في الدلجة                                  |
| ٦٨         | باب في رب الدابة أحق بصدرها                    |
| ٨٦         | باب في الدابة تعرقب في الحرب                   |
| 79         | باب في السبق                                   |
| <b>V</b> 1 | باب في السبق على الرجل                         |
| <b>V</b> 1 | باب في المحلل                                  |
| . **       | باب في الجلب على الخيل في السباق               |
| ٧٣         | باب في السيف يحلى                              |
| ٧٣         | باب في النبل يدخل به المسجد                    |
| V &        | باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً           |
| ٧٥         | باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين           |
| ٧٥         | باب في لبس الدروع                              |
| ٧٦٠        | باب في الرايات والألوية                        |
| VV         | باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة             |

| الصفح      | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٧٧         | باب في الرجل ينادي بالشعار                            |
| <b>v</b> 9 | باب ما يقول الرجل إذا سافر                            |
| <b>^1</b>  | باب في الدعاء عند الوداع                              |
| AY "       | باب ما يقول الرجل إذا ركب                             |
| ٨٢         | باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل                      |
| ۸۳         | باب في كراهية السير في أول الليل                      |
| ٨٤         | باب في أي يوم يستحب السفر                             |
| 45         | باب في الابتكار في السفر                              |
| ٨٥         | باب في الرجل يسافر وحده                               |
| ٨٥         | باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم                     |
| ۲۸         | باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو                  |
| 7.         | باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا            |
| ۸٧         | باب في دعاء المشركين                                  |
| 4.         | باب في الحرق في بلاد العدو                            |
| 41         | باب بعث العيون                                        |
|            | باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر |
| 91         | به                                                    |
| 94         | باب من قال: إنه يأكل مما سقط                          |
| 98         | باب فيمن قال: لا يحلب                                 |
| 98         | ماب في الطاعة                                         |

| الصفحة |                                         | الموضوع                                                |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4٧     |                                         | باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته                     |
| 9.۸    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب في كراهية تمني لقاء العدو                          |
| 44     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب ما يدعى عند اللقاء                                 |
| 99     |                                         | باب في دعاء المشركين                                   |
| 1      |                                         | ماب في المكر في الحرب                                  |
| 1. • 1 |                                         | باب في البيات                                          |
| 1.7    | • • • • • • • • • • • • • • •           | باب في لزوم الساقة                                     |
| 1 • 7  |                                         | باب على ما يقاتل المشركون                              |
| 1.0    |                                         | باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود                      |
| 1.4    |                                         | باب في التولي يوم الزحف                                |
| 1.4    |                                         | 그 살이 있는 그리고 하는 것이 되는 것이 그렇게 되었다. 그 가장 그 그렇게 되는 것이 되었다. |
| ١٠٨    |                                         | باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا                      |
| 111    | ••••••                                  | باب في الجاسوس الذمي                                   |
| 117    |                                         | باب في الجاسوس المستأمن                                |
| 115    |                                         | باب في أي وقت يستحب اللقاء؟                            |
| 118    | • • • • • • • • • • • • • •             |                                                        |
| 118    |                                         | باب في الرجل يترجل عند اللقاء                          |
| 110    |                                         | باب في الخيلاء في الحرب                                |
| 117    | ••••••                                  | باب في الرجل يستأسر                                    |
| 114    |                                         | باب في الكمناء                                         |

| الصفح | الموضوع                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 119   | باب في الصفوف                                          |
| 17.   | باب في سل السيوف عند اللقاء                            |
| 17.   | باب في المبارزة                                        |
| 171   | باب في النهي عن الثلة                                  |
| 177   | باب في قتل النساء                                      |
| 178   | باب في كراهية حرق العدو بالنار                         |
| 177   | باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم             |
| 177   | باب في الأثير يوثق                                     |
| ۱۳.   | باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرن                     |
| 177   | باب في الأسير يكره على الإسلام                         |
| 177   | باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام                   |
| 178   | باب في قتل الأسير صبراً                                |
| ۱۲٥   | باب في قتل الأسير بالنبل                               |
| 177   | باب في المن على الأسير بغير فداء                       |
| 177   | باب في فداء الأسرى بالمال.                             |
| 131   | باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم        |
| 184   | باب في التفريق بين السبي                               |
| 188   | باب في الرخصة في المدركين يفرق بينهم                   |
|       | باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في |
| 122   | الغنيمة .                                              |

| الصفحا | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 180    | باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون           |
| 120    | باب في إباحة الطعام في أرض العدو                        |
|        | باب في النهي عن النهبي إذا كان في الطعام قلة في أرض     |
| 187    | العدوالعدوات                                            |
| 128    | باب في حمل الطعام من أرض العدو                          |
| 188    | باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو         |
| 189    | باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء                      |
| 10.    | باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة             |
| 101    | باب في تعظيم الغلول                                     |
| 107    | باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله |
| 104    | باب في عقوبة الغال                                      |
| 100    | باب في النهي عن الستر على من غل                         |
| 100    | باب في السلب يعطى القاتل                                |
|        | باب في الإمام عنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح   |
| 104    | من السلب.                                               |
| 109    | باب في السلب لا يخمس                                    |
| 17.    | باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه                  |
| 17.    | باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له                      |
| 177    | باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة                  |
| 170    | باب في المشرك يسهم له                                   |

| الصفحة    | الموضوع                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 170       | باب في سهمان الخيل                                |
| 177       | باب فيمن أسهم له سهمًا                            |
| VL1       | باب في النفل                                      |
| 17.       | باب في نفل السرية تخرج من العسكر                  |
| ۱۷۳       | باب فيمن قال: الخمس قبل النفل                     |
| 371       | باب في السرية ترد على أهل العسكر                  |
| <b>NY</b> | باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم         |
| ۱۷۸       | باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه          |
| 174       | باب في الوفاء بالعهد                              |
| 179       | باب في الإمام يستجن به في العهود                  |
| 1.4       | باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه |
| 141       | باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته                  |
| 144       | باب في الرسل                                      |
| 115       | باب في أمان المرأة                                |
| 118       | باب في صلح العدو                                  |
| 188       | باب في العدو يؤتي على غرة ويتشبه بهم              |
| 19.       | باب في التكبير على كل شرف في المسير               |
| 191       | باب في الإذن في القفول بعد النهي                  |
| 191       | باب في بعثة البشراء                               |
| 191       | ما <b>ب في إعطاء البشير</b>                       |

| الصفحة                  | الموضوع                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 197                     | باب في سجود الشكر                                |
| 198                     | باب في الطروق                                    |
| 190                     | باب في التلقي                                    |
| 190                     | باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل   |
| 190                     | باب في الصلاة عند القدوم من السفر                |
| 197                     | باب في كراء المقاسم                              |
| 197                     | باب في التجارة في الغزو                          |
| 197                     | باب في حمل السلاح إلى أرض العدو                  |
| 191                     | باب في الإقامة بأرض الشرك                        |
|                         | كتاب الضايا                                      |
| 199                     | باب ما جاء في إيجاب الأضاحي                      |
| 7.1                     | باب الأضحية عن الميت                             |
| 7.7                     | باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي |
| 7.7                     | باب ما يستحب من الضحايا                          |
| 7.0                     | باب ما يجوز من السن في الضحايا                   |
| ۲.٧                     | باب ما يكره من الضحايا                           |
| 10 1 <b>7 1 •</b> 2 • 3 | باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟                 |
| 711                     | باب في الشاة يضحي بها عن جماعة                   |
| 717                     | باب في الإمام يذبح بالمصلى                       |
| 717                     | باب في حبس لحوم الأضاحي                          |
| 317                     | يات في المسافر يضحي                              |

| الصفحة      | الموضوع                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 317         | باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة             |
| 710         | باب في ذبائح أهل الكتاب                                  |
| F17         | باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب                         |
| <b>Y 1V</b> | باب في الذبيحة بالمروة                                   |
| 719         | باب ما جاء في ذبيحة المتردية                             |
| 77.         | باب في المبالغة في الذبح                                 |
| 771         | باب ما جاء في ذكاة الجنين                                |
| 777         | باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا |
| 777         | باب في العتيرة                                           |
| 377         | باب في العقيقة                                           |
|             | كتاب السيط                                               |
| 777         | باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره                           |
| 777         | باب في الصيد (أي بالكلاب وغيرها)                         |
| <b>የ</b> ۳۸ | باب في صيد قطع منه قطعة                                  |
| ۲۳۸         | باب في اتباع الصيد                                       |
|             | محتاب الوصايا                                            |
| 78.         | باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية                        |
| 137         | باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله                   |
| 737         | باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية                   |
| 337         | باب ما جاء في الدخول في الوصايا                          |

| الصفحة      | الموضوع                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 780         | باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين           |
| 780         | باب ما جاء في الوصية للوارث                           |
| 787         | باب مخالطة اليتيم في الطعام                           |
| 737         | باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتم؟     |
| 787         | باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟                           |
| <b>78</b> A | باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم               |
| 789         | باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال       |
| 789         | باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها |
| Y0.         | باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف                        |
| 707         | باب ما جاء في الصدقة عن الميت                         |
| 707         | باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه             |
| 707         | باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ |
|             | باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر    |
| 708         | غرماؤه ويرفق بالوارث                                  |
|             | محتاب الفرائض                                         |
| 700         | باب ما جاء في تعليم الفرائض                           |
| 707         | باب في الكلالة                                        |
| 707         | باب من كان ليس له ولد وله أخوات                       |
| 701         | ما جاء في سيراث الصلب                                 |
| 77.         | باب في الجدة                                          |

| الصفحة     | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 771        | باب ما جاء في ميراث الجد                             |
| 777        | باب في ميراث العصبة                                  |
| 777        | باب في ميراث ذوي الأرحام                             |
| 777        | باب في ميراث ابن الملاعنة                            |
| 777        | باب هل يرث المسلم من الكافر؟                         |
| 779        | باب فیمن آسلم علی میراث                              |
| 779        | باب في الولاءباب في الولاء                           |
| ۲٧٠        | باب في الرجل يسلم على يدي الرجل                      |
| 771        | باب في بيع الولاء                                    |
| TVI        | باب في المولود يستهل ثم يحوت                         |
| 777        | باب نسخ ميراث العقد عيراث الرحم                      |
| YVE        | باب في الحلف                                         |
| <b>YY0</b> | باب في الحلف من دية زوجها                            |
|            | بب في المراه لرك من ديه روجها المراج والإمارة والفيء |
| 777        | باب ما يلزم الإمام من حق الرعية                      |
| ***        | باب ما جاء في طلب الإمارة                            |
| YVA        | باب في الضرير يولى                                   |
| YVA        | باب في اتخاذ الوزير                                  |
| 779        | باب في العرافة                                       |
| 711        | باب في اتخاذ الكاتب                                  |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| YAY    | باب في السعاية على الصدقة                      |
| 777    | باب في الخليفة يستخلف                          |
| 717    | باب ما جاء في البيعة                           |
| 3.47   | باب في أرزاق العمال                            |
| 7.7.7  | باب في هدايا العمال                            |
| YAY    | باب في غلول الصدقة                             |
| YAY    | باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه |
| 494    | باب في قسم الفيء                               |
| 197    | باب في أرزاق الذرية                            |
| 797    | باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟                |
| 797    | باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان           |
| 397    | باب في تدوين العطاء                            |
| 797    | باب في صفايا رسول الله ﷺ                       |
| T.V    | باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي    |
| 44.    | باب ما جاء في سهم الصفي                        |
| ٣٢٣    | باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟           |
| 777    | باب في خبر النضير                              |
| 444    | باب ما جاء في حكم أرض خيبر                     |
| 777    | باب ما جاء في خبر مكة                          |
| ٣٣٨    | ماب ما جاء في خير الطائف                       |

| الصفح       | الموضوع                                              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| *8+         | باب ما جاء في حكم أرض اليمن                          |
| 737         |                                                      |
| 337         | باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة                  |
| 037         | باب في أخذ الجزيةب                                   |
| <b>78</b> A | باب في أخذ الجزية من المجوس                          |
| <b>70.</b>  | باب في التشديد في جباية الجزية                       |
| 40.         | باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات         |
| 404         | باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟         |
| 307         | باب في الإمام يقبل هدايا المشركين                    |
| 401         | باب في إقطاع الأرضين                                 |
| 777         | باب في إحياء الموات                                  |
| <b>TV1</b>  | باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج                   |
| ***         | باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل                  |
| ۳۷۳         | باب ما جاء في الركاز وما فيه                         |
| 200         | باب نبش القبور العادية يكون فيها المال               |
| •           | بب بس عبور معديه يعرف يه الاناتر                     |
| 777         | باب الأمراض المكفرة للذنوب                           |
|             | باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحًا فشغله عنه مرض أو |
| TV4         |                                                      |
| 279         | ياب عبادة النساء                                     |
|             |                                                      |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 47.1   | باب في العيادة.                            |
| 777    | باب في عيادة الذمي                         |
| ۳۸۳    | باب المشي في العيادة                       |
| ۳۸۳    | باب في فضل العيادة على وضوء                |
| 440    | باب في العيادة مراراً                      |
| ۳۸٥    | باب في العيادة من الرمد                    |
| 440    | باب الخروج من الطاعون                      |
| 777    | باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة      |
| TAV    | باب الدعاء للمريض عند العيادة              |
| 444    | باب في كراهية تمني الموت                   |
| 719    | باب في موت الفجأة                          |
| ۳۸۹    | باب في فضل من مات في الطاعون               |
| 791    | باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته           |
| 797    | باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت   |
| ٣٩٣    | باب ما يستحب من قطهير ثياب الميت عند الموت |
| 397    | باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام   |
| 397    | باب في التلقين                             |
| 790    | باب في تغميض الميت                         |
| 797    | باب في الاسترجاع                           |
| TAV    |                                            |

| الصفحا               | الموضوع                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>79</b> V          | باب القراءة عند الميت                       |
| <b>79</b> 1          | باب الجلوس عند المصيبة                      |
| ۳۹۸                  | باب في التعزية                              |
| 799                  | باب الصبر عند الصدمة                        |
| <b>£</b> • •         | باب في البكاء على الميت                     |
| ٤٠٢                  | باب في النوح                                |
| <b>&amp; • &amp;</b> | باب صنعة الطعام لأهل الميت                  |
| <b>ξ • ξ</b>         | باب في الشهيد يغسل                          |
| <b>٤•٧</b>           | باب في ستر الميت عند غسله                   |
| <b>٤•</b> ٨          | باب كيف غسل الميت؟                          |
| ٤١٠.                 | باب في الكفن                                |
| \$17                 | باب في كراهية المغالاة في الكفن             |
| ٤١٥                  | باب في كفن المرأة                           |
| ٤١٥.                 | باب في المسك للميت                          |
| <b>817</b>           | باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها          |
| 7/3                  | باب في الغسل من غسل الميت                   |
| £1Y                  | باب في تقبيل الميت                          |
| <b>٤١٧</b>           | باب في الدفن بالليل                         |
| £ \.A                | باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك |
| 5 \ A                | ماب في الصوف على الجنازة .                  |

| الصفح                         | الموضوع                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 219                           | باب اتباع النساء الجنائز                    |
| 219                           | باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها         |
| £ 7.                          | باب في النار يتبع بها الميت                 |
| 271                           | باب في القيام للجنازة                       |
| 277                           | باب الركوب في الجنازة                       |
| 373                           | باب المشي أمام الجنازة                      |
| 673                           | باب الإسراع بالجنازة                        |
| <b>٤ ٧ ٧</b>                  | باب الإمام يصلي على من قتل نفسه             |
| 173                           | باب الصلاة على من قتلته الحدود              |
| 473                           | باب في الصلاة على الطفل                     |
| ٤٣٠                           | باب في الصلاة على الجنازة في المسجد         |
| 173                           | باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها        |
| 773                           | باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟       |
| 2773                          | باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟  |
| 270                           | باب التكيير على الجنازة                     |
| 173                           | باب ما يقرأ على الجنازة                     |
| 277                           | باب الدعاء للميت                            |
| 279                           | باب الصلاة على القبر                        |
| <b>₹ ₹ •</b> ₹ <sup>†</sup> ; | باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك |
| £ £ 1                         | باب في جمع الموتي في قبر والقبر يعلم        |

| الصفحا      | الموضوع                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 133         | باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟  |
| 887         | باب في اللحد                                  |
| 133         | باب كم يدخل القبر؟                            |
| 733         | باب في الميت يدخل من قبل رجليه                |
| <b>££</b> £ | باب الجلوس عند القبر                          |
| 888         |                                               |
| 880         | باب الرجل يموت له قرابة مشرك                  |
| <b>£</b> £0 | باب في تعميق القبر                            |
| ££7         | باب في تسوية القبر                            |
| £ £ A       | باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف |
|             | باب كراهية الذبح عند القبر                    |
| £ £ 9       | باب الميت يصلى على قبره بعد حين               |
| £ £ 9       | باب في البناء على القبر                       |
| ٤٥١         | باب في كراهية القعود على القبر                |
| 207         | باب المشي في النعل بين القبور                 |
| 204         | باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث        |
| 208         | باب في الثناء على الميت                       |
| <b>£0£</b>  | باب في زيارة القبور                           |
| ٤٥٦         | باب في زيارة النساء القبور                    |
| 503         | بات ما يقه ل إذا زار القيور أو مر يها         |

| الصفحة              | الموضوع                                        |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>£</b> 0Y         | باب المحرم يموت كيف يصنع به؟                   |
|                     | محتاب الإيمان والنكور                          |
| ٤٥٩                 | باب التغليظ في الأيمان الفاجرة                 |
| ٤٥٩                 | باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالاً لأحد      |
| 173                 | باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي      |
| 173                 | باب الحلف بالأنداد                             |
| £71°                | باب في كراهية الحلف بالآباء                    |
| ٤٦٤                 | باب في كراهية الحلف بالأمانة                   |
| ٤٦٥                 | باب لغو اليمين                                 |
| ٤٦٥                 | باب المعاريض في اليمين                         |
| <b>277</b>          | باب ما جاء في الحلف بالبراءة وعملة غير الإسلام |
| ٤٦٧                 | باب الرجل يحلف ألا يتأدم                       |
| ۸۶3                 | باب الاستثناء في اليمين                        |
| ٤٦٨                 | باب ما جاء في يمين النبي عَظْ ما كانت          |
| ٤٦٩                 | باب في القسم هل يكون عينًا؟                    |
| ٤٧٠                 | باب فيمن حلف على طعام لا يأكله                 |
| <b>٤٧١</b>          | باب اليمين في قطيعة الرحم                      |
| <b>٤٧</b> ٢         | باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا                   |
| <b>£</b> V <b>Y</b> | باب الرجل يكفر قبل أن يحنث                     |
| £ V £               | باب كم الصاء في الكفارة؟                       |

| الصفحة     | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 240        | باب في الرقبة المؤمنة                               |
| ٤٧٦        | باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت                  |
| <b>٤٧٧</b> | باب النهي عن النذر                                  |
| £YA        | باب ما جاء في النذر في المعصية                      |
| £YA        | باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية              |
| 243        | باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس                    |
| ٤٨٤        | باب في قضاء النذر عن الميت                          |
| ٤٨٥        | باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام                      |
| 783        | باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر                     |
| 844        | باب في النذر فيما لا يملك                           |
| ٤٩٠        | باب فيمن نذر أن يتصدق عاله                          |
| 193        | باب من نذر نذراً لا يطيقه باب من نذر نذراً لا يطيقه |
| 294        | باب من نذر نذراً لم يسمه                            |
| 290        | باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام              |
|            | النتوع المنات المناد                                |
| 897        | باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو                 |
| 897        | باب في استخراج المعادن                              |
| 198        | باب في اجتناب الشبهات                               |
| ٥٠١        | باب في آكل الربا وموكله                             |
| 0.1        | باب في وضع الربا                                    |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 0.4    | باب في كراهية اليمين في البيع                      |
| ٥٠٣    | باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر              |
| 0 • 0  | باب في قول النبي عَلَيْهُ: (المكيال مكيال المدينة) |
| 7.0    | باب في التشديد في الدين                            |
| ٥٠٨    | باب في المطل                                       |
| 0 • 9  | باب في حسن القضاء                                  |
| 01•    | باب في الصرف                                       |
| 910    | باب حلية السيف تباع بالدراهم                       |
| ٥١٣    | باب في اقتضاء الذهب من الورق                       |
| 010    | باب في الحيوان بالحيوان نسيئة                      |
| 010    | باب في الرخصة في ذلك                               |
| 710    | باب في ذلك إذا كان يدًا بيد                        |
| 710    | باب في التمر بالتمر                                |
| ٥١٨    | باب في المزابنة                                    |
| 019    | باب في بيع العرايا                                 |
| ٠٢٠    | باب في مقدار العرية                                |
| ٠٢٠    | باب في تفسير العرايا                               |
| 0 Y •  | باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها               |
| ٥٢٣    | باب في بيع السنين                                  |
| 070    | باب في بيع الغرر                                   |
| ٥٢٨    | باب في بيع المضطر                                  |

| الصفحه | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 979    | ياب في الشركة                            |
| 079    | باب في المضارب يخالف                     |
| 07.    | باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه |
| 071    | باب في الشركة على غير رأس مال            |
| ٥٣٢    | باب في المزارعة                          |
| 370    | باب في التشديد في ذلك                    |
| 044    | باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها         |
| 079    | باب في المخابرة                          |
| 0 & 1  | باب في المساقاة                          |
| 0 2 4  | باب في الخرص                             |
|        | الإبارة                                  |
| 0 2 2  | باب في كسب المعلم                        |
| 730    | باب في كسب الأطباء                       |
| 0 & A  | باب في كسب الحجام                        |
| 00•    | باب في كسب الإماء                        |
| 001    | باب في حلوان الكاهن                      |
| 007    | باب في عسب الفحل                         |
| 907    | با <b>ب في الصائغ</b>                    |
| 008    | باب في العبد يباع وله مال                |
| 000    | باب في التلقى                            |

| الصفح | الموضوع                        |
|-------|--------------------------------|
| 007   | باب في النهي عن النجش          |
| 007   | باب في النهي أن يبيع حاضر لباد |
| 001   | باب من اشترى مصراة فكرهها      |
| 150   | باب في النهي عن الحكرة         |
| ٥٦٣   | باب في كسر الدراهم             |
| ۳۲٥   | باب في التسعير                 |
| 070   | باب في النهي عن الغش           |
| 070   | باب في خيار المتبايعين         |
| ۸۲٥   | باب في فضل الإقالة             |
| 079   | باب فيمن باع بيعتين في بيعة    |
| ٥٧٠   | باب في النهي عن العينة         |
| 011   | باب في السلف                   |
| ٥٧٣   | باب في السلم في ثمرة بعينها    |
| ٥٧٣   | باب في السلف لا يحول           |
| ٥٧٣   | باب في وضع الجائحة             |
| 040   | باب في تفسير الجائحة           |
| 040   | باب في منع الماء               |
| ٥٧٨   | باب في بيع فضل الماء           |
| 0 7 9 | باب في ثمن السنور              |
| ٥٨٠   | بات في أثمان الكلاب            |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| ٥٨١    | باب في ثمن الخمر والميتة                     |
| 310    | باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي              |
| ٥٨٧    | باب في الرجل يقول في البيع: «لا خلابة»       |
| ٥٨٨    | باب في العربان                               |
| ٥٨٨    | باب في الرجل يبيع ما ليس عنده                |
| 09.    | باب في شرط في بيع                            |
| 09.    | باب في عهدة الرقيق                           |
| 091    | باب فيمن اشتري عبدًا فاستعمله ثم وجدبه عيبًا |
| 998    | باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم.          |
| 090    | باب في الشفعة                                |
| 097    | باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه     |
| 099    | باب فيمن أحيا حسيراً                         |
| 7.00   | باب في الرهن                                 |
| 7.1    | باب في الرجل يأكل من مال ولده                |
| 7.4    | باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل            |
| 7.4    | باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده             |
| 7.0    | باب في قبول الهدايا                          |
| 7.7    | باب الرجوع في الهبة                          |
| ٦٠٨    | باب في الهدية لقضاء الحاجة                   |
| ۸•۲    | باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل          |
| 11.    | باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها            |

| الصفحة        | الموضوع                              |
|---------------|--------------------------------------|
| . 711         | باب في العمرى                        |
| 715           | باب من قال فيه: «ولعقبه»             |
| 315           | باب في الرقبي                        |
| 710           | باب في تضمين العارية                 |
| 717           | باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله        |
| 719           | باب في المواشي تفسد زرع قوم          |
|               | المقضية المقضية                      |
| 177           | باب في طلب القضاء                    |
| 777           | باب في القاضي يخطئ                   |
| 375           | باب في طلب القضاء والتسرع إليه       |
| 777           | باب في كراهية الرشوة                 |
| 777           | باب في هدايا العمال                  |
| 777           | باب كيف القضاء؟                      |
| AYF           | باب في قضاء القاضي إذا أخطأ          |
| 777           | باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضى؟ |
| 777           | باب القاضي يقضي وهو غضبان            |
| 777           | باب الحكم بين أهل الذمة              |
| 777           | باب اجتهاد الرأي في القضاء           |
| 377           | باب في الصلح                         |
| - 7 <b>77</b> | باب في الشهادات                      |

| الصفح | الموضوع المرابع |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها                                                                    |
| ٦٣٨   | باب في شهادة الزور                                                                                              |
| 779   | باب من ترد شهادته                                                                                               |
| 78.   | باب شهادة البدوي على أهل الأمصار                                                                                |
| 181   | باب في الشهادة في الرضاع                                                                                        |
| 735   | باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر                                                                         |
| 735   | باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به                                                         |
| 720   | باب القضاء باليمين والشاهد                                                                                      |
| 181   | باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة                                                                        |
| 70.   | باب اليمين على المدعى عليه                                                                                      |
| 70.   | باب كيف اليمين؟                                                                                                 |
| 70.   | باب إذا كان المدعى عليه ذميًا أيحلف؟                                                                            |
| 701   | باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه                                                                            |
| 707   | باب كيف يحلف الذمي؟                                                                                             |
| 707   | باب الرجل يحلف على حقه                                                                                          |
| 305   | باب في الحبس في الدين وغيره                                                                                     |
| 700   | باب في الوكالة                                                                                                  |
| 700   | أبواب من القضاءأ                                                                                                |
|       | مهتاب الملر                                                                                                     |
| 771   | باب الحث على طلب العلم                                                                                          |

| الصفحة      | الموضوع                                 |
|-------------|-----------------------------------------|
| 775         | باب رواية حديث أهل الكتاب               |
| 378         | باب في كتاب العلم                       |
| 777         | باب في التشديد في الكذب على رسول الله ﷺ |
| 777         | باب الكلام في كتاب الله بغير علم        |
| 777         | باب تكرير الحديث                        |
| ٧٢٢         | باب في سرد الحديثب                      |
| 779         | اب التوق في الفتيا                      |
| <b>17</b> • | ياب كراهية منع العلم                    |
| ٠٧٢         | باب فضل نشر العلم                       |
| 777         | باب الحديث عن بني إسرائيل               |
| ٦٧٢         | باب في طلب العلم لغير الله تعالى        |
| 777         | بات في القصص                            |
|             | عين الأنتربة                            |
| 777         | باب في تحريم الخمر                      |
| 779         | باب العنب يعصر للخمر                    |
| 779         |                                         |
| ٦٨٠         | باب الخمر م هو؟                         |
| 111         | باب النهي عن المسكر                     |
| TAT         | باب في الداذيب                          |
| ۷۸۶         | ، ،  پ<br>بات في الأوعية                |

| الصفحا      | الموضوع                          |     |
|-------------|----------------------------------|-----|
| 797         |                                  |     |
| 798         | في الخليطين                      |     |
|             | في نبيذ البسر                    |     |
| 798         | في صفة النبيذفي صفة النبيذ       |     |
| 797         | في شراب العسل                    | باب |
| 798         | في النبيذ إذا غلى                | باب |
| 794         | ، في الشرب قائمًا                | باب |
| 748         | ، في الشراب من في السقاء         | باب |
| 799         | ، في اختناث الأسقية              | یاب |
| V••         | ، في الشرب من ثلمة القدح         | 100 |
| <b>V••</b>  | ، في الشرب في آنية الذهب والفضة  |     |
| V•1         | ، في الكرع                       |     |
| V•Y         | ، في الساقي متى يشرب؟            |     |
| ٧٠٣         | ، في النفخ في الشراب والتنفس فيه |     |
| ٧٠٤         | ، في ما يقول إذا شرب اللبن       |     |
| V•0         | ، في إيكاء الآنية                |     |
|             | وعتاب الأجلمحة                   | ••• |
| <b>V•V</b>  | ، ما جاء في إجابة الدعوة         | ماب |
| V•4         | ، في استحباب الوليمة عند النكاح  |     |
| <b>V1</b> • | ، في كم تستحب الوليمة؟           |     |
| <b>V1</b> • | و الاطعام عند القدوم من السفر    |     |

| الصفحة       | الموضوع الموضوع                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Y \ \</b> | باب ما جاء في الضيافة                            |
| ٧١٤          | باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره                   |
| V \ 0        | باب في طعام المتباريين                           |
| V10 =        | باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه                 |
| V17          | باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟                  |
| ٧١٧          | باب إذا حضرت الصلاة والعشاء                      |
| <b>V</b> 1A  | باب في غسل اليدين عند الطعام                     |
| ۷۱۸          | باب في غسل اليدين قبل الطعام                     |
| V19          | باب في طعام الفجاءة                              |
| V19          | باب في كراهية ذم الطعام                          |
| * V19        | باب في الاجتماع على الطعام                       |
| ٧٢٠          | باب في التسمية على الطعام                        |
| ٧٢٣          | باب ما جاء في الأكل متكنًا                       |
| 377          | باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة               |
| ۷۲٥          | باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره |
| 777          | باب الأكل باليمين                                |
| 777          | باب في أكل اللحم                                 |
| VYA          | باب في أكل الدباء                                |
| PYV          | باب في أكل الثريد.                               |
| VYA          | باب في كراهية التقذر للطعام                      |

| الصفحة      | الموضوع                             |
|-------------|-------------------------------------|
| ٧٣٢         | باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها   |
| <b>V</b> TT | باب في أكل لحوم الخيل               |
| ٧٣٤         | باب في أكل الأرنب                   |
| ٧٣٥         | باب في أكل الضب                     |
| ٧٣٧         | باب في أكل لحم الحبارى              |
| ٧٣٧         | باب في أكل حشرات الأرض              |
| ٧٣٨         | باب ما لم يذكر تحريه                |
| VT9         | باب في أكل الضبع                    |
| VT9         | باب النهي عن أكل السباع             |
| V & 1       | باب في لحوم الحمر الأهلية           |
| ٧٤٣.        | باب في أكل الجراد                   |
| V & &       | باب في أكل الطافي من السمك          |
| ٧٤٤         | باب في المضطر إلى الميتة            |
| 757         | باب في الجمع بين لونين من الطعام    |
| V & V       | باب في أكل الجبن                    |
| <b>Y\$Y</b> | باب في الخل                         |
| VEA         | باب في أكل الثوم                    |
| V01         | باب في التمر                        |
| VOY         | باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل |
| 704         | ماب الاقران في التمر عند الأكل      |

الصفحة

| الصفع | الموضوع                                      |
|-------|----------------------------------------------|
| ٧٥٣   | باب في الجمع بين لونين في الأكل              |
| Voo   | باب الأكل في آنية أهل الكتاب                 |
| VOT   | باب في دواب البحر                            |
| YOY.  | باب في الفأرة تقع في السمن                   |
| VOG   | باب في الذباب يقع في الطعام                  |
| 404   | باب في اللقمة تسقط                           |
| V09   | باب في الخادم يأكل مع المولى                 |
| ٧٦٠   | باب في المنديل                               |
| 777   | باب ما يقول الرجل إذا طعم                    |
| 777   | باب في غسل اليد من الطعام                    |
| ٧٦٤   | باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده |
|       |                                              |
|       |                                              |
|       |                                              |

## فهرس الجزء الرابع

| الصفحة |                                 | الموضوع                 |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
|        |                                 | بهاب الطب               |
| ٥      | ••••                            | باب في الرجل يتداوى     |
| 7      |                                 | باب في الحمية           |
| 7      |                                 | باب في الحجامة          |
| V      | • • • • • • • • • • • • • • • • | باب في موضع الحجامة     |
| ٨      |                                 | باب متى تستحب الحجامة؟  |
| 1.     |                                 | باب في قطع العرق        |
| 1.     |                                 | باب في الكي             |
| 11     |                                 | باب في السعوط           |
| 17     |                                 | باب في النشرة           |
| 17     |                                 | باب في الترياق          |
| ١٤     |                                 | باب في الأدوية المكروهة |
| 17     |                                 | باب في تمرة العجوة      |
| ١٨     |                                 | باب في العلاق           |
| 19     |                                 | باب في الأمر بالكحل     |
| 19     |                                 | باب ما جاء في العين     |
| ۲.     |                                 | باب في الغيل            |
| 71     |                                 | ماب في تعلق التمائم     |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 77     | باب ما جاء في الرقى                          |
| 77     | باب كيف الرقى؟                               |
| 77     | باب في السمنة                                |
| 77     | باب في الكاهن                                |
| ٣٣     | باب في النجوم                                |
| 30     | باب في الخط وزجر الطير                       |
| 40     | باب في الطيرة                                |
|        | مهتاب العتق                                  |
| ٤٥     | باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت |
| ٤٧     | باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة          |
| 0•     | باب في العتق على الشرط                       |
| 0 •    | باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك             |
| 04     | باب فيمن ذكر السعاية                         |
| ٥٣     | باب فيمن روى أنه لا يستسعى                   |
| 00     | باب فيمن ملك ذا رحم محرم                     |
| ٥٧     | باب في عتق أمهات الأولاد                     |
| ٥٨     | باب في بيع المدبر                            |
| 09     | باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث      |
| 11     | باب فيمن أعتق عبدًا وله مال                  |
| 11     | ماب في عتق ولد الزنا                         |

| الصفع | الموضوع                                |
|-------|----------------------------------------|
| 77    | باب في ثواب العتق                      |
| 75    | باب أي الرقاب أفضل؟                    |
| ٦٤    | باب في فضل العتق في الصحة              |
| 77    | محتاب الاروف والقراءات<br>محتاب الامام |
| ٨٢    | باب النهي عن التعري                    |
| ٨٤    | باب ما جاء في التعري                   |
|       | محتاب اللباس                           |
| ۸۸    | باب فیما یدعی به لمن لبس جدیداً        |
| ٨٩    | باب ما جاء في القميص                   |
| ۹.    | باب ما جاء في الأقبية                  |
| 91    | باب في لبس الشهرة                      |
| 97    | باب في لبس الصوف والشعر                |
| 98    | باب لباس الغليظ                        |
| 90    | باب ما جاء في الخز                     |
| 97    | باب ما جاء في لبس الحرير               |
| ٩٨    | باب من کرهه                            |
| 1.4   | باب الرخصة في العلم وخيط الحرير        |
| ۱۰٤   | باب في لبس الحرير لعذر                 |
|       | باب في الحدد للنساء                    |

| الصفحة |                                         | الموضوع                             |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.7    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بأب في لبس الحبرة                   |
| 1.     |                                         | باب في البياض                       |
| 1.٧    |                                         | باب في غسل الثوب وفي الخلقان        |
| ١٠٨    |                                         | باب في المصبوغ بالصفرة              |
| 1 • 9  |                                         | باب في الخضرة                       |
| 11.    | •                                       | باب في الحمرة                       |
| 117    |                                         | باب في الرخصة في ذلك                |
| 118    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | باب في السواد                       |
| 118    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب في الهدب                        |
| 110    |                                         | باب في العمائم                      |
| 117    |                                         | باب في لبسة الصماء                  |
| 114    |                                         | باب في الأزرار                      |
| 1.14   |                                         | باب في التقنع                       |
| 119    | •                                       | باب ما جاء في إسبال الإزار          |
| 178    |                                         | باب ما جاء في الكبر                 |
| 177    |                                         | باب في قدر موضع الإزار              |
| 171    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب لباس النساء                     |
| 179    |                                         | باب في قوله تعالى: ﴿ يدنين عليهن من |
| 14.    |                                         | باب في قوله: ﴿ وليضربن بخمرهن عل    |
| 171.   |                                         | باب فيما تبدي المرأة من زينتها      |

| الصفحة |                 | الموضوع                            |
|--------|-----------------|------------------------------------|
| 144    |                 | باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته   |
| 122    |                 | باب في قوله: ﴿ غير أولي الإربة ﴾ . |
| 100    | صن من أبصارهن ﴾ | باب في قوله: ﴿ وقل للمؤمنات يغض    |
| ١٣٧    |                 | باب في الاختمار                    |
| ١٣٧    |                 | باب في لبس القباطي للنساء          |
| ۱۳۸    |                 | باب في قدر الذيل                   |
| 179    |                 | باب في أهب الميتة                  |
| 731    |                 | باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة  |
| 731    |                 | باب في جلود النمور والسباع         |
| 187    |                 | باب في الانتعال                    |
| 184    |                 | باب في الفرش                       |
| 101    |                 | باب في اتخاذ الستور                |
| 107    |                 | باب في الصليب في الثوب             |
| 108    |                 | باب في الصور                       |
|        |                 | التربياء التربياء                  |
| 17.    |                 | باب ما جاء في استحباب الطيب        |
| 17.    |                 | باب في إصلاح الشعر                 |
| 171    |                 | باب في الخضاب للنساء               |
| 174    |                 | باب في صلة الشعر                   |
| 177    |                 | باب في رد الطيب                    |

| الصفاحة | ال <b>موضوع</b>                   |
|---------|-----------------------------------|
| 177     | باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج |
| 174     | باب في الخلوق للرجال              |
| 14.     | باب ما جاء في الشعر               |
| 177     | باب ما جاء في الفرق               |
| ۱۷۳     | باب في تطويل الجمة                |
| ۱۷٤     | باب في الرجل يعقص شعره            |
| ۱۷٤     | باب في حلق الرأس                  |
| 140     | باب في الذوابة                    |
| 177     | باب ما جاء في الرخصة              |
| 177     | باب في أخذ الشارب                 |
| 149     | باب في نتف الشيب                  |
| 149     | باب في الخضاب                     |
| 171     | باب ما جاء في خضاب الصفرة         |
| 174     | باب ما جاء في خضاب السواد         |
| ١٨٣     | باب ما جاء في الانتفاع بالعاج     |
|         | مجتأب الفاتم                      |
| 110     | باب ما جاء في اتخاذ الخاتم        |
| ١٨٨     | باب ما جاء في ترك الخاتم          |
| 114     | باب ما جاء في خاتم الذهب          |
| 191     | باب ما جاء في خاتم الحديد         |

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 197    | باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار |
| 195    | باب ما جاء في الجلاجل                    |
| 198    | باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب         |
| 190    | باب ما جاء في الذهب للنساء               |
| •      | معتاب الفتن اوالملاحم                    |
| 194    | باب ذكر الفتن ودلائلها                   |
| * 1 *  | باب في النهي عن السعي في الفتنة          |
| 710    | باب في كف اللسان                         |
| . 117  | باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة     |
| Y 1 V  | باب في النهي عن القتال في الفتنة         |
| YIA    | باب في تعظيم قتل المؤمن                  |
| **1    | باب ما يرجى في القتل                     |
| 777    | محتاب الممدي                             |
|        | محتاب الملاحم                            |
| 771    | باب ما يذكر في قرن المائة                |
| 777    | باب ما يذكر من ملاحم الروم               |
| 777    | باب في أمارات الملاحم                    |
| 377    | باب في تواتر الملاحم                     |
| 772    | باب في تداعي الأم على الإسلام            |
| 770    | باب في المعقل من الملاحم                 |

| الصفحة    | الموضوع                                   |
|-----------|-------------------------------------------|
| 777       | باب ارتفاع الفتنة في الملاجم              |
| 777       | باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة       |
| 777       | باب في قتال الترك                         |
| Y É •     | باب في ذكر البصرة                         |
| 737       | باب في النهي عن تهييج الحبشة              |
| 7 2 2     | باب أمارات الساعة                         |
| 787       | باب حسر الفرات عن كنز                     |
| 137       | باب خروج الدجال                           |
| 707       | باب في خبر الجساسة                        |
| YOY       | باب في خبر ابن صائد                       |
| 77.       | باب في الأمر والنهي                       |
| 777       | باب قيام الساعة                           |
|           | محتاب الاجوج                              |
| <b>**</b> | باب الحكم فيمن ارتد                       |
| 770       | باب الحكم فيمن سب النبي يَنْكُ            |
| 777       | باب ما جاء في المحاربة                    |
| 7.1       | باب في الحد يشفع فيه                      |
| 3 Å Y     | باب في العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان |
| 3 . Y     | باب في الستر على أهل الحدود               |
| 440       | باب في صاحب الحد يجيء فيقر                |

| الصفحة     | الموضوع                                     |
|------------|---------------------------------------------|
| <b>FAY</b> | باب في التلقين في الحد                      |
| YAY        | باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه            |
| YAA        | باب في الامتحان بالضرب                      |
| PAY        | باب ما يقطع فيه السارق                      |
| 791        | باب ما لا قطع فيه                           |
| 797        | باب القطع في الخلسة والخيانة                |
| 397        | باب من سرق من حرز                           |
| 790        | باب في القطع في العارية إذا جحدت            |
| 797        | باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا            |
| *••        | باب في الغلام يصيب الحد                     |
| 7.1        | باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟           |
| 7.7        | باب في قطع النباش                           |
| 7.7        | باب في السارق يسرق مرارًا                   |
| 4.5        | باب في تعليق يد السارق في عنقه              |
| 3.7        | باب بيع المملوك إذا سرق                     |
| 7.0        | باب في الرجم                                |
| 4.4        | باب رجم ماعز بن مالك                        |
| 771        | باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة |
| 440.       | باب في رجم اليهوديين                        |
| 441        | باب في الرجل يزني بحريه                     |

| الصفح      | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 777        | باب في الرجل يزني بجارية امرأته                     |
| 220        | باب فيمن عمل عمل قوم لوط                            |
| 777        | باب فيمن أتى بهيمة                                  |
| 777        | باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة             |
|            | باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن |
| ***        | يأخذه الإمام                                        |
| ٣٣٨        | باب في الأمة تزني ولم تحصن                          |
| 444        | باب في إقامة الحد على المريض                        |
| 137        | باب في حد القذف                                     |
| 737        | باب الحد في الخمر                                   |
| 787        | باب إذا تتابع في شرب الخمر                          |
| P37        | باب في إقامة الحد في المسجد                         |
| <b>70.</b> | باب في التعزير                                      |
| <b>70.</b> | باب في ضرب الوجه في الحد                            |
|            | مهتاب الحيات                                        |
| ror        | باب النفس بالنفس                                    |
| 202        | باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه                 |
| 307        | باب الإمام يأمر بالعفو في الدم                      |
| <b>77.</b> | باب ولي العمد يرضي بالدية                           |
| 777        | باب من يقتل بعد أخذ الدية                           |

| الموضوع                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب فيمن سقى رجلاً سمًا أو أطعمه أيقاد منه؟                                                                    |
| باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟                                                                           |
| باب القتل بالقسامة                                                                                             |
| باب في ترك القود بالقسامة                                                                                      |
| باب يقاد من القاتل                                                                                             |
| باب أيقاد المسلم بالكافر؟                                                                                      |
| باب ايماد المسلم بالماطر المسلم ا |
| باب العامل يصاب على يديه خطأ                                                                                   |
| باب القود بغير حديد                                                                                            |
| باب القود بعير صديد الأمير من نفسه الضربة وقص الأمير من نفسه                                                   |
| باب القود من المساء عن الدم                                                                                    |
| باب طفو النساء عن المدم باب طفو النساء على أقدم                                                                |
| باب من قتل في حقيد بين فرم                                                                                     |
| باب الديه كم هي العمد                                                                                          |
| باب في الحط شبه العمد                                                                                          |
|                                                                                                                |
| باب دية الجنين                                                                                                 |
| با <b>ب في دية المكاتب</b>                                                                                     |
| باب في دية الذمي                                                                                               |
| باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه باب في من تطبب بغير علم فأعنت                                          |
|                                                                                                                |

| الصفحة      | الموضوع                              |
|-------------|--------------------------------------|
| ٤٠٥         | باب في دية الخطأ شبه العمد           |
| ٤٠٥         | باب في جناية العبد يكون للفقراء      |
| 7.3         | باب فيمن قتل في عميا بين قوم         |
| ۲٠3         | باب في الدابة تنفّح برجلها           |
| <b>٤.</b> ٧ | باب في العجماء والمعدن والبئر جبار   |
| <b>٤·</b> ٨ | باب في النار تعدي                    |
| ٤٠٩)        | باب القصاص من السن                   |
|             | عاب السنة                            |
| 113         | باب شرح السنة                        |
| 210         | باب مجانبة أهل الأهواء               |
| 113         | باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم        |
| £17         | باب ترك السلام على أهل الأهواء       |
| £1V         | باب النهي عن الجدال في القرآن        |
| 818         | باب في لزوم السنة                    |
| 240         | بأب من دعا إلى السنة                 |
| 373         | باب التفضيل                          |
| £7°V        | باب في الخلفاء                       |
| 103         | باب في فضل أصحاب رسول الله على       |
| 204         | باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ |
| 808         | باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه  |

| الصفح | الموضوع                                          |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٤٥٦   | باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة              |
| £0A   | باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام |
| 773   | باب في رد الإرجاء                                |
| 270   | باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه             |
| 173   | باب في القدر                                     |
| ٤٨٥   | باب في ذراري المشركين                            |
| ٤٩.   | باب في الجهمية                                   |
| 292   | باب في الرؤية                                    |
| 297   | باب في الرد على الجهمية                          |
| 297   | باب في القرآن                                    |
| 899   | باب في الشفاعة                                   |
| 0     | باب في ذكر البعث والصور                          |
| 0.1   | باب في خلق الجنة والنار                          |
| 0.1   | باب في الحوض                                     |
| ०•६   | باب في المسألة في القبر وعذاب القبر              |
| ٥٠٨   | باب في ذكر الميزان                               |
| 0.9   | باب في الدجال                                    |
| 01.   | باب في الخوارج                                   |
| 017   | باب في قتال الخوارج                              |
| 017   | باب في قتال اللصوص                               |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | جاعلا الإجاب                                               |
| 019    | باب في الحلم وأخلاق النبي تلك الله عليه الحلم وأخلاق النبي |
| 077    | باب في الوقار                                              |
| 077    | باب من كظم غيظًا                                           |
| 370    | باب ما يقال عند الغضب                                      |
| 770    | باب في التجاوز في الأمر                                    |
| ٥٢٧    | باب في حسن العشرة                                          |
| ۰۳۰    | باب في الحياء                                              |
| ۱۳٥    | باب في حسن الخلق                                           |
| ۳۳۵    | باب في كراهية الرفعة في الأمور                             |
| ٥٣٤    | باب في كراهية التمادح                                      |
| 000    | باب في الرفق                                               |
| ٥٣٧    | باب في شكر المعروف                                         |
| 089    | باب في الجلوس في الطرقات                                   |
| 130    | باب في سعة المجلس                                          |
| 130    | باب في الجلوس بين الظل والشمس                              |
| 730    | باب في التحلق                                              |
| 730    | باب في الجلوس وسط الحلقة                                   |
| 730    | باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه                           |
| 0 2 2  | باب من يؤمر أن يجالس                                       |

| الصفحا       | الموضوع                                         |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>0 { V</b> | باب في كراهية المراء                            |
| ٥٤٧          | باب الهدي في الكلام                             |
| 259          | باب في الخطبة                                   |
| 0 2 9        | باب في تنزيل الناس منازلهم                      |
| 00•          | باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما       |
| 001          | باب في جلوس الرجل                               |
| 007          | باب في الجلسة المكروهة                          |
| 227          | باب في النهي عن السمر بعد العشاء                |
| 007          | باب في الرجل يجلس متربعًا                       |
| 007          | باب في التناجي                                  |
| 008          | باب إذا قام من مجلس ثم رجع                      |
| 000          | باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله |
| 303          | باب في كفارة المجلس                             |
| 007          | باب في رفع الحديث من المجلس                     |
| 004          | باب في الحذر من الناس                           |
| 07.          | باب في هدي الرجل                                |
| 110          | باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى          |
| 077          | باب في نقل الحديث                               |
| ٥٦٣          | باب في القتات                                   |
| ٥٦٣          | بات في ذي الوجهين                               |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 370    | باب في الغيبة                           |
| ٨٢٥    | باب من رد عن مسلم غيبة                  |
| 079    | باب من ليست له غيبة                     |
| ٥٧٠    | باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه |
| 0V1    | باب في النهي عن التجسس                  |
| ٥٧٢    | باب في الستر عن المسلم                  |
| ٥٧٣    | باب المؤاخاة                            |
| ٥٧٣    | باب المستبان                            |
| 0V E   | باب في التواضع                          |
| ٥٧٤    | باب في الانتصار                         |
| ٥٧٦    | باب في النهي عن سب الموتي               |
| ٥٧٦    | باب في النهي عن البغي                   |
| ٥٧٧    | باب في الحسد                            |
| ٥٧٩    | باب في اللعن                            |
| 0.1    | باب فيمن دعا على من ظلم                 |
| ٥٨١    | باب فيمن يهجر أخاه المسلم               |
| 0.00   | باب في الظن                             |
| ٥٨٥    | باب في النصيحة والحياطة                 |
| 7.0    | باب في إصلاح ذات البين                  |
| ٥٨٨    | ماب في الغناء                           |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 09.    | باب في كراهية الغناء والزمر           |
| 780    | باب في الحكم في المخنثين              |
| 095    | باب في اللعب بالبنات                  |
| 380    | باب في الأرجوحة                       |
| 097    | باب في النهي عن اللعب بالنرد          |
| 097    | باب في اللعب بالحمام                  |
| 097    | باب في الرحمة                         |
| 099    | باب في النصيحة                        |
| 7.1    | باب في المعونة للمسلم                 |
| 7.5    | باب في تغيير الأسماء                  |
| 7.8    | باب في تغيير الاسم القبيح             |
| 7.9    | باب في الألقاب                        |
| 71.    | باب فیمن یتکنی بأبی عیسی              |
| 11.    | باب في الرجل يقول لابن غيره: يابني    |
| 111    | باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم        |
| 715    | باب من رأى ألا يجمع بينهما            |
| 714    | باب في الرخصة في الجمع بينهما         |
| 315    | باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد |
| 710    | باب في المرأة تكنى                    |
| 710    | باب في المعاريض                       |

| الصفح | الموضوع                         |
|-------|---------------------------------|
| 717   | باب قول الرجل: «زعموا»          |
| 717   | باب في «أما بعد» في الخطب       |
| 717   | باب في الكرم وحفظ المنطق        |
| AIF   | باب لا يقول المملوك: ربي وربتي  |
| AIF   | باب لا يقال: خبثت نفسي          |
| 719   | باب منه                         |
| 175   | باب في صلاة العتمة              |
| 777   | باب ما روي في الترخيص في ذلك    |
| 777   | باب في التشديد في الكذب         |
| 270   | باب في حسن الظن                 |
| 777   | باب في الوعد                    |
| 777   | باب في التشبع بما لم يعط        |
| 777   | باب ما جاء في المزاح            |
| PYF   | باب من يأخذ الشيء على المزاح    |
| 74.   | باب ما جاء في المتشدق في الكلام |
| 777   | باب ما جاء في الشعر             |
| ٥٣٦   | باب ما جاء في الرؤيا            |
| 749   | باب ما جاء في التثاؤب           |
| 137   | باب في العطاس                   |
| 137   | باب ما جاء في تشميت العاطس      |

| الصفح | الموضوع                             |
|-------|-------------------------------------|
| 735   | باب كم مرة يشمت العاطس؟             |
| 788   | باب كيف يشمت الذمي؟                 |
| 788   | باب فيمن يعطس ولا يحمد الله         |
|       | أبواب النوم                         |
| 780   | باب في الرجل ينبطح على بطنه         |
| 787   | باب في النوم على سطح غير محجر       |
| 787   | باب في النوم على طهارة              |
| 727   | باب كيف يتوجه                       |
| 181   | بأب ما يقال عند النوم               |
| 700   | باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل |
| 707   | باب في التسبيح عند النوم            |
| 709   | باب ما يقول إذا أصبح                |
| 777   | باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال    |
| 777   | باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول    |
| 375   | باب ما يقول إذا هاجت الريح          |
| 770   | باب ما جاء في المطر                 |
| 777   | باب ما جاء في الديك والبهائم        |
| 777   | باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه     |
| 774   | باب في الرجل يستعيذ من الرجل        |
| ٦٨.٠  | مات في رد الوسوسة                   |

Ž

| الصفحة | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| 145    | باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه    |
| 785    | باب في التفاخر بالأحساب              |
| 775    | باب في العصبية                       |
| ٥٨٦    | باب في إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه |
| 7.7.7  | باب في المشورة                       |
| ٦٨٧    | باب في الدال على الخير               |
| 7.47   | باب في الهوى                         |
| ٦٨٨    | باب في الشفاعة                       |
| 7.49   | باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب        |
| 7.09   | باب كيف يكتب إنى الذمي؟              |
| 7.8    | باب في بر الوالدين                   |
| 798    | باب في فضل من عال يتيمًا             |
| 790    | باب فيمن ضم اليتيم                   |
| 797    | باب في حق الجوار                     |
| 797    | باب في حق المملوك                    |
| V•Y    | باب ما جاء في المملوك إذا نصح        |
| V•Y    | باب فيمن خبب مملوكًا على مولاه       |
| ٧٠٣    | باب في الاستئذان                     |
| V•0    | باب كيف الاستئذان؟                   |
| V•V    | باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان   |

| الصفح        | الموضوع الموضوع                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>V</b> 1•  | باب الرجل يستأذن بالدق                        |
| <b>V11</b>   | باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟             |
| V17          | باب الاستئذان في العورات الثلاث               |
| ٧١٢          | باب في إفشاء السلام                           |
| ۷۱٥          | باب كيف السلام؟                               |
| 717          | باب في فضل من بدأ بالسلام                     |
| 717          | باب من أولى بالسلام؟                          |
| <b>V ) V</b> | باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ |
| ٧١٨          | باب في السلام على الصبيان                     |
| <b>V1</b> A  | باب في السلام على النساء                      |
| V19          | باب في السلام على أهل الذمة                   |
| ٧٢٠          | باب في السلام إذا قام من المجلس               |
| <b>٧</b> •   | باب كراهية أن يقول: «عليك السلام»             |
| 771          | باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة            |
| VY1          | باب في المصافحة                               |
| <b>VYY</b>   | باب في المعانقة                               |
| 777          | باب ما جاء في القيام                          |
| ٧٢٥          | باب في قبلة الرجل ولده                        |
| 777          | باب في قبلة ما بين العينين                    |
| 777          | باب في قبلة الخد                              |

| الصفحة         | الموضوع                                  |
|----------------|------------------------------------------|
| ٧٢٦            | باب في قبلة اليد                         |
| · <b>V Y V</b> | باب في قبلة الجسد                        |
| ٧٢٨            | باب في الرجل يقول: «جعلني الله فداك»     |
| V T 9          | باب في الرجل يقول: «أنعم الله بك عينًا»  |
| V T 9          | باب في الرجل يقول للرجل: «حفظك الله»     |
| ٧٢.            | باب في قيام الرجل للرجل                  |
| <b>V</b> TT    | باب في الرجل يقول: «فلان يقرئك السلام»   |
| <b>V</b> TT    | باب في الرجل ينادي الرجل فيقول: «لبيك»   |
| <b>777</b>     | باب في الرجل يقول للرجل: «أضحك الله سنك» |
| 377            | باب ما جاء في البناء                     |
| ٧٣٥            | باب في اتخاذ الغرف                       |
| <b>٧</b> ٣٦    | باب في قطع السدر                         |
| ۸۳۸            | باب في إماطة الأذى عن الطريق             |
| 744            | باب في إطفاء النار بالليل                |
| ٧٤.            | باب في قتل الحيات                        |
| V & 0          | باب في قتل الأوزاغ                       |
| V & V          | باب في قتل الذر                          |
| V & A          | باب في قتل الضفدع                        |
| V £ 9          | باب في الخذف                             |
| V & 9          | باب ما جاء في الختان                     |

| الصفحا | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| ٧٥٠    | باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق |
| ۷٥١    | باب في الرجل يسب الدهر                |

李 李 李